



قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وَعَلَيْ عَنْهُ: أن رسول الله مَثَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

997- وحدثنا أبو بكربن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا



هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنَهُ قال: سمعت رسول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

٩٩٤- وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الربيع ابن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن أبي الزناد، ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رَحَوَلِكَ عَنْهُ قال: قال رسول الله وَلَا للهُ وَلَا لله وضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة» (١).

990- حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الله بن مطيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رَحَوَلِكُهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّلْ الله عَلَى قال: «أرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون» (٢).

العدني قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال: «رأيت الذي بظهر رسول الله مَا لَا الله مَا لَا الله مَا الله ما الله ما

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، متفق عليه: أخرجه المصنف بأسانيد صحيحة. وأخرجه البخاري في «المناقب» حديث [٣٥٣٥]، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٨٦] من طريق عبد الله بن دينار به. ورواه مسلم حديث [٢٨٨٦] من طريق الأعرج، ومن طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ به نحوه.

<sup>(</sup>Y) حديث حسن: أخرجه مسلم في «الصلاة» حديث [٥٢٣] من طريق إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله بن سرجس، رواه مسلم في «الفضائل» حديث [٢٣٤٦]، والإمام أحمد في

الدمشقي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن الدمشقي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله وَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَي بالبركة، ثم توضأ فضريت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة مَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَاللهُ عَلَالهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالهُ عَلَا عَلَالهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَال

بوَّب المؤلف رَحْمَهُ اللهُ ببيان ختم نبوة محمد صَّلُولْهُ عَلَيْهُ اللهُ النبوات كلِّها بقوله: «ذكر ما ختم الله عَرَقِبَلَ بمحمد صَلَوْلُهُ عَلَيْهُ الأنبياء وجعله خاتم النبيين»؛ خَتْمُ النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَم النّبِيثَ نَ ﴾ [الأَجْرَابُ: ١٤] عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ووردت الأحاديث تبيِّن أنه خاتم النبيين حقًّا، فلا نبيَّ بعده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

وساق هذا الحديث: «إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له، ويقولون: هلًا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين».

فشبّه رسولُ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأنبياءَ عَلَيْهِ مِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وما جاءوا به من الحق والهداية للناس شبههم ببيت من أحسن وأرقى البيوت وهم كذلك؛ هم أرقى البشر

<sup>«</sup>مسنده» (٥/ ٨٢–٨٣).

<sup>(</sup>۱) حديث السائب بهذا الإسناد حسن أو صحيح، فيه حاتم بن إسهاعيل قال فيه الذهبي في «الكاشف»:

«ثقة»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم»، رواه البخاري في «المناقب» حديث [٣٥٤١]، ومسلم
في «الفضائل» حديث [٣٤٤]، وروى مسلم في «الفضائل» عن سمرة بن جندب حديث [٣٣٤٤]
قال: «رأيت خامًا في ظهر رسول الله صَلَّاتُ اللهُ عَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَّالُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

وأحسنُهم وأكملُهم، وكلَّ لبنة في هذا البيت أو الدار أو القصر كما ورد في ألفاظ الحديث من أفضل اللبنات التي لا يهاثلها الذهب ولا الفضة ولا اللؤلؤ ولا غيره، فهم أنقى أنسابًا وأطهر أخلاقًا وأفضل الناس وأكملهم عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكفاهم فضلًا وشرفًا أن الله أرسلهم، فهذا القصر المشيد الذي شاده الله تَبَارَكَوَتَعَالَى وميَّزه على سائر البنايات البشرية تشبيه عظيم، وهذا واقع الأنبياء عَلَيْهِ وَالصَّلا وَإِن دينهم واحد، هذه الوحدة في البناء والتشابه في البناء وكون القصر من هذا البناء أجمل بناء تدل على أن دينهم واحد ما بينهم تنافر ولا هناك نقص أو عيب في هذا البناء الذي أكمله الله بمحمد صَلَاللهُ عَلَيْكُ عَلَيْك، يدل عليه قول الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا ٱلدِّينَ ﴾ [السُّورَيُّا: ١٣]، فدينهم واحد: «الأنبياء إخوة لعلاَّت، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى» (١) دينهم واحد: كلهم اتفقوا على دعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدِّين له، وتختلف التشريعات على حسب الأمم والأزمنة والأمكنة وما شاكل ذلك، فالدين واحد والعقيدة واحدة، التشريعات يحصل بعض الاختلافات فيها، وقد تتحد التشريعات؛ الأمور الأساسية لا يختلفون فيها، الشرك محرم في كل الديانات لا يباح أبدًا.

صلة الأرحام وأمور أخرى اتفق عليها النُّبوات لا تختلف في كل الرسالات، تبقى بعض التفريعات يحصل فيها خلاف، أشياء تباح في شريعة وتحرَّم في شريعة أخرى، هذا تشبيه رائع جدًّا من النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، شبه بناء النبوة ببناء من أحسن الأبنية بقيت فيه لبنة يطوف الناس ويتعجبون لهذا البناء من جماله وروعته وبهائه فيقولون: لولا هذه

<sup>(</sup>١) بعض حديث، رواه البخاري في «أحاديث الأنبياء» حديث [٣٤٤٣]، واللفظ له، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٣٦٥].

ساق المؤلف حديث أبي هريرة رَخِفَالِيَّهُ عَنْهُ من طرق: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا..." ساقه من طريق أبي صالح ومن طريق أبي سلمة ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة رَخِفَالِيَّهُ عَنْهُ ثلاث طرق كلها لأبي هريرة رَخِفَالِيَّهُ عَنْهُ ثلاث طرق كلها لأبي هريرة رَخِفَالِيَّهُ عَنْهُ والحديث رواه الشيخان (١).

هـذا تمثيل عظيم رائع، ثم بالإضافة إلى هـذا التمثيل الرائع لبناء النبوات أكد ذلك بختم النبوة عَيْبِه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ خَتْمُ النبوة وخاتم النبوة الذي في ظهره، من الناس من يقول: إنه ولد به، ومنهم من يقول: حينها حصل له الشق خُتِمَ عليه لما شُقَ صدره عَيْبِه الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وغُسِل قلبه وذهب عنه حظ الشيطان خُتِم عليه بهذا الحاتم، وفي بعض الروايات أنه خاتم من نور عَيْبِه الصَّلامُ وَالسَّلامُ، ولقد نصَّ الله في القرآن أنه خاتم النبيين، وبينت السنة أنه خاتم النبيين، وأكد ذلك بهذا الحاتم في ظهره عَيْبِه الصَّلامُ وَالسَّلامُ، وخُتِمت به النبوات، وما ادَّعى أحد النبوة بعده إلا أخزاه الله وفضحه، وقال عَيْبِه الصَّلامُ وَالسَّلامُ: "يأتي بعدي وما ادَّعى أحد النبوة بعده إلا أخزاه الله وفضحه، وقال عَيْبِه الصَّلامُ وَالسَّلامُ والأسود وما النبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيًّ "(٢) كذابون فضحهم الله بدءًا بمسيلمة والأسود وسحاح والمختار بن أبي عبيد الكذاب الدجال الذي ادعى النبوة وحمل راية الثأر لأهل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «المناقب»، حديث [٣٥٣٥]، ومسلم في «الفضائل»، حديث [٢٢٨٦]، من حديث أبي هريرة رَضَّوَايِّنَهُ عَنهُ. ورواه البخاري في «المناقب»، حديث [٣٥٣٤]، ومسلم في «الفضائل»، حديث [٢٢٨٧]، من حديث جابر بن عبد الله رَضَّ لِيَّنَهُ عَنهُ نحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في «الفتن والملاحم» حديث [٢٥٢]، والترمذي في «الفتن» حديث [٢٢١٩]، وابن ماجه في «الفتن» حديث [٣٩٥٢]، وأحمد (٢٢٣٩٥-الرسالة). وقال الترمذي: حديث صحيح.

البيت ثم انكشف حاله، هـؤلاء ادعوا النبوة بعد ما مات النبي مَلَوْ الله كذبهم الله و فضحهم و أهلكهم.

إلا سجاح قالوا إنها تابت والله أعلم بالحقيقة (١)، وجاء بعدهم المختار بن أبي عبيد الثقفي هؤلاء أربعة في ذلك العصر الأول القرن الأول، ثم تتابع الناس فجاء زعيم القاديانية -قبحه الله وأخزاه - وتأول الآيات في ختم النبوة قبحه الله ولعب بالآيات القرآنية وادعى النبوة ووجد له أتباعًا يُسَمّون بالقاديانية وهم ينتشرون في الدنيا، يمهّد القرآنية وادعى النبوة ووجد له أتباعًا يُسَمّون بالقاديانية وهم ينتشرون في الدنيا، يمهّد المم النصارى واليهود، ويسرحون ويمرحون في الأرض فعلًا يقال لعبة إنجليزية، هذا الخبيث القادياني عبارة عن لعبة إنجليزية، لما ثار المسلمون على الاستعمار البريطاني في المند وأرادوا طردهم من بلادهم باعتبارهم مستعمرين أنشأ ساسة الإنجليز الفرقة القاديانية، وقالوا هذا نبي، والجهاد باطل ليس هناك جهاد، ويمدح القادياني بريطانيا، ويرى الاستعمار حقًا.

ونسمع بين الفينة والفينة أناسًا يدَّعون النبوة بعضهم في أمريكا بعضهم... لكن الله يفضحهم ويبين أن محمدًا رسول الله خاتم النبيين لا نبي بعده كها نص على ذلك القرآن والسنة، ويشهد له الواقع.

هنا ساق حديثًا قال: «حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الله ابن مطيع قال: حدثنا إسهاعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْلِهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَيْلُهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاريخ» الطبري (۲/ ۲٦٨ - ۲۷۱)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٦٢)، و (٦/ ٣٥٦ – ٣٥٣).

وإسناده حسن كما أشار إلى ذلك المحقق، والآيات تؤكد هذا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [مَنَانَك إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [مَنَانَا: ٢٨]. وإن كان الحديث فيه كلام، ولكن يشهد له الآيات والأحاديث التي تدل على أن محمدًا حاتم النبيين عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَاللّه بُعث رسولًا إلى الأبيض والأسود والأحمر للناس كافة.

هذا التفسير من سفيان رَحْمَهُ ٱللّهُ فيه نظر، وفي حديث عبد الله بن سرجس نفسه جاء كالجُمع أي كالكف، لكن في الصورة، أما الحجم فهو مثل البيضة، وفي حديث عبد الله بن سرجس الذي قال فيه: «رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) روى معمر في «الجامع» (۱۱/ ۲۸۰ رقم ۲۰۰۵ - مصنف عبد الرزاق) عن عاصم الأحول عن عبد الله عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قبال: «تَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ - يعني: نفسه - فَإِنِّي كَلَّمْتُ رَسُولَ الله عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهِ وَهِي إِلَى نُغضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ، - يعني: الْكَفَّ وَأَكُلْتُ مَعَهُ، وَرَأَيْتُ الْعَلامَةُ التَّي بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهِي إِلَى نُغضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ، - يعني: الْكَفَّ الْمُجْتَمِعَ - عَلَيْهَا خِيلانٌ كَهَيْئَةِ التَّوَالِيلِ.



الأصابع مع الكف أي هذه الصورة، لكنه في الواقع أصغر من جمع الكف، هو في حجم البيضة (١)، كما في حديث سمرة بن جندب أنه رأى خاتم النبي عَلَاللَّمُ عَلَيْهُ فَا ظهره كأنه بيضة الحمامة.

وقال السائب بن يزيد: «ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فقالت: إن ابن أختي وَجِع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة».

قائوا: الحجلة الطير المعروف فسره الترمذي بذلك، وقالوا: المراد بزر الحجلة هو بيت صغير مثل الناموسية يوضع على السرير للنوم للعروس وما شاكل ذلك، وللحجلة أزرار، الزره فذا كبير مثل بيضة الحجلة أو بيضة الحجام، فالروايات جاءت: مثل بيضة الحامة، مثل زر الحجلة، والمعنى كما قال القاضي عياض: متقارب، وهي متقاربة في الحقيقة ما بينها تفاوت، والغريب هو تفسير سفيان، وليس من كلام الصحابة، هذا التفسير خطأ أنه مثل محجمة الظهر، هذا خطأ قطعًا.

ففي رواية عبدالله: (كجُمع) كيف الجمع هذا؟ قالوا: في الصورة فقط، وإلا هو أصغر الجُمع كحجم البيضة، هذا التفسير كالمحجمة الضخمة هذا غلط؛ الجُمع نعم ثابت من رواية عبدالله بن سرجس، لكن في الصورة في الصورة كالجمع يعني مكوَّرة هكذا مثل البيضة بيضوية بيضة الحجلة بيضة الحمام متقاربة، فيحمل قوله: (كالجمع) على ما يوافق الروايات التي تقاربت معانيها؛ لأنه شيء شاخص في ظهره الشريف عَيْهِ الصّورة عَيْهِ الصّائم اللائق بجثته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ١٩٦)، و «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٩٦)، و «شرح النووي» على مسلم (١/ ٩٩)، و «سبل الهدي والرشاد» للصالحي (٢/ ٤٩).

الله أعطاه جمال النفس والروح وجمال الجسم، فهو أفضل الناس جمالًا، حتى قال بعض الناس: إنه أجمل من يوسف عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الذي أُعطي شطر الحسن، فكل جزء في جسمه في غاية الجمال عَلْيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بها فيه هذا الخاتم، فهو زينة له، ليس مشوِّها لجسمه الشريف عَلَيْهِ الصَّلامُ ، فقوله: «مثل المحجة الضخمة» غلط، وجاءت مخالفة لكل الشريف عَلَيْهِ الصَّلامُ ، فقوله: «مثل المحجة الضخمة» غلط، وجاءت مخالفة لكل الروايات منهم من قال: مثل زر الحجلة الطائر المعروف كالترمذي، ولكن خطأه بعض العلهاء (١).

قالوا(٢): المراد بزر الحجلة زر الحجلة التي هي مثل الخيمة على السرير الناموسية المعروفة لها أزرار؛ أزرار قريبة من بيض الحمام ومن بيض الحجل، ومنهم من فسرها بزر الحجلة ببيض الحجلة ببيض الحجلة المعروف، لكن خُطِّئ الترمذي في هذا التفسير، فالأقرب والله أعلم أن المراد بزر الحجلة الحجلة المعروفة، وهي البيت مثل القبة يُضرب أو مثل الناموسية يُضرب على سرير العروس أو يوضع للزينة له أزرار؛ الأزرار هذه التي نزر بها أثيابنا لكن تكون بحجم يقارب بيضة الحهامة.

وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

## 鲁鲁

(١) فقال الخطابي كما في «شرح السنة» للبغوي (١٣/ ٢١٦): «وسمعت من يقول: زر الحجلة بيضة حجل الطير، يقال للأنثى منها: الحجلة، والذكر: اليعقوب، وهذا شيء لا أحقه». وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٨٣)، و«الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٣/ ٢١٥ - ٢١٦ - المكتب - الثانية) «شرح النووي» على مسلم (٢) انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٣/ ٢١٥ - ٢١٦ - ١٨٥)، و «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (١٥ / ٨٨).



## الأسئلن

## مؤرل: شيخنا حفظك الله؛ يقول السائل: سمعت من ضبط قوله مَبُولِثَهُ الله؛ يقول السائل: «خاتم» بكسر التاء، فهل هذا الضبط صحيح؟

جولاً بها قراءتان معروفتان، ولا اعتراض عليها، يقال له: خاتِم، وخاتَم. لكن اللذي ورد في قراءة حفص عن عاصم: ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنِّبِيِّتَنَ ﴾ [الاخزاب: ٤٠](١) بفتح التاء، والذي ورد في الأحاديث خاتَم فضبطه بخاتِم يحتاج للرجوع إلى الشروح التي تضبط هذا اللفظ.

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ ذكر السيوطي في الفيته في المصطلح أن في البجن صحابة، فهل قوله هذا صحيح، وما الأدلة على ذلك؟

جور ( الأدلة من القرآن قولُه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْناً إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا يَنقُومُنا إِنّا قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومُنا إِنّا الْفُرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا يَنقُومُنا إِنّا قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومُنا إِنّا الْفُرْعَانَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ سَيِعْنا كِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِما بَيْنَ بَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِق وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [اللّجْقَانُ : ٢٩ - ٣٠]، ذهبوا إلى قومهم يبشرون ويدعون إلى الإسلام، فهم صحابة رأوا النبيّ عَلَيْهُ الصَّلَامُ وسمعوه يتلو القرآن، لكن هل كان الرسول عَنالهُ المُعَلَيْهُ مَن يَلْ يستعين جاء فيهم حديث بهم في الجهاد، فهذا لم يرد كما يظنه بعض الناس، كذلك جن نصيبين جاء فيهم حديث

10

البخاري (١) أنهم رأوا النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكمُ ، وفي الحديث عن ابن مسعود أن النبي عنيه عنهم فظنوا أنه أُخذ فقلقوا وذهبوا يبحثون عنه فوجدوه، فأخبرهم خير عنه المنه وطلبوا منه خير عنه المنه وطلبوا منه خير عنه والمنه عنه والمنه والمنه والمنه عنه والمنه والمنه

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ينبت عليه لحمًا فيأكلون منه، ولدوابكم بعر الدواب يكون طعامًا لدوابهم الشاهد: أن نفرًا من الجن جاؤوه عَينه الصّلاةُ وَالسّلَامُ وهو في أول البعثة في منطقة حول حنين في عكاظ والله أعلم -، ومرة أخرى جاؤوه في مكة، وفي الجن مسلمون إلى لأن، حتى إنه يقال: فيهم الروافض والصوفية والأحناف والشافعية والمالكية إلى آخره، فيم تبع الناس، يقال هذا. والله أعلم.

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: ذكر ابن حجر بأن الخاتَم كان يكبر ويصفر، فإذا كبر فكبيضة حمامة، وإذا صغر كجمع كف، فما رأيكم في هذا الجمع؟

جور أنه لا وجه له؛ لأن الكف تشويه، أحسن تفسير هو ما قاله القاضي عياض أن هذه الألفاظ متقاربة وأنه مثل بيضة الحمام أو زر الحجل، الحجل المعروف البيت المعروف كما قلنا غير مرة أو على تفسير الترمذي الطير المعروف وهي متقاربة، وجُمع الكف هذا فيه مخالفة ظاهرة فنحمله على الروايات الكثيرة الثابتة بأنه في الصورة مثل جُمع الكف، ولكن في حجمه هو أصغر من الكف ومثل بيضة الحمام.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» في «المناقب» حديث [٣٨٦٠].

<sup>(</sup>٢) كم في "صحيح مسلم" كتاب: «الصلاة»، حديث [٥٥٠]، عن ابن مسعود رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، وابن حبان حديث (٢٥٢)، ٢٥٢٧).



يعني: نلحق هذا التفسير بتفسير سفيان، كأنه يريد أن يقرر تفسير سفيان، وهو نفسه قد ضعف رواية سفيان.

-----

سؤر ( شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: أرجو إيضاح هذه المسألة وهي: هل الآية تكون شاهدًا لصحة الحديث الضعيف أم صحة لمعناه دون إساناده ؟ وهل كان الشيخ الألباني رَحَهُ أللَهُ يرى أن الآية تصلح شاهدًا للحديث الضعيف جلوا لنا هذه المسألة ؟

جور أن الحديث إذا كان فيه ضعف ينجبر إما بأحاديث صحيحة أو بأحاديث مثله أو فوقه لا دونه، والأحاديث التي تنجبر هي التي فيها ضعف يسير، مثل الإرسال والانقطاع الخفيف، ومثل رواية سيئ الحفظ، ورواية المدلسين هذه هي يستوي فيها طرفا القبول والرد، فإذا جاء ما يرجح جانب القبول بالآية، أو حديث صحيح أو ضعيف، ولكنه مثل هذا أو فوقه فإنه يتقوى ويشهد هذا الشاهد لهذا الحديث الضعيف، فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ويُستشهد بالآيات لصحة الأحاديث، وأنت ترى البخاري يُصدِّر الأبواب بالآيات مع أن الموضوع في الحديث، فيأتي بالآيات لتقوي أحاديث الباب وإن كانت صحيحة تزداد قوة وهو ليس في صحيحه ضعيف، ولكن هي قوية وتزداد قوة بها يشهد لها من الآيات.

سؤر في أحد المساجد أعلى بعد الصلاة أن الذي يخالفه في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع متسبب في تفرق المصلين، فهل له أن يقول مثل هذه المسائل، ويماذا تنصحون الذي يصلى في ذلك المسجد ويرى أن السنة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟

جور (١) و الإحام أحمد قال: الأمر فيها سهل (١) ، و الإحام أحمد قال: الأمر فيها سهل (١) ، و الاختلاف كان يسيرًا جدًّا في ذلك العهد في وضع اليدين على الصدر بعد (١) انظر: "الفروع" المطبوع معه «تصحيح الفروع" لابن مفلح (١٩٩/٢) الرسالة، الطبعة الأولى،

الرفع من الركوع، فسئل عن ذلك الإمام أحمد فقال: الأمر فيها سهل؛ لأنه قد يفهم من الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبيّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ حديث أبي حميد وغيره في وصف صلاة النبيّ عَلَيْهُ وأنه كان يرفع من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مكانه، فهم جمه ور العلماء حتى يعود كل عضو إلى مكانه الأعضاء الطبيعية كل عظم خانه، فهم جمه ور العلماء حتى يعود كل عضو إلى مكانه الأعضاء الطبيعية كل عظم كا ورد في بعض الروايات: «حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ» (١)، فالمقصود من هذا الاعتدال المتكامل، وبعضهم فهم حتى يعود كل عضو إلى مكانه، اليدان مكانها في القيام الأول عند الصدر، فإذا ركع ثم رفع عاد كل عضو إلى مكانه، ومنها اليدان يعيدهما إلى موضعها وهو الصدر، وعمن يقول بهذا الرأي الشيخ ابن باز رَحَمَدُ الله وتابعه الناس والأمر عن والشيخ الألباني تشدد وقال بدعة، ونحن لا نوافقه على أنها بدعة، رَحَمُ الله، وإن وإن رأيه أرجح، لكن لا نوافقه في التبديع، ونقول: كما قال الإمام أحمد: الأمر في ذلك مهل؛ لأن هذا يريد الحق، وفهم من الحديث هذا المعنى، فلا نتشدد في هذا.

ولا ينبغي لهذا الإمام أن يعلن مثل هذا الإعلان، فإننا ما سمعنا بفتنة حصلت في هذه القضية، اللهم إلا إذا كان هناك مالكية يتأذون أو الروافض أو الزيدية يتأذون من وضع اليدين على الصدر حتى في القيام الأول، ونحن ننصح مثل هذا الإمام أن يترك مثل هذه الأشياء إلا إذا كانت تحصل فتنة حقًّا بهذا الأمر بين أهل السنة مثلًا فإنه يقتضي تركها.

ولابن تيمية بحوث جيدة في هذا، وأدخلها في مراعاة المصالح والمفاسد، فمثلًا لو أن إنسانًا يصليً وراء إنسان لا يرفع يديه أو لا يقبض، أو مثلًا يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وعرف المأموم أن الإمام وقع في لا ينقض الوضوء، وعرف المأموم أن الإمام وقع في هذه المخالفة يعني توضأ ثم لمسته امرأته أو مس فرجه ثم ذهب يؤم الناس، فهل للمأموم

و «الإنصاف» للمرداوي (٢/ ٤٧)، إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>١) «سنن الدارمي»، «الصلاة» حديث [١٣٩٦].

**1**/

أن يصلي وراء هذا الإمام؟ قال: نعم يصلي؛ يصلي وراءه ولو كان يعتقد أن صلاته خطأ، يصلي وراءه وصلاته صحيحة، واحتج بالحديث: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ الْحَدِيثَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ عَلَيْهُمْ» (1)، وعلى هذه الصورة كل المذاهب والحمد لله -، إذا كنت تخالف الإمام في أشياء أنت ترى أنها واجبة وهو لا يرى وجوبها وأنت ترى فساد الصلاة بتركها وهو لا يرى ذلك وتقدم للصلاة فصل وراءه؛ لأن الإسلام عنده غاية عظيمة وهي جمع كلمة المسلمين، ولو فُتح الباب للمسلمين كل مجتهد إذا خالفه مجتهد آخر أبطل علمه تفرقت كلمة المسلمين، وهذا فساد عريض لا يعادله فساد، فلهذا رأى الأئمة أنك علمه توضأ، فهذا بالإجماع ما تصح صلاته ما تصح أبدًا أو صلى وهو جنب والناس يعرفون ما توضأ، فهذا بالإجماع ما تصح صلاته ما تصح أبدًا أو صلى وهو جنب والناس يعرفون أنه جنب بدون غسل مثلًا، فهذا صلاته باطلة بالإجماع لا يُصلي وراءه، أما مثل هذه المسائل الخلافية التي تتجاذبها الأدلة و يختلف فيها الأئمة المجتهدون المعتبر باجتهادهم، فأنت تصلى وراء هذا الإمام.

مشلاً هذا واحديرى أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة استغفر الله - فأهل العلم يقولون: عليك أن تصلي وراءه، ولو كنت ترى أنها خطأ، وهي - إن شاء الله - الأمر فيها سهل كها قلنا، وإذا كان وضع اليدين في هذه الصورة في هذه الحال بعد الرفع من الركوع يؤدي إلى فتنة، فالواجب على من يتمسك بها أن يتخلى عنها لدفع الفتن ورأب الصدع ولجمع كلمة المسلمين، وراجعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، ودليله وغيره من العلهاء الحديث الذي أسلفت ذكره (٢).

(١) رواه البخاري في «الأذان» حديث [٦٩٤].

<sup>(</sup>۲) انظر: "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ص (۸۰-۸۱)، و «مجموع الفتاوي» (۲۰/ ٣٦٤–٣٦٦)، (۲) انظر: "القواعد النورانية" لشيخ الإسلام ص (۸۰-۸۱)، و «فتح الباري» لابن رجب (۵/ ۹۷-۹۸).





[٩٩٨] حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير، عن المسعودي، عن سعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَهَوَالِسُّعَنُهُا في قول الله عرزبان وهو أرما أرسلنك إلّا رَحْمة لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الآفيّا: ١٠٧] قال: «من آمن بالله ورسوله، عوفي مما كان تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله، عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية، من العذاب في عاجل الدنيا» (١٠).

999 وحدثنا أبو محمد بنان بن أبي أحمد القطان قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا ابراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال: حدثني المسعودي، عن سلمة ابن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وَعَرَّسَّعَتْهَا في قول الله عَرَّبَجَلَّ: ﴿ وَمَا لَيْ السَّالِكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانتَاء: ١٠٧] قال: "من آمن به وصدقه تمت له رحمته في

(۱) هـذا الأثر في إسناده سعيد بن المرزبان العبسي، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «قـال أحمد: منكر الحديث»، وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف، مدلس». وفيه المسعودي: اختلط بآخره. رواه الطبري في «تفسيره» (١/ ٢٥٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٨٦) من طريق المسعودي



الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ»(١).

ابن إهاب قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَحَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّمَ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

(١) في إسناده إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني، قال فيه الذهبي في «المغني» (١/ ١١): «واو، كان يسرق الحديث، وقال الأزدي: تركوه».

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٤٠٩)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٣/ ٣٩-٣٩٩) من طريق أبي خالد الأحر عن المسعودي عن أبي سنان عن سعيد بن جبير به نحوه.

ورواه ابن وهب في «تفسيره -المستخرج من الجامع-» [٦٧] عن عبد الله بن يزيد عن المسعودي عن رجل عن سعيد بن جبير به نحوه.

قلت: مرد هذا الاضطراب إلى المسعودي، فإنه ضعف بأمرين -كما في «الكواكب النيرات» (١/ ٢٨٢-٢٩٦)-:

الأمر الأول- كونه اختلط بأخرة وذلك ببغداد، فمن سمع منه قبل ذلك فساعهم جيد.

والأمر الثاني- كون ما حمله عن شيوخه الصغار كسلمة بن كهيل وعاصم والأعمش له فيه أخطاء وأغلاط. قاله ابن معين وابن المديني.

قلت: وبالأمر الثاني يفسر اضطرابه هنا، فإن الراويين عنه ليسا من أهل بغداد، الأول كوفي وهو أبو خالد الأحر، والثاني مكي وهو عبد الله المقرئ. والله أعلم.

(٢) فيه ضعف، في إسناده مالك بن سعير، قال الحافظ: «لا بأس به».

وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعّفه أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق».

رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» [٣٣] برقم: [١٣] عن عبد الله بن عباس الطيالسي به مثله. ورواه الحاكم [٠٠٠]، وصححه على شرطها. والبزار [٥٠٠٩]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٥٧ – ١٥٨)، والطبراني في «الأوسط» [٢٦٨]، وفي «الصغير» [٢٦٤]، وابن الأعرابي في «معجمه» [٢٥٤٠] من طريق مالك بن سعير عن الأعمش به نحوه. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشُ إِلَّا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ». وقال البزار: «وهذا الحديثُ لا نعلم أحدًا وصله عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

YI)

المعدون فيها النار وأنتم تقتحمون فيها الانار وأنتم تقتحمون فيها الأنار وأنتم تقتحمون فيها النار وأنتم تقتحمون فيها النار وأنتم تقتحمون فيها النار وأنتم تقتحمون فيها ألله الناس فيها النار وأنتم تقتحمون فيها ألله الناس فيها فأنا آخذ بحجزكم عن

ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِ

أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ إلا مالك بن سعير، وغيره يرسله فلا يقول: عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، إنها يقول: عن أبي صالح عَنِ النَّبِيِّ مِلَا لِشَعِيْمُ مِنْكِهُ.

قلت: رواه الدارمي في «المقدمة» حديث [١٥]، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥- الحوت)، وابن سعد في «المطبقات الكبرى» (١/ ١٩٢- صادر)، وابن الأعرابي في «معجمه» [١٠٨٨]، والبيهقي في «شعب الإليان» (١٣٨٩- الرشد) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح مرسلًا. وصوبه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي ص: [٣٦٩]، والدارقطني في «العلل» (١٠٥/ ١٠٥).

ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ١٩٢ -صادر)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٦٣٨) بإسنادين منقطعين عن النبيِّ ضَافِهُ عَنَاهُ \* ( تَعْلَمُونَ أَنِّي رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ بُعِشْتُ لِرَفْعِ قَوْمٍ وَوَضْعِ اللهِ عَنادين منقطعين عن النبيِّ ضَافِهُ عَناهُ \* ( تَعْلَمُونَ أَنِّي رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ بُعِشْتُ لِرَفْعِ قَوْمٍ وَوَضْعِ اللهِ عَنادينَ ».

<sup>(</sup>١) في إسناده ابن أبي عمر: صدوق، لكن المتن متفق عليه. أخرجه البخاري في «الرقاق» حديث [٦٤٨٣]، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٨٤].



عَرَّفَكِلَّ قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله يَلْلِنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الجو أن يخرج الله عَرَّبَكِلُ من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده، لا يشرك به شيئا (()).

قال محمد بن الحسين رَحَهُ اللهُ وقد قال الله عَرَّفَكُمْ وَهُو الَّذِيكُمْ عَنكُمُ وَهُو الَّذِي كُنَ أَيْدِيكُمْ عَنكُمُ وَلَا الله عَرَّفَكُمْ عَنهُم عَنكُمُ وَلَيْدِيكُمْ عَنهُم بِطَنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم ﴾ [النبي قَالِشَعْلِيَقَالُ الله عَنه الآية تفضل النبي قَالِشَعْلِيَقَالُ الله عَن كانوا قَل مكة، ظفر بهم النبي قَالِشَعْلِيَقَالُ الله عَن الله عَن عَما ما أرادوا من المكر، فظف ربهم، فعفا عنهم رأفة منه ورحمة بهم.

عبد الرحمن بن بشربن الحكم قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: عبد الرحمن بن بشربن الحكم قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني ثابت قال: حدثني عبد الله ابن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله عَلَيْتُهُمُ الله عَلَيْتُهُمُ في القرآن، وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله عَلَيْتُهُمُ في فوقته عن ظهره، وعلي بن آبي طالب رَحَالِيَهُمُ في وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي عن ظهره، وقلي بن آبي طالب رَحَالِيهُمُ في الله عَلَيْتُهُمُ وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي عن ظهره، وقلي بن آبي طالب رَحَالِيهُمُ في العلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»

(١) في إسناده أحمد بن عيسى المصري، قال الذهبي في «الكاشف»: تكلم فيه بلا حجة. وقال الحافظ: «صدوق، تكلم في بعض سهاعاته، قال الخطيب: بلا حجة»، لكن المتن متفق عليه. رواه البخاري في «بدء الخلق» حديث [٣٢٣١]، ومسلم في «الجهاد والسير» حديث [١٧٩٥].

<sup>(</sup>۱) في إسناده علي بن الحسين بن واقد، قال الحافظ فيه: «صدوق يهم»، وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه أبو حاتم وقواه غيره». وفيه أيضًا: الحسين بن واقد، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس وقال بن سعد كان حسن الحديث وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو، وكان من خيار الناس وربا أخطأ في الروايات. وقال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس، وقال عنه أيضًا: في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض يده، وقال عبد الله عن أبيه: ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبي المنيب. وقال الساجي: فيه نظر وهو صدوق يهم. «التهذيب».

رواه النسائي في «الكبرى» [١١٤٤٧] عن محمد بن عقيل عن على بن الحسين بن واقد به.

وعلي متابع؛ فرواه أحمد (١٦٨٠٠-الرسالة) عن زيد بن الحباب، والروياني في «مسنده» [٩٠٥] من طريق خلف بن سالم، والحاكم [٣٧١٨] من طريق علي بن الحسن بن شقيق، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد به مثله، إلا أن رواية الروياني مختصرة ليس فيها ذكر العدد. وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين، إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل، وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة، وعلى حديث حميد بن هلال عنه وثابت أسن منهما».

وقد وقع في هذا الحديث وهم في عدد القوم الذين أرادوا غِرّة من رسول الله صَلِلْتُمُعِينِينِ وأصحابه،



الفروي الفروي الفروي محمد بن صاعد قال: حدثنا هارون بن موسى الفروي قال: حدثنا مارون بن موسى الفروي قال: حدثنا محمد ابن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: قال سهل ابن سعد الساعدي رَعَوَلِيَّكُءَنَهُ: قال رسول الله مَرَّلِينَمُّوَمَّكُ: «اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون» يعني يوم أحد (١).

عقد المصنف رَحَمُهُ اللهُ هذا الباب لبيان منزلة الرسول الكريم عَلَيْهِ الصّلة للعالمين عند الله عَنَّهَ عَلَى وما جرى على يديه من أسباب الرحمة لهذه الأمة الرحمة الشاملة للعالمين مسلمين وكافرين، ذكر هنا تفسير ابن عباس - والله أعلم - من طرق ضعيفة، ولكن هو الذي استقر عليه أو رجحه المفسرون (٢)، وهو أنه من آمن بالله ورسوله تحت له الرحمة في هذه الدنيا، فالكفار لا يُعذَّبون العذاب

فقدروى مسلم في «صحيحه» حديث [١٨٠٨] بإسناده إلى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله عَلَلْهُ مِنْ الله عَرَقَعَلَ من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي خَلَلْهُ عَنَهُم يَظِن مَكَة وأصحابه فأخذهم سلمًا فاستحياهم فأنزل الله عَرَقَعَلَ: ﴿ وَهُو اللّهِ عَنَهُم يَظِن مَكَة مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِم ﴾ [القنم : ٢٤].

والظاهر أن هذا الوهم في حديث عبد الله بن مغفل إنها وقع من الحسين بن واقد، لكن الصلح في الحديبية صحيح مشهور، وقد رواه الشيخان بتفاصيل أكثر عما في هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) في إسناده محمد بن فليح بن سليان، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «ليّنه ابن معين»، وقال الحافظ فيه إلى المحاوي في «شرح مشكل الآثار» [٢٤٨٨]، وابن فيه: «صدوق يهم». رواه ابن حبان [٩٧٣]، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» [٢٤٨٨]، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» [٢٠٩٦]، ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٣٨)، والطبراني [٩٧٦] والبيهقي في «الشعب» (١٣٧٦-الرشد) من طريق فليح به.

لكنه يتقوى بها رواه البخاري في «صحيحه» في «الأنبياء»، حديث [٣٤٧٧]، ومسلم حديث الكنه يتقوى بها رواه البخاري في «صحيحه» في «الأنبياء»، حديث النبي كَالْفَاعُلَمْ الله ابن مسعود رَضَوَ الله قال : «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النبَّيِيِّ كَالْفَاعُلَمْ الله يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِياء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، وهذا النبي قبل: إنه نبي الله نوح عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وبعضهم يقول: إنه نبينا محمد خِلَالِشَهِيْهُ فَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٨/ ١٥)، و «تفسير ابن كثير» (٥/ ٣٨٥ و ٣٨٧)، و «فتح القدير» للشوكاني (٣/ ٣٨٠).

فهنا ساق بعض الأحاديث من طرق ضعيفة لابن عباس وهو أن هذه الرحمة للمؤمن والكافر؛ المؤمن تناله هذه الرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة والكافر تناله في هذه الدنيا يسلم من العذاب المستأصل وأما العقوبات بالأمراض والقحط وما شاكل ذلك فهذا يحصل لهذه الأمة؛ أمة الدعوة وأمة الإجابة ﴿ وَمَا أَصَدَبُكُم مِن تُصِيبَةٍ فَبِما كُلُبُكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشُخرين: ٣٠].

الشاهد: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنقذ بهذا الرسول الكريم عَبَالِشَقِلَة مِن آمن به وأخلص من النار، قَالِنَهَ اللهِ عَلَى مُن اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ آعَدَاءَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِن النار، قَالِنَهَ عَلَى شَفَاحُقُرَةٍ مِن النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنهَا ﴾ [العَيْلَ : ١٠٣]، فأنقذ الله بمحمّد من الناس وهم على شفاحفرة من الناريعني من آمن به، فيدخل في قوله: ﴿ وَمَا تُرسَلُنكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [العَيْلَ : ١٠٧] التفسير الذي ذكره ابن عباس وإن كان

ضعيفًا لكنه هذا الذي اختاره ابن جرير وغيره من المفسرين رَحَهُمُ اللهُ، ساق المؤلف هذا الحديث من طرق، وأتى بعد ذلك بحديث أبي هريرة رَحَوَّالِيَّهُ عَنهُ بإسناد حسن، ولكن -والله أعلم - أن الراجح فيه الإرسال: «إنها أنا رحمة مهداة»، فإن ثبت فهو يدخل في الآية، وإن لم يثبت تغني عنه الآية، وهو كما قال فيه ربه عَينوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الانتَيَاءُ: ١٠٧].

وساق حديث أبي هريرة وَهَوَّلِكُمْنَة: "إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت جعل الذباب" في الرواية الصحيحة غير هذه: "الجنادب والمفراش" (۱) وربها قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها وييد بذلك العصاة؛ العصاة للرسول عَيْنَهُ الصَّدُوُّرُالسَّدُمُ المعاصي والشرك والبعوض يتقحمون فيها للذنيا والآخرة وينهاهم وينذرهم عها يضرهم من المعاصي والشرك والبدع وما شاكل ذلك، وهم يقعون فيها، فالذي يقع في هذه المعاصي كأنها يقذف نفسه في النار، فيضرب لهم رسول عَيْنَهُ الصَّدُوُّرُالسَّدُمُ هذا المثل الرائع "إنما مثلي ومثل الناس" – هؤ لاء العصاة – "كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت جعل المذباب والمواش والجنادب" في بعض الروايات، ومنهم من يقول: "الذباب والبعوض" يتقحمون فيها هذا من رحمته عَيْنَهُ الصَّدُوُّرُالسَّدُمُ هذه تدفعهم عن النار وتصرفهم عن النار عَيْنَهُ الصَّدُوُّ وَالسَّيطان والنفس والهوى تدفعهم إلى مخالفة الرسول الكريم عليه الناسول الكريم الرسول عَيْنَهُ الصَّدُوُّ وَالسَّدُ عَلَيهُ النَّالِ والفراش الذي يبيِّن له الرسول عَيْنَهُ الصَّدُوُّ وَالسَّدُ عَلَيهُ النار وشدة عقول الذباب والفراش الذي يبيِّن له الرسول عَيْنَهُ الصَّدُوُّ وَالسَّدُ غاية البيان خطورة النار وشدة عقوبة المعاصي من الشرك والبدع

<sup>(</sup>١) في «صحيح مسلم»: كتاب «الفضائل»، حديث [٢٢٨٥]، عن جابر بن عبد الله رَمِّ كَالِيَّهُ عَنْهًا.

ركبائر الذنوب وما شاكل ذلك وهذا الصنف يصر عليها وهو لا يبالي فهو مثل الفراشة يقذف نفسه في النار والعياذ بالله.

هذا مثل طيب يجب أن يستفيد منه العاقل المسلم ويلتزم أمر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ويحترم تعاليمه ويبتعد عما يسخط الله ويغضبه مما بيّن له الرسول الكريم عَلَيْدِ الضّلاةُ والسّلامُ من سنته وبيّنه الله في كتابه، فالذنوب مهلكة -والعياذ بالله- وأهلها عرضة للنار، وقد جاءت نصوص القرآن فيها من الوعيد الشديد والزجر الأكيد عن المعاصي الربا والخمر والزنا والسرقة وقطع الطريق وما شاكل ذلك من الكبائر وقذف المحصنات.

والسنة بيّنت ذلك، والذي يتقحم هذه الكبائر - والعياذ بالله - لا عقل له مثل هذا الفراش ومثل هذا الذباب - نسأل الله العافية - يتقحم في النار مع أن رسول الله عنها الفراش ومثل هذا الذباب - نسأل الله العافية - يتقحم في النار مع أن رسول الله عنها المنها المنه المنهائة والمنهائة والعمل المنالح والتوبة والإنابة إلى الله عَرَقِبًا وعلى كل حال باب التوبة مفتوح لمن يقع في هذه الكبائر وهذه المعاصي؛ ﴿ قُلْ يَكِمَاوِى النّين أَسْرَفُوا عَلَى الله الله عَرَقِبًا إِنّه الله عَرَقِبًا إِنّه الله عَرَقِبًا والله عَرَقِبًا والمنهائة والمنه كان يستغفر الله عَرَقِبًا ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة (١)، وفي رواية (٢): «مائة مرة» عَلَيْهائطًا المنافرة والمنافرة والمنه الواحد (٣).

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح البخاري» كتاب: «الدعوات» حديث [٧٠٠٧].

<sup>(</sup>٢) كما في «صحيح مسلم» كتاب: «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث [٢٠٠٢].

<sup>(</sup>٣) كما ثبت ذلك عند أحمد (٢/ ٢١ و ٢٧)، وأبي داود [١٥١٦]، والترمذي [٣٤٣٤]، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٩،٤٥٨)، وابن ماجه [٣٨١٤]، من حديث عبد الله بن عمر رَسَحُلِللَهُ عَنَامًا. وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب».



فلنكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة إليه والإنابة إليه في كل وقت حتى ننجُوَ من خطر النار والعياذ بالله.

فهذا مثال لرحمته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذه الرحمة التي أرسلها الله عَنَهَجَلَّ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ ﴾ [الانبَنَاهُ: ١٠٧] فهو من شدة رأفته ورحمته بالأمة يحجزهم ويزجرهم وينهاهم بالأوامر النافعة والزواجر الرادعة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رحمةً جم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وساق مثالًا آخر لرحمته عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: وهو أن عائشة سألت النبي خَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالسَّلامُ وهو أن عائشة سألت النبي خَلَيْهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ هل لقيت يوما أشد من يوم أحد؟ يوم أحد شُجّ رأسه وكُسِرت ثناياه عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وقُتِل سبعون من أصحابه على رأسهم حمزة ومصعب بن عمير رضوان الله عليهم جميعًا كان يومًا شديدًا على رسول الله عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ.

فعائشة تسال: هل مرّ عليك يوم أشد من هذا اليوم، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت لقي شدائد وأهوالًا من قريش ومن ثقيف عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ، لما ضاق ذرعًا بعد موت خديجة رَضَ الله عنه وموت أبي طالب، وضعفت نصرته بموتها ذهب عَلَيْسَ عُلَيْسَ عَلَيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عَلَيْسَ عُلَيْسَ عُلَيْسَ عُلَيْسَ عُلَيْسَ عَلَيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلَيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلِيْسَ عُلَيْسَ عُلْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلْسَ عُلِيْسَ عُلْسَ عُلِيْسَ عُلِي عَلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِيْسَ عُلِي

سخرية، والسخرية شديدة على الأحرار والشرفاء، والاستهانة شديدة، ليست سهلة، فهذا اليوم أشد عليه عَلَيْهِ الضَلَاة وَالسَّلَامُ من يوم أُحد.

والشاهد فيه أن الله أرسل إليه جبريل ومَلَك الجبال رفع رأسه بعد مسافة طويلة أي إلى أن وصل إلى قرن الثعالب الذي يسمى الآن بالسيل مكان الإحرام، بعد مسافة

هذا من أمثلة رحمته وحلمه عَينه الصّلاة وألسّلام ورأفته حتى بأعدائه وأشد أعدائه عَينه الصّلام من يوحد الله عَينه الله وكانت ثمرة طيبة لهذا الصبر والحلم والصفح أن أسلم أهل مكة في النهاية، وحقق الله تَعناكن رجاءه.

قاتلوه عَلَى الله عَلَى الله عَرَّفَعَلَى في بدر وأحد والأحزاب وغيرها، ثم بعد ذلك عام الفتح أسلموا وأخلصوا دينهم الله عَرَّفَعَلَى، وكانت على أيديم الفتوحات، هذه ثمرة لصبره وحِلمه عَلَيْ السّلم أهل مكة فصاروا من أقوى وأشد أنصاره، حتى إن كثيرًا من قبائل العرب ارتدوا ولم يرتد أهل مكة، وشاركوا في حروب الردة وفي فتوح الشام والعراق وفارس رضوان الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا السّفَا المَنْ الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا السّفَا المُنْ الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا السّفِينَا الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا السّفِينَا الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا السّفِينَا الله عليهم، هذه من ثمار صبره وحلمه عَنَا الله عليهم المناه المناه عليهم المناه المناه المناه عليهم المناه عليهم المناه عليهم المناه عليهم المناه عليهم المناه عليهم المناه المناه عليهم المناه المناه عليهم المناه عليهم المناه عليه عليهم المناه عليه المناه عليهم المناه عليه عناه عليهم المناه عليهم المناه المناه عليه المناه عليهم المناه عليه عليهم المناه عليهم المناه عليه

<sup>(</sup>١) «السيرة» لابن إسحاق (٢/ ٢٦٧ - ابن هشام)، و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (١/ ٢٩٥)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ١٤٩)، و «السيرة النبوية» لابن كثير (٢/ ١٤٩).



هذه الرحمة التي أسبغها الله على رسوله الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ.

وهو أسوتنا وقدوتنا، فلندرس مثل هذه الأحاديث، وندرس سيرته عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ وَمُواقِ اللَّهِ السَّهِ السَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ومواقفه وأخلاقه ونستفيد منها؛ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَكِيرًا ﴾ [اللجّرَابُ: ٢١] فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليجعل رسول الله أسوة حسنة له في كل ميدان وفي كل قضية من القضايا، نسأل الله أن يرزقنا هذه الروح الطيبة وهذا التأسي النافع بهذا الرسول الكريم عَلَيْهُ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ الذي منحه الله من الأخلاق ما لم يرق إليه أحد؛ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [التَّنَالُو: ٤] عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ الله ورحمته وحكمته وحلمه عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ ، فكان لها هذه الآثار الطيبة بفضل الله عَرَقِعَلَ.

قال الإمام محمد بن الحسين رَحْمَهُ اللهُ وقد قال الله عَنَهَ عَلَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنَهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعَدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم ﴾ [النّج : ٢٤] وفي هذه الآية تَفضُل النبي عَنكُمْ وَأَيدِيكُمْ عَنهُم بِبُطْنِ مَكَة مِن أهل مكة، ظفر بهم النبي عَنالِهُ عَلَيْ على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي عَنالِه عَلَي على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي عَنالِه عَلَي على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي عَنالِه عَنالِه عَلَي قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمَعْلَمِينَ ﴾ [الانتياء:١٠٧].

وساق هذا الحديث: «قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثني أبي عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني ثابت قال: حدثني ثابت قال: حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله عَنْيُلْلْمُعْمُعُمْنَاكُ بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله - يعني التي ذكرها الله في القرآن ﴿ لَقَدْ رَضِي الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَمْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّرِيمَانَة عَلَيْهِمْ وَاثْنَبَهُمْ فَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَمْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّرِيمَانَة عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَا فَعَلَمْ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّرِيمَانَة عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَا فَعَلَمْ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَة وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَقد خرج فَعَا قَرِيبًا ﴾ [الفَيْخَ: ١٨] هذا في البيعة التي بايعوا رسول الله عَيْهَ الضَلَاهُ وَالسَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَقد خرج

رسول الله عَلَوْ العمرة فاعترضتهم قرين أداء هذه العمرة فالرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بذل قريش عام الحديبية وحالوا بينهم وبين أداء هذه العمرة فالرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ والمَا جاء ليعتمر هو أقسى الجهد لإقناعهم وأخبرهم أنه ما جاء لقتالهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وإنها جاء ليعتمر هو وأصحابه ويعودوا إلى المدينة، لكن قريشًا أنفوا وأخذتهم الكبرياء والغطرسة، ورأوا أن عذا إهانة لهم أن يأتي رسول الله ويدخل مكة وقد دارت المعارك بينه وبينهم في بدر وفي أحد ويدخل الآن هو وأصحابه يعتمرون ويرجعون سالمين.

هم يرون أن في هذا إهانة لهم، الشيطان ينفخ فيهم، فبذل الرسول مَثَلَيْشَقَلِيْهُ السَّيطان ينفخ فيهم، فبذل الرسول مَثَلَيْشَقِلِيْهُ السَّيطان ينفخ فيهم، فبذل الرسول مَثَلَيْشَقِلِيْهُ وَلَا يريدون أَقصى جهده عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي إقناعهم بأنه ما جاء إلا معتمرًا هو وأصحابه ولا يريدون القتال أبدًا.

وتبادلوا الوفود أرسل الرسول عَلَيْهُ عَيْنَا رَحَالِتُهُ عَيْدُ أَلْ الْعُمْرة وَلَمْ يَقْتَنْعُوا، وأشيع أن عثان قد قُتِل، بأن الرسول ما جاء للحرب وما جاء إلا للعمرة فلم يقتنعوا، وأشيع أن عثان قد قُتِل، فلاعارسول الله عَلَيْهُ فَيْنَا أصحابه إلى البيعة فبايعوه، يقول بعض الصحابة: بايعناه على أن لا نفر (۱)، وسلمة بن الأكوع يروي أنهم بايعوه على الموت (۲)؛ فيمكن أن يكون بعضهم بايع على أن لا يفر، ومعنى «لا يفر» معناه أنه حتى بعضهم بايع على أن لا يفر، ومعنى «لا يفر» معناه أنه حتى لو جاءه الموت لا يفر، فتكون النتيجة واحدة (۳)، هذه البيعة عظيمة جدًّا لها أثرها في الإسلام، وكذلك عام صلح الحديبية كان له آثار عظيمة، بصبره وحكمته وحلمه صلح الحديبية كان له آثار عظيمة، بصبره وحكمته وحلمه صلح الله عَلَيْ السلمين، وكان الله عَلَيْ السلمين، وكان الله عَلَيْ السلمين، وكان الله عَلَيْ السلمين، وكان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الإمارة»، حديث (١٨٥٦، ١٨٥٨)، عن جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار رَفِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الجهاد»، حديث [٢٩٦٠]، وفي «المغازي»، حديث [٢٦٩] وغيرها، ومسلم في «الإمارة»، حديث [١٨٦٠].

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٦/ ١١٨).

عمر وَهُوَلِلْكُهُ عَنْهُ يَقُول: "يا رسول لماذا نعطي الذنية في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول رسول الله: بلى، قال: فلهاذا نعطي الدنية في ديننا؟ "كان عمر وكثيرٌ يرون أن هذا دنية في الدين، ورسول الله عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبعد نظرًا وأعلم، ويأتيه الوحي، يرى الحير الكثير في هذا الصلح، وأنه سيعقبه فتح مكة، وسيعقبه الخير الكثير، حتى إن الله تَبَارِكُوتَعَالَ سماه فتحًا، قالْجَالَى: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُنِينًا وَسِيعقبه الخير الكثير، حتى إن الله تَبَارِكُوتَعَالَ سماه فتحًا، قالْجَالَى: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُنْ وَيَعْمُرُكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُبِتَعْ يَعْمَلُهُ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَعْمُرُكُ وَسِيعِتُهُ وَيَهْدِيكَ وَمِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَعْمُرُكُ وَلَيْعَيْنَا مَعَ إِيمَانِهُمْ ﴾ [النَّعُ: ٢ - ٤] وَمَا تَأَخَّرُ وَيُبِتَعْ فِي قُلُولِ النُّوْمِينِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَانِهُمْ ﴾ [النَّعُ: ٢ - ٤] إلى آخر السورة التي سميت بسورة الفتح، فلها نزلت بشر رسول الله عَلَيْهُ المُنْفَقَةُ عمر السورة التي سميت بسورة الفتح، فلها نزلت بشر رسول الله عَلَيْهُ المَنْفَقَةُ عَلَيْ السَّكِنَةُ فِي قُلُولِ النَّوْمِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَنَا مَعَ الْإسلام وَهُ السَّكِنَةُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّكِنَةُ وَلَا السورة وأنها فتح، فاستبشر عمر وندم وَهُ المنا على ما بدر منه في شأن الصلح بالحديبية (١٠)؛ وما كانت معارضته إلا غيرة، كانت غيرة منه على الإسلام وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلُولُ السُولُ عَلَيْهُ وَلَا السَّلُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَالسَّلُولُ السَّلُ ما يقول مثل ما يقول الرسول عَلَيْهُ السَّلُ المَا والسَّلُ ما يقول الرسُول عَلَيْهُ السَّلُ واللَّهُ والمَالُ السَّلُ ما يقول الرسُول عَلَيْهِ السَّلُ مَا السَّلُ السَّلُ ما يقول السَّلُ اللَّهُ وَالْمُعَالِيُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالِيُهُ السَّلُ اللَّهُ وال

الشاهد أنه قبل أن يأتي الصلح أرسلت قريش مجموعة، في هذه الرواية: "ثلاثين" وفي رواية أنس في صحيح مسلم من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنهم كانوا ثمانين. وفي هذه الرواية يقول: إنهم ثلاثون، وفي إسناد هذا الحديث من فيه ضعف وهو على بن الحسين بن واقد فيه ضعف يسير، وأبوه الحسين كذلك، لكن علي بن الحسين متابع، فالوهم من أبيه، فإنه خالف الرواية الثابتة في مسلم وفي "سنن أبي داود"، و "سنن النسائي"، و "جامع الترمذي"، و "مسند أحمد" "" من طريق أنس أنهم

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري»، كتاب: «المغازي»، حديث برقم: [٧٧٧].

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم»، «الجهاد والسير» حديث [١٨٠٨]، و «سنن أبي داود»، «الجهاد» حديث [٢٦٨٨]

كانوا ثهانين، فجاءوا يتحينون الفرصة وليجدوا غرة من رسول الله فيقتلون أصحابه فأطلع الله رسوله على ما بيتوا وتصدى لهم أصحاب الرسول عَلَيْهَالْ الله وهم أخذوهم أسرى فقال لهم رسول الله هل لكم عهد هل لكم أمان إذا كان هناك عهد وأمان فلا حرج، قالوا ليس لنا عهد ولا أمان كفار لكن يصدقون انظر كثير من الشباب الآن ما يستحون من الكذب وهذا خلق رديء كان العرب في جاهليتهم يأنفون من الكذب وتعرفون قصة أبي سفيان حينها كان كافرًا وكتب رسول الله كتابًا إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، فقال قيصر: ائتوني بأقرب الناس إليه، فجاءوا بأبي سفيان أقرب الناس إلى العرب خلفه، وقال لهم: إذا كذبني فكذبوه، فخشي أبو سفيان أن يؤثر عنه الكذب، فسأله عن نسبه، وسأله عن أتباعه، وسأله.. وسأله قيصر أسئلة، وجعل أناسًا من فسأله عن نسبه، وسأله عن أتباعه، وسأله.. وسأله..، وما كذب في شيء، إلا حينها سأله عن الصلح في الحديبية، سأله: «هَلْ يَعْدِرُ؟ فقال: فقُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُو فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ ثُمُونَى كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُهُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ» (١٠).

الشاهد أنه أنف أن يُؤثَر عنه الكذب، هؤلاء كفار وجاءوا قال لهم رسول الله خلافة الشاهد أنه أنف أن يُؤثَر عنه الكذب، هؤلاء كفار وجاءوا الرسول عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلامُ خلافة الله الكم عهد؟ هل لكم أمان؟ قالوا لا ما كذبوا الرسول عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلامُ فمن رحمته أطلق سراحهم وهذا يدخل في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلصّلَمِينَ ﴾ فمن رحمته أطلق سراحهم رحمة بهم عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ وفي الحديث: ﴿ في كلّ كَبِدٍ رطبة أجر ﴾ رطبة أجر ﴾ (٢).

و «السنن الكبرى» للنسائي «السير» حديث [٨٦١٤]، و «جامع الترمذي»، «التفسير» حديث [٣٦٦٤]، و «جامع الترمذي»، «التفسير» حديث [٣٢٦٤] و «مسند أحمد»، «الرسالة» (١٢٢٢٧، ١٤٠٩٠).

<sup>(</sup>۱) والحديث أخرجه البخاري «بدء الوحي»، حديث [٧]، ومسلم «الجهاد والسير» حديث [١٧٧٣]. وهو حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «المساقاة» حديث [٢٣٦٣]، ومسلم في «الطب» حديث [٢٢٤٤]، من حديث



حثَّ على رحمة البشر وعلى رحمة الكفار المستحقين وعلى رحمة المسلمين من باب أولى وقد يكون في الكفار من لا يستحق الرحمة يستحق الشدة ويستحق القتل ولكلِّ مقام مقال لكن الأصل عند الرسول وفي الإسلام هي الرحمة والأخلاق العالية واللطف والبرحتى البر بالكفار بر الوالدين وإن كانوا كافرين البر بالكفار الذين لم يحاربونا ولم يخرجونا من ديارنا وأموالنا نبر بهم لعلهم يسلمون.

وكان يتألّف الكفار وكان يتألّف المنافقين عَلَيْهِ الصَّلَامُ مِن كَهَالُ أخلاقه وحكمته عَلَيْهِ الصَّلَامُ فنشر الله الخير الكثير ونشر الله الإسلام على يديه بهذه الأخلاق العظيمة التي والله نعجر أن نتحلّى بها ولكن المسلم يجاهد نفسه يجعل من رسول الله أسوة له عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ في صلاته وفي حجه وفي ذكره هذه الأذكار نتحرى فيها منهج الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ والسلوبه دعوته وألفاظه عَلَيْهِ الصَّلَامُ والكريمة الشريفة الذي قال فيه إنه أوتي جوامع الكلم عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ .

الشاهد أنا نبهتكم على هذا الحديث؛ الحديث هذا رواه في صلح الحديبية رواه عددٌ منهم مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة كما في صحيح البخاري ومسلم، وعبدالله بن مغفل كما في هذه الرواية، وأنس رَحِوَالِيَّهُ عَنْهُ ومعقل بن يسار كما في مسلم وغيره (١)؛ رووا

أبي هريرة رَضَوَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريج حديث أنس رَفِعَ إِلَيْهُ عَنْهُ في قصة الأسرى الثمانين الذين من عليهم النبيِّ ضَوْلِشَا النَّهُ ولأنس -

هذه القصة اختلفت ألفاظه، لكن اختلافًا يسيرًا، والاختلاف وارد في هذا العدد -والله أعلم- ونعتقد أن نقص العدد هذا جاء عن طريق حسين ابن واقد لأن فيه كلامًا، ولأن رواية صحيح مسلم تقول ثهانين، وهذا يقول فيه ثلاثين، والراجح أنهم ثهانون.

نسأل الله أن يرزقنا التأسي بهذا الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأن يوفقنا للتحلي بأخلاقه، وأن يدخلنا في قوله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الانبَيَاء:١٠٧].

نسأل الله أن يدخلنا في رحمته في الدنيا والآخرة، وهو في الآخرة يشفع عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في الأولين والآخرين، يشفع في الأمم كلها، يشفع في الموقف، ويشفع للمؤمنين في دخول الجنة، وفي رفع درجاتهم، ثم بعد ذلك يشفع هو وغيره في الموحدين ليخرجوا من النار، وأما الكفار فيُخلدون في النار كما أخبر الله بذلك وكما أخبر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالمَا الكفار فيُخلدون في النار كما أخبر الله بذلك وكما أخبر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلِ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلِ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِ وَالسَّلِ وَالسَّلِمُ وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِهُ وَالسَّلِهُ وَالسَّلِي السَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلَامِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَاسِلُولِي وَال

نسأل الله أن يدخلنا في واسع رحمته، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## 雷雷雷

رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ حديث آخر في قصة كتابة «الصلح»؛ أخرجه مسلم في «الجهاد والسير»، حديث [١٧٨٤]، وأحمد في «المسند» (٣/ ٢٦٨).

وحديث معقل بن يسار رَضَّوَايِّتُهُ عَنْهُ أخرجه مسلم في «الجهاد والسير»، حديث [١٨٥٨]، وابن حبان (١١/ ٢٣٢ ح ٢٨٧٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٤٦) ح: [١٦٣٣٤].







الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الرحيم أبن سليمان قال: حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رَعَوَلِيّلُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله مَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

المسان بن عرفة قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني القاسم ابن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[۱۰۰۷] وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: «حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل- وذكر الحديث نحوه-»(١).

المحمد بن عبد العزيز البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن

<sup>(</sup>١) هـذا الحديث أورده المصنف من ثلاث طرق، مدارها على المختار بن فلفل، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ثقة، وقال الحافظ: «صدوق له أوهام»، والحديث في «صحيح مسلم» برقم: [٣٩٦].



عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي ضِّلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ على الله المواقع عن أبي سعيد أن النبي ضِّلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل القيامة)(١).

[١٠٠٩] وحدثنا أبو القاسم أيضًا قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا إسحاق ابن سليمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رَعِوَالِنَهُ عَنْ قال: قال رسول الله خَلَالْشَغِلَيْنَ: "يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمة واحدة، تقول الملائكة: لم جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء؟ (٢).

عقد المؤلِّف هذا الباب لبيان إكرام الله لنبيه عَلَيْدِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فقد جعله أكثر الأنبياء تَبَعًا لما في رسالته من المزايا على سائر الرسالات، وعلى رأسها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، والذي أعجز الجنَّ والإنس على أن يأتوا بمثله أو عشر آيات من مثله، أو أن يأتوا بسورة من مثله ولرسالته مزايا عظيمة ووفيرة عَلَيْهِ ٱلصَّلافُ وَالسَّلامُ، وإن أُمَّتَه نصف أهل الجنة أو أكثر، الأمم كلها نصيبها من الجنة نصفها، والنصف الباقي لأُمَّة محمد صِّلَالِنْهُ عَلَيْهُ فِللَّهِ، وهناك رواية عن رسول الله صِّلْلِلْنَجْلِيْفَ قَالَ فيها: "أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات Y يشرك بالله شيئًا $\mathbb{P}^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في إسناده عطية بن سعد: صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا، قاله الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعّفوه»، فالحديث من هذا الوجه ضعيف، لكن يشهد له حديث أنس السابق، فيرتقى إلى درجة الحسن لغبره. رواه ابن ماجه في «الزهد» حديث [ ١ • ٤٣].

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، في إسناده موسى بن عبيدة الربذي، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف، لا سيها في عبد الله بن دينار، وقال الذهبي في «الكاشف: «ضعّفوه».

رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» -زوائد نعيم- (١١٢ -١١٣) رقم: [٣٧٧]، وعبد بن حميد في «مسنده» [١٤٥٣]، والبزار [٨٢٢٦] من طريق موسى بن عبيدة به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ٢٨)، والترمذي في «أبواب صفة القيامة» حديث [٢٤٤١]،



وله المقام المحمود، وله مزايا ورد ذكرها في القرآن والسنَّة.

منها الأحاديث التي ساقها المؤلف هنا، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رَوَايَّكُ عَنهُ قال: قال رسول الله طَالِشَهُ المُؤلِّفُ اللهُ اللهُ طَالِشُهُ اللهُ عَالَى اللهُ طَالِشُهُ اللهُ عَالِشُهُ اللهُ عَالَى اللهُ طَالِشُهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

و «أنا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَم يُصَدَّقْ نَبِيِّ مِن الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِن الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِن أُمَّتِهِ إلا رَجُلُ وَاحِدٌ» (٢).

وهناك حديث ابن عباس وَ النبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى على الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولتك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال منزله، فخاص الناس في أولتك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الذين منوب والمناه، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله عليه الذين فقال ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك منهم، فقال: أنت منهم، ثم قام رجل آخر، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك منهم، فقال: أنت منهم، فقال: المعاهم منهم، فقال: المعاهم منه فقال: أنت منهم، فقال: المعاهم منه فقال: المعاهم منهم، فقال: أنت منهم، فقال: المعاهم منهم، فقال: المعاهم منهم، فقال: أنت منهم، فقال: أنت منهم، فقال: أنت منهم، فقال: المعاهم منهم، فقال: أنت منه

وابن ماجه في «الزهد» حديث [٤٣١٧]. وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم «كتاب الإيمان» حديث [١٩٦]. (٢) رواه مسلم في «الإيمان» حديث [١٩٦].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: «الطب» حديث [٧٥٧]، ومسلم في «الإيمان» حديث [٢٢٠].

-والله أعلم- أن هذه من مزايا هذه الأُمَّة.

وجاء في أحاديث بأسانيد جيدة أنه مع كل ألف سبعون ألفًا (١) وهو أكثر الناس تَبَعًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهذه كرامة له عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

ومن خصائصه قوله ضَلِسْهَا فَاللَّهُ الْمُطَيِّدُ ﴿ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْر، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة، وَيُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ﴾ (٢).

فهذه الخصال ممّا فضّل بها رسول الله وَلَيْسَانِهُ عَلَى سائر الأنبياء، وكم له من المذالة، وكم له من المذالة، ينبغي أن نعرفها حتى نعرف منزلته، ونعرف منزلة ما جاء به من هَدْي ودين عظيم، ونتمسك به، فيظهر الله سُبْحَانَهُوتَعَالَا هذا الدين؛ ﴿هُو الَّذِي آرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْمُقِي لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِينِ كُلُهِ وَلَو كُو المُسْرِكُن ﴾ هذا الدين؛ ﴿هُو الَّذِي اللّهِ سُبْحَانَهُوتَعَالَا اللّهِ اللّهِ عَمد وَلَو كُو المُسْرِكُن ﴾ المُسْرِكُن الله هذا الدين قبيل وفاة الرسول الكريم عَيَوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالكتاب والسَّنَة، وقد أكمل الله هذا الدين قبيل وفاة الرسول الكريم عَيَوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ في النّبي أن نعرف هذا الرسول الكريم عَيُوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ في الدين وبعرف عظمة رسالته صلوات الله في جب أن نعرف هذا الرسول الكريم عَلَوهِ الأكمل الذي قام به هو وصحابته الكرام وَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي فَا اللهِ اللّهُ في الدنيا والآخرة، ولا نستحق هذا الإكرام في الدنيا والآخرة إلا إذا نهضنا فأكرمهم الله في الدنيا والآخرة، ولا نستحق هذا الإكرام في الدنيا والآخرة إلا إذا نهضنا مهذا الدين عقيدةً وعبادةً وسياسة وحُكمًا وأخلاقًا إلى آخر ما جاء به محمد عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ في الدنيا والآخرة، ولا نستحق هذا الإكرام في الدنيا والآخرة إلا إذا نهضنا مهذا الدين عقيدةً وعبادةً وسياسة وحُكمًا وأخلاقًا إلى آخر ما جاء به محمد عَلَيْهُ اللّهُ في الدين عقيدةً وعبادةً وسياسة وحُكمًا وأخلاقًا إلى آخر ما جاء به محمد عَلَيْهُ اللّهُ في الدين عقيدةً وعبادةً وسياسة أنه وحُكمًا وأخلاقًا إلى آخر ما جاء به محمد عَلَيْهُ اللّهُ في الدينا والآخرة وعبادةً وسياسة وحُكمًا وأخلاقًا إلى النه والمناس والسّه الله وحراسة وحراس الله وحراسة وحر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التيمم» حديث [٣٣٥]، ومسلم في «المساجد» حديث [٢١٥].

فإن ضيعنا شيئًا منه ضعنا، أهل الكتاب لما فَرَّطوا في بعض ما جاءهم من الله عَنَّهَجَلَّ جعل بينهم العداوة والبغضاء؛ ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَى آخَذُنَا مِيثَاقَهُمُ فَعَلَمُ الْفَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَة وَسَوْفَ فَيَسُوا حَظًا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرِينَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَة وَسَوْفَ يُنْبِعُهُمُ ٱللهُ إِنَّا يَنْهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَة وَسَوْفَ يُنْبِعُهُمُ اللهُ ال

والأُمَّة إذا ضيعت حَظَّا بما أكرمهم الله به حلَّت بهم عوامل الفُرقَة والبغضاء، وما يترتب عليهما من الشقاء إلا من كان على ما كان عليه رسول الله مَلَالْمُعَيِّمُ فَلَا وَاصحابه.





داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن حذيفة قال: قال رسول الله مَالِنُهُ الْمُالِيَّةُ الْمَا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي المرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المُقَفِّي».

المدا وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال: صمت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم، عن زر، عن حديفة قال: كنت أمشي مع النبي مَلَيُهُ عَلَيْهُ اللهُ في سكك المدينة فسمعته يقول: «أنا محمد، وأنا نبي المحمدة، وأنا نبي المحمدة، وأنا نبي المحمدة، وأنا نبي المحمدة، وأنا المُقَفِّي، وأنا المحاشر» (1).

••••••••••••

رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» [٣٦٨]، وأحمد (٢٣٤٤٥-الرسالة)، والبرزار [٢٨٨٧] من

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أورده المصنف من طريقين، مدارهما على عاصم بن أبي النجود، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: وثق، وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وفي الإستاد الأول سليهان بن داود الشاذكوني، قال الذهبي فيه في «الميزان» (۲/ ۲۰۰۷): قال البخاري فيه نظر، وكذبه ابن معين في حديث ذكر له عنه، وقال صالح بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من الشاذكوني، وكان يكذب في الحديث. وهذا الحديث حسن من الطريق الثانية، ويشهد له ما بعده.

K 17

ابن أصرم قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سلمة بن شبيب، وخشيش ابن أصرم قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَالْمُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَامُ الله عَرَابُهُ اللهُ عَلَامُ الله عَرَابُهُ الله عَرَابُهُ المحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله عَرَابَهُ بي الكفر، وأنا المحاشر، الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا المعاقب».

قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيٌّ.

المحمد النواسطي قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا ابن المقرئ قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه قال رسول الله وَلَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

[٣]، من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة مرفوعًا نحوه.

طريقين عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة مرفوعًا نحوه. ورواه الترمذي في «الشهائل» [٣٦٩]، وأحمد [٢٣٤٤٣]، وابن حبان [٦٣١٥]، والدولابي في الكني

وتابعه إسرائيل عن عاصم به. أخرجه أبو بكر ابن شيبة في «المصنف» (٦/ ٣١١- الحوت)، والبزار [٢٩ - الحوت)، والبزار [٢٩ - الحوت)، والبزار [٢٩ - الحوت]. قَالُ الْمُؤْمُونُ وَمَا لَهُ الْمُؤْمُونُ وَمَا لَا نَعْلَمُهُ يُرُوكُ عَنْ خُذَيْفَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِم، فَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، وَخَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرَّ، عَنْ خُذَيْفَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرَّ، عَنْ خُذَيْفَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَيْهُ عَنْ مُنَا الإِخْتِلَافُ مِنَ اضْطِرَابِ عَاصِمٍ مِنْ أَنَّهُ غَيْرُ حَافَظٍ».

وللحَديث شَّاهَد عن أبي موسى رَضَوَلِتَهُ عَنهُ، أخرجه مسلم في «الفضائلُ» حديث [٢٣٥٥]، ولفظه: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْلِلْهُ فِيهَيْنَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخِهُ وَنَبِيُ اللَّهُ عَبْلِيْهُ فِيهَ اللَّهُ عَمْدٌ، وَالْمُقَضِّي، وَالْحَاشِلُ، وَتَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرُّحْمَةِ».

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري في «المناقب» حديث [٣٥٣٢]، وفي «التفسير» حديث [٤٨٩٦]، وفي «الفضائل» حديث [٢٣٥٤]، من طرق عن الزهري به نحوه.

اله الما المدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الله ابن عمر الكوفي قال: حدثنا أبو يحيى التيمي قال: حدثنا سيف بن وهب، عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله مَثَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَهُ عَلَا لَهِ عَند ربي عَرَقَعَلَ عشرة أسماء "قال: أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والماتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر. قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: "طه، وياسين "(٢).

<sup>(</sup>١) حديث جبير بن مطعم ساقه الآجري بإسنادين كلاهما صحيح، والحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ساقه بإسناد ثالث، فيه سعيد بن أبي هلال: صدوق، وسكت عنه الذهبي في «الكاشف»، فالحديث بهذا الإسناد حسن.

رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» [١٥١]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٥٥-١٥٦) من طريق الليث به نحوه. وقد توبع سعيد بن أبي هلال متابعة قاصرة، فرواه أحمد -الرسالة- (١٦٧٤، ١٦٧٤، والحاكم [١٦٤، ١٦]، وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، والبزار [٣٤١٣]، وصححه، والطبراني [١٥٦]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة عن جعفر بن إياس عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعًا مثله أو نحوه.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، في إسناده ضعيفان: سيف بن وهب، قال فيه يحيى بن سعيد: هالك، وقال أحمد: ضعيف، وقيه أبو يحيى التيمي، وهو إسهاعيل بن إبراهيم الأحول، قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف»،



قال الآجري رَحَهُ أللهُ: باب ذكر عدد أساء رسول الله عَلَى الته عَلَى التي خصه الله عَرَقَ كُلُ الله عَلَى الله عَرَقَ كُلُ الله عَرَقَ كُلُ الله عَلَى الله عَرَقَ كُلُ الله عَرَقَ كُلُ اللهُ عَرَقَ كُلُ اللهُ عَرَقَ كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قالوا: إن لرسول الله عَلَيْوَالصَّلَاهُ وَالسَامُ عَثَيْوَالصَّلَاهُ وَمِنها ما هو في القرآن، ومنها ما هو في وعَدَّ منها ابن العربي في «العارضة» ستين اسع، ومنها ما هو في القرآن، ومنها ما هو في السُّنَة، قالوا: والاقتصار على هذه الخمسة؛ لأنها مذكورة في الكتب السابقة وعند الأمم السالفة، فهذه موجودة في التوراة والإنجيل وغيرهما، ومنها ما ذكره الله عَنْهَا في آخر سسورة الفتح: ﴿ ثُعَمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَالْمِنَاءُ عَلَى النّهُ وَالْمِنَاءُ عَلَى النّهُ وَمَعَلُهُ مَ وَكُولُهُ مَنْ وَهُولِهُ هِ وَمُولِهُ مَنْ أَثْرُ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَالْمِنِيلِ فَعَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي التّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ وَيَالِينِيلُ مَنْ اللّهُ عَلَي سُوقِهِ مَنْ أَثْرُ السَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فَي النّورياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النّورياةِ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَلَّجَرًا عَظِيمًا ﴾ [النّخ: ٢٩].

يعني: أن محمدًا رسول الله مَالِينْ عَالِينَ عَالَيْنَ وأصحابه مذكورون في التوراة بهذا الاسم: محمد عَنَانِهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَالِكُ عَلَا

وأما أحمد، فقد ورد فيها ذكره الله عن عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: في سورة الصف ﴿ وَإِذَ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي ٓ إِسَرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِينَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْنِي مِنْ وَالْفَرِينَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْنِي مِنْ وَالْفَيْنِي اَسْمُهُ وَالْمَا بَيْنَ مَرْيَمَ وَالْمَيْنِي وَالْمَا مِنْ مُنْ مِنْ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعيف».

رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٩ ٠٥-سيف بن وهب) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي به. ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٦١-٦٢) من طريق عبد الله بن عمر الكوفي به.

وسُمِّي محمَّد وأحمد؛ لأنه كثير المحامد وأكثر الناس حمدًا للله عَنَوَجَلَّ، ومن ذلك قوله حينما يأتي للشفاعة بعد أن يتدافعها الأنبياء يأتي فَيَخِرُّ ساجدًا تحت العرش ويحمد ربه بمحامد ألهمه الله إياها في ذلك الوقت يعني لا يعرفها هو ولا غيره محامد كثيرة يحمد الله جما فهو كثير الحمد لربَّه ومحمود عند الله وعند الناس عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، لكثرة حمده لله عَنْهَ عَنْهَ وَلَكُثرة خصاله الحميدة.

«وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ»: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانْبَاء: ١٠٧].

وهو نَبِيُّ الرحمة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالشَلَامُ، وهو أرحم الناس بهذه الأُمَّة، وقد وصفه الله بأنه رؤوف رحيم، والرأفة شِدَّة الرحمة، قَالَةَ النَّانَ ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمِّ رَسُوكُ مِن اَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ وَيَقُلُ مَرِيقُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَهُ وَقُدُ رَحِيمٌ ﴾ [النَّوَبَنَ ١٢٨].

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حريص على هدايتهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة ويشفق عليهم أشد الشفقة ويكره ما يُعنِتُهم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكان يترك كثيرًا من الأعمال وهو قادر عليها رحمة بهذه الأُمَّة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ودفعًا للمشقة والحرج عن هذه الأُمَّة من شدة رحمته وشفقته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

"وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ": نبي الجهاد والقتال عَلَيْهِ الصَّلَامُ، كثيرٌ من الأنبياء ما شُرِعَ الجهاد في مِلَلِهم، وشُرِعَ في بني إسرائيل في عهد موسى ومن بعده، وكان جهادهم للدفع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ لاستعادة أوطانهم وللدفع عن أنفسهم وأبنائهم (1) وأما رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فكان يجاهد لإعلاء كلمة الله ونشرها، والجهاد ذروة سنام الإسلام في هذا الدين والجهاد نفسه رحمة؛ لأن هذه الأُمَّة تقود الأمم

<sup>(</sup>١) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨/ ١٢٣-١٢٤- مجموع الفتاوي).

فمحمد عَلَىٰ الله عَلَىٰ وأصحابه وأتباعه الصادقون يجاهدون لإنقاذ الناس من قبضة إبليس، ومن قبضة شياطين الجن والإنس، إلى ميدان رحمة الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، فأهداف الجهاد سامية وعظيمة لا يعرفها كثير من أهل الإسلام، ولا من أعداء الإسلام وإنها يعرفها من فقه هذا الجهاد وأدرك مَرَامِيّه ومغزاه.

«وَأَنَا الْمُقَضِّي»: يعني خاتم الأنبياء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالشَلَامُ يأتي وراءهم وآخرهم، ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَلكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيْتِ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

[الإقراب: ٤٠]

فهو خاتم الأنبياء و آخرهم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالنَّلاَمُ، وهو اللَّبِنَة الأخيرة في صَرْح النبوة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالنَّلاَمُ، كما وصف بذلك نَفْسَه (١).

نسأل الله أن يُفَقِّهَ في دينا، وأن يجعلنا من يجبُّه ويحب رسوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسِينا هذا فإننا لا نكون مؤمنين حقَّا إلا إذا أحببنا الله وأحببنا رسوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأحببنا هذا الرسول أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأموالنا والناس أجمعين؛ "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمِعِينَ» (٢).

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذلك عند المصنف في الحديث برقم: (٩٩١-٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) نص حديث رواه البخاري في «الإيمان» حديث (١٤، ١٥)، ومسلم في «الإيمان» حديث [٤٤].

وعلامة هذه المحبة التعلق والتشبث بها جاء به وتطبيقه، وحبُّ ما جاء به، والدعوة إلى والمدنبُ عنه ونشره، هذا من علامات حُبِّه، وكثيرٌ من أدعياء الحب هم في الحقيقة جافون للرسول عَيْبَوالصَّلاُ وَالسَّلام، ويبعون أهواءهم، فيقعون في الغلو الذي يرفضه الإسلام، ويقعون في الأباطيل، ويجرهم ذلك إلى الشرك وإلى الضلال، لكن الذي يحب الرسول عَيْبَوالصَّلاُ وَالسَّلامُ هو الذي يتمسك بهديه ويتمسك بعقيدته وبأخلاقه ويتمسك بها جاء به عَيْبَوالصَّلاُ وَالسَّلامُ وأَحِبُوا ما جاء به هذا الرسول عَيْبَوالصَّلاُ وَالسَّلامُ من أصحابه وذريته وزوجاته وجميع المؤمنين وأحبُوا من يحبه الرسول عَيْبِوالصَّلاُ وَالسَّلامُ من أصحابه وذريته وزوجاته وجميع المؤمنين وأحبُوا من يحبه الرسول عَيْبِوالصَّلاُ وَالسَّلامُ من أصحابه وذريته وزوجاته وجميع المؤمنين وأحبُوا من يحبه الرسول عَيْبِوالصَّلامُ وَالسَّلامُ من أصحابه وذريته وزوجاته وجميع المؤمنين تمسَّكوا بشرعه.

أسال الله أن يجعلنا من هذا الصنف؛ إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تنبيه: الحديث الذي ذُكِر فيه «طه» و»ياسين» حديث ضعيف، يقوله بعض المفسرين، ولكن لا دليل عليه.

الراجح في «ألم»، و «حم»، و «كهيعص»، و «ص»، وإلى آخره أن الله أعلم بمراده بها هذا أرجح التفاسير. ومِن أقربِها أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ تحدَّى العرب الفصحاء بهذا القرآن، فكأنه يقول لهم: إن هذا القرآن مُركَّبٌ من الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بسورة من مثله، وهذا دليل على أنه من عند الله عَرَّيَكِلَ، والأحوط أن نقول: إن الله أعلم بمراده من ذلك.



#### الأسئلت

# سؤرل: يقول : هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة، وما حكم من يفرق بينهما؟

جور الأمور الاصطلاحية، بعض الأحزاب يرى الفَرْق بين العقيدة والمنهج ليهونوا من بدعهم، ويسهلوا على السلفيين الدخول في تنظيمهم وبدعهم، فيقول من كان سلفيًا ثم دخل في بدعهم: أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغي المنهج، فرد عليهم أهل السنة إما بالقول بأن العقيدة والمنهج شيء واحد، فتسقط دعوى هذا المريض المخادع بأنه سلفي.

أو بالقول: بالفرق بينها، مع القول: لا فرق بين أن يضل في العقيدة أو في المنهج، ويعتبرون أن المنهج أوسع من العقيدة، فيقولون: منهجنا في العقيدة أنن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ونؤمن بربوبية الله وأسائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، ونؤمن بأن الله وحده هو المعبود بحق بكل أنواع العبادات، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار والصراط والميزان إلى آخر العقائد.

- ومنهجنا في الاستدلال أن نستدل بنصوص كتاب الله وسنة رسوله مَثَلَاللَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ
- ومنهجنا في فهم هذه النصوص سواء تعلقت بالعقائد أو الأحكام هو فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين –.
- ومنهجنا في الصحابة هو منهج السلف الصالح، نحب الصحابة جميعًا ونواليهم
   ونعادي من يعاديهم، ونذب عن أعراضهم أكثر مما نذب عن أنفسنا وأعراضنا.

ومنهجنا في قبول أقوال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله وتقريراته واحترامها والناطل، والمنهج عنها هو منهج السلف الصالح، وبهذا المنهج يظهر الفرق بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، والسنة والبدعة، وبين أهل الضلال وأهل الهدى.

سؤلا : يقول: قول الرسول طَلْقَ اللهُ اللهُ وَمِنَ الذي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ اللهُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمُ اللهُ ال

بحول : لا شك أن المخالط الصابر على أذى الناس لوجه الله خير من المنعزل، وعلى كل حال الاختلاط بالناس لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المطلوب، فكيف ندعو الناس؟ وكيف ندعو الكفار؟ كيف ندعو إن كنا ملازمين بيوتنا؟ لابدأن نبرز، بالكتابة وبالأشرطة وبالخطب وبالمحاضرات التي يحضرها الخاص والعام هذه مخالطة، أنا أتكلم في المسجد، مسجدي يحضره المبتدع والسُّنِّي وقد يحضره منافق أتكلم هذه مخالطة للناس، وليس المخالطة أنك تذهب إليهم في بيوتهم وتؤاكلهم وتشاربهم وتجالسهم وتضاحكهم، أدرُّس في الجامعة ويأتيني من كل ما هب ودب أعطيهم الحق الذي عندي؛ هذه دعوة ومخالطة، يعني أنت ما تفهم المخالطة إلا بالجلوس والأكل والشرب مع المبتدعين وأهل الضلال؟! لا، هناك سُبُل لدعوتهم وطرق منها ما ذكرته لك ومنها غيره، ولما قام صلح الحديبية وهو معاهدة الرسول صَلَاتُهُ الله مع قريش على الهدنة لمدة عشر سنين، فاختلط المسلمون بعد هذا الصلح بسائر القبائل، فانتشر الإسلام أضعاف أضعاف ما كان عليه في أيام ما قبل الهدنة، كانت فرصة وانتشر الإسلام فهدي الله قبائل كثيرة، ثم جاء بعد ذلك الفتح. يأتي وقت والإنسان ما عنده قدرة على معايشة الناس، وقد تضره المخالطة، فيأخذ له غنيهات ويذهب إلى شعف الجبال يبتعد عن الناس،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٣)، والترمذي في كتاب: «أبواب صفة القيامة» حديث [٢٥٠٧]، و «إسناده حسن».

ليسلموا من شره ويسلم من شرهم، ويؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة وإلى آخره، فهذا من خير الناس، ولكن لا شك أن الذي يخالط الناس ويدعوهم ويهدي الله على يديه أناسًا خير من ذاك؟ «لأَنْ يهدي الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم»(١).

هذا يكون نفعه متعد، والآخر نفعه في نفسه يكف شرَّه عن الناس، وخيره قاصرٌ عليه، وهذا الذي يخالط الناس بهذه النية الصحيحة لا لأجل للدنيا، وإنها لهداية الناس ونشر الخير فيهم ونشر الحق فيهم وإبعاد الشر عنهم من الشرك والبدع والخرافات، فهذا لا شك أنه خير، وهذا مؤمن قوي وذاك مؤمن ضعيف، و (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ حَيْرٌ مِنَ

سؤ ( أن يقول: هل الذي يوزع فتاوى العلماء التي تبين الحق سواء كان في الجماعات أو في الأفراد أو في الرد على أهل الأهواء هل يشمله قول الإمام أحمد: الراد على أهل البدع مجاهد؟

جور بن الإمام أحمد رَحْمَهُ الله كان يرد على أهل البدع ويجاهد في هذا الميدان أكثر من غيره ممن عاصره ومن جاء بعده رَحْمَهُ الله ولكن هذا الكلام منسوبٌ لغيره، هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وأصله قول يحيى بن يحيى التميمي (٤) رَحْمَهُ الله تلميذ الإمام مالك وشيخ البخاري ومسلم، فالرد على أهل البدع أفضل من الضرب بالسيوف

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث صحيح؛ أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» حديث [٢٩٤٢]، ومسلم في «فضائل الصحابة» حديث [٢٤٠٦].

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث رواه مسلم في «القدر» حديث [٢٦٦٤].

<sup>(</sup>٣) «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام وأهله» (١٠٨٩ - أبو جابر الأنصاري)، وذكره ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ كما في «مجموع الفتاوي» (٤/ ١٣).

أو الذبُّ عن السُّنَّة أفضل من الضرب بالسيوف، والذي يوزع هذه الردود لنصرة السنة وقمع البدع والباطل يرجى له أن يكون من المجاهدين.

والعلماء إذا ردُّوا على أهل الأهواء والبدع أو على المخطئين هذا القصد منه بيان الحق، وتجنيب الناس الوقوع في الخطأ والباطل، وهذا ضرب من الجهاد، وضرب من البيان الذي كلَّف الله به العلماء؛ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِعِ عَنَا قَلِيلًا فَي المَّنْ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [العَمْان : ١٨٧].

أما أهل الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم، وأهل البدع لهم نصيب من هذا، ويستاؤون من بيان الحق.

الله كلَّف العلماء بالبيان وكلَّفهم بالنصيحة، الأنبياء جاؤوا ينصحون؛ نوح وهود وصالح وشعيب كلهم كانوا ناصحين؛ ﴿ أَبِلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴾ [الإَقِافَ: ٦٢]، ﴿ أَبِلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَناْ لَكُو نَاصِحُ أَمِينً ﴾ [الإَقَافَ: ٦٨].

ننصحكم بالتوحيد ونحذركم من الشرك، وندعوكم إلى الخير ونحذركم من الشر، فالعلماء ورثة الأنبياء عَلَيْهِ مَالِعَيّلا أَوْالسَّلام، فيجب عليهم النصيحة، ويجب عليهم البيان، ويجب عليهم الإنذار والتحذير على طريقة الأنبياء عَلَيْهِ مَالصَّلا وَالسَّلام، وما يكتبونه في بيان الحق ورد الباطل هذا من الجهاد العظيم، والذي يوزعها الذي يوزع هذا البيان هذا إن شاء الله يدعو إلى الخير ويكون حكيًا في توزيعه وفي إيصاله إلى الناس، ما يأتيهم بالقوة وبالغطرسة، يأتي باللطف وباللين والحكمة والإقناع.

نحن نعرف الآن أن من أهل الأهواء من يُحذّر من كتب الردعلي أهل الباطل ويُسَمّيها كتب الردود، وهذا من المكر، وهم يهاجمون الناس ويهاجمون العلماء ويطعنون فيهم ويُسَمُّونهم عملاء وجواسيس، وقد يُكَفِّرُونهم ويُكفّرون الأُمَّة ويَسْفِكُون دماءَهم،

ويرون أن هذا كله حق، فإذا جاء إنسان يرد باطلهم، قالوا هذه كتب الردود ويذمونها ويذمون من ينشرها، هذا كلام أهل الأهواء وأساليب أهل الأهواء، فأنتم قابلوهم بنشر الحق مع الحكمة والموعظة الحسنة.

سؤرل: يقول: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "أَصْدَقُ الأَسْمَاءِ الحَارِثُ وَهَمَّام" (1)، هل فيه الحث على التسمى بهذين الاسمين؟

جور المن الحرث والهيّام من الهم يعني الفعل، فالذي يحرث يُسَمَّى حارثًا يكون صادقًا وكثير الهم يه عني الفعل، فالذي يحرث يُسَمَّى حارثًا يكون صادقًا وكثير الهم يهتم بأمو المسلمين أو يهتم بأمر نفسه هذا وصف ينطبق على من قام بهذا الفعل ولكن عبد الله وعبد الرحمن هي أفضل الأسهاء وأحب الأسهاء إلى الله (٣) عَنَّهَ جَلَ.

الآن الناس يبحثون على أسماء -خاصَّةً النساء- أسماء غريبة عجيبة عجيبة، يتهربون من أسماء الصحابة ومن أسماء السلف ومن أسماء الأنبياء، ويبحثون عن أسماء مثل نسرين وغير ذلك من الأسماء!.

# سؤل في ما حكم لعن الفاسق؟

جور ﴿ لَكُونَ كَافِرًا فَيتُوبِ، كَيفُ تَلْعَنُهُ؟ يكونَ كَافِرًا فَيتُوبِ، كَيفُ تَلْعَنُه؟

<sup>(</sup>١) جـزء من حديث نبـوي، رواه أبو داود في «الأدب» حديث [٩٥٠]، والنسـائي في «الجهاد» حديث [٣٥٦٥]، وأحمد (٣٢٢ - الرسالة).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مجموع الفتـاوی» (۱/ ۳۷۹)، (۳/ ۱۱۶)، (۶/ ۳۲)، (۷/ ۶۳)، (۹/ ۲۱)، (۱۱/ ۳۳)، (۱/ ۵۰۱). (۱/ ۵۰۱).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى ما أخرجه مسلم في «الآداب» حديث [٢١٣٢]، عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَن».

الكافر مثل إبليس يُلعَن، فرعون يُلعَن، وهامان وقارون؛ هولاء معروفون وماتوا على الكفر، إذا لعنتهم فلعنهم جائز، ومع ذلك فأنت لست مُكَلَّفًا بلعنهم؛ يقول رسول الله عَيَدِ الصَّلَةُ وَالسَّكَمُ: «ليس المؤمن بِاللَّهَانِ وَلاَ بِالطَّمَّانِ» (١)، فاللعن يُتَرك لكن إذا دعى داع إلى اللعن وليس دائمًا.

وقصة الخارِجِيَيْنِ اللَّذَيْنِ جاءًا إلى عمر بن عبد العزيز رَحَمَهُ الله لمناظرته فقالًا: "بيننا وبينك أمر إن أنت أعطيتناه فنحن منك وأنت منا، وإن منعتناه فلست منا ولسنا منك فقال عمر: "وما هو"؟ قالا: "رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم وسلكت غير سبيلهم، فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنهم وتبرأ منهم، فهذا الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق"! فتكلم عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«إني قد علمت أنكم لم تخرجوا خرجكم هذا لطلب دنيا ومتاعها، ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها، إن الله تَعَالَىٰ لم يبعث رسوله لعانًا، وقال إبراهيم: ﴿فَنَن يَبِعنِي الآخرة فأخطأتم سبيلها، إن الله تَعَالَىٰ لم يبعث رسوله لعانًا، وقال إبراهيم: ﴿قُولَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَى فَإِنّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ابراهيم: ١٣٦، وقال الله تَعَالَىٰ : ﴿أُولِيهِكَ الّذِينَ هَدَى الله مَنهُ مُ الله الله منها، وليس الميت أعمالهم ظلمًا، وكفى بذلك ذمًّا ونقصًا، وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها، فإل قلتم إنها فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنته، قال: «أفيسعك أن لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم، ولا يسعني أن لا ألعن أهل بيتى وهم مصلون صائمون ١٤٥» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «البر والصلة» حديث [١٩٧٧]، وأحمد -الرسالة- (٣٨٣٩، ٣٩٤٨)، عن عبد الله ابن مسعود رَضَيَّ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهَ عِنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهَ عِنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ غَبْرِ هَذَا اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ا

<sup>(</sup>٢) انظر: القصة بتهامها في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٢/ ٣٦٥).





المعروف المعر

الرأس رجله، يتكفأ في مشيته كأنها ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أبي شيبة قال؛ حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي رَضَّ أَلِنَهُ عَنَهُ أنه وصف النبي مَلِلْ الله الله فقال؛ «كان عظيم الهامة أبيض مشربًا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسربة، كثير شعر الرأس رجله، يتكفأ في مشيته كأنها ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أر مثله قبله ولا بعده»(۱).

<sup>(</sup>١) حديث علي رَضِّؤَ لِللَّهُ عَنْهُ أُورده الآجري من طريقين في الأولى منهما خالد بن خالد لا يعرف.

وفي الثانية شريك بن عبد الله القاضي: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه بعدما ولي القضاء. ويعضدهما ما رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ١١٦ – ١١٧) قال حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن أبن جريج عن صالح بن سعيد أو سعيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن على رَضِيَالِيَّةُ عَنْهُ بمعنى الحديث السابق من الطريقين،

وصالح بن سعيد مقبول كما في «التقريب».

ففيه متابعة لشريك، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن إلا قوله: «شديد الوضح»، فإن فيه مخالفة لوصفه وَ الله و الل

فإن كان الراوي هو سعيد بن صالح الأسدي، وهو من الرواة عن حكيم بن جبير أخي نافع بن جبير، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس. انظر «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٤).

أقول: الراوي هو سعيد بن صالح، فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، والله أعلم. والحديث قد رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١٣٠٠-الرسالة)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢١٦-٢١٧) من طريق نوح بن قيس به.

ورواه ابن أبي شبيبة في «المصنف» (٦/ ٣٢٨-الحوت)، وأحمد [١١٢٢]، وابن حبان [٦٣١]، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» [٩٤٤]، والبزار [٤٧٤]، من طريق شريك به.

ورواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦٣٧]، والطيالسي (١٦٦ - التركي)، وأحمد (٤٤٤، ورواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦٣٧]، والحاكم [٤١٩٤]، من طريق نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ به نحوه. وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».

ورواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦٣٨]، وأحمد (٧٩٦، ٧٩٦)، وابنه عبد الله [١١٢٢]، من طرق أخرى عن علي رَضِوَالِثَهُ عَنْهُ نحوه.

(١) صحيح: رواه مسلم في «الفضائل» من طرق عن أبي إسحاق، صرَّح في إحداها أبو إسحاق بالتحديث، =



المحرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد ويكنى مكرم: بأبي القاسم قال: حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم: حدثني أبي، عن حزام بن هشام بن حبيش

والراوي عنه شعبة. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء مرفوعًا به، أو نحوه، ورواه البخاري في «اللباس» حديث [٥٨٤٨] مختصرًا.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه أبو داود في «الأدب» حديث [٤٨٦٣]، والترمذي في "أبواب اللباس» حديث [١٧٥٤]، والترمذي في "أبواب اللباس» حديث [١٧٥٤]، وأحمد -الرسالة - (٢٨٦٦، ٢٨٣٢) وأبو يعلى (٢٧٦١ - ٣٧٦٤، ٣٨٣٢، ٣٨٦٦) من طرق عن حميد به، مفرَّقًا. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

وروى البخاري في «المناقب» حديث [٣٥٤٧]، ومسلم في «الفضائل» حديث [٣٣٤] كلاهما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عَنْ أنس بْنِ مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله عَنَى الله عَلَىٰ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِن، وَلَا بِالْقَصِير، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْآدَمِ وَلَا بِالجُعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِط، بَعَثَهُ الله عَلَى رَأْسِ الله عَلَى رَأْسِ سِتُينَ وَبِالْ مَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَقَّاهُ الله عَلَى رَأْسِ سِتُينَ مَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْبَتِهِ عِشْرُ ونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ».

صاحب رسول الله صَلَوْنَهُ الله عَلَوْنَهُ الله عَلَوْنَهُ الله عَلَوْنَهُ الله عَلَا الله عَلَا الله عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله عَلَالِسُّهُ اللهُ عَلَالِسُّهُ اللهُ عَلَالِسُّهُ اللهُ عَلَالِسُهُ اللهُ عَلَالِسُهُ الله الله الله الله عنه الله عنها مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر رَضَّ لَلَّهُ عَنْهُ، ومولى أبي بكر عامـر بن فهيرة، ودليلهمــا الليثي عبد الله بن أريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، فسألوها لحما أو تمرا ليشــتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله خَيْنِيْنَهُ فِي إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: «ما هذه الشاة يا أم معيد؟» قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك قال: "أتأذنين لى أن أحلبها ؟" قالت: بأبي أنت وأمي نعم إن رأيت بها لبنا فاحلبها، فدعا بها رسول الله ضَلَانِشُعَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمسح بيده ضرعها، وسمى الله عَرَّفَكِلَ ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، ودرت، واجــترت، ودعا بإنــاء بريض الرهــط، فحلب فيــه ثجـا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه، حتى رووا، ثم شـرب آخرهم خِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عنادها عندها وبايعها، وارتحلوا عنها، فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد، يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هـزلا ضحـي مخهن قليـل، فلما رأى أبـو معبد، اللبن عجـب، وقال: من أين لك هذا اللبن با أم معبد، والشاء عازب حيال ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مـربنا رجل مبارك، من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي تحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه

البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هنر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة، لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد.

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا فأصبح صوت بمكة عاليا، يسمعون ولا يدرون من صاحبه؟ وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه هما نزلاها بالهدى، فاهتدت به فيا لقصي، ما زوى الله عنكم ليهن بني كعب مقام فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلبت فغادرها رهنا لديها لحائب

رفيقين حلا خيمتي أم معبد فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فعال لا تجازى وسؤدد ومقعدها للمؤمنين بمرصد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليها صريحا ضرة الشاة مزيد يبرددها في مصدر شم مورد

قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رَضَّ لِللَّهُ عَنهُ شاعر النبي ضَلَالِنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ترحل عن قوم، فضلت عقولهم هداهم به بعد الضلالة ربهم

وقدس من يسري إليهم ويغتدي وحل على قوم بنور مجدد وأرشدهم، من يتبع الحق يرشد

عمايتهم هاد به كل مهتدي ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد ويتلو كتاب الله في كل مسجد فتصديقها في اليومأو في ضحى الغد بصحبته، من يسعد الله يسعد ومقعدها للمؤمنين بمرصد (١)

وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا وقد نزلت منه على أهل يثرب نبي يرى ما لا يرى الناس حوله وإن قال في يوم مقالة غائب ليهن أبا بكر سحادة جده ليهن بني كعب مقام فتاتهم

(۱) رواه الحاكم [٤٢٧٤]، وصححه، والطبراني [٣٦٠٥]، وفي «الأحاديث الطوال» [٣٠]، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» [١١٤٠]، وأبو على الأنصاري في «صفة النبيِّ مَلَاشِكِلْكُ»: ص: (١٩ - ٢٣)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٣٣ – ١٤٣٧)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» النبوة» (٢٢٦٥ – ٢٢٦٦)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٢٦٦ – ٢٢٦١)، وأبو القاسم إساعيل التيمي في «دلائل النبوة» [٤٢] من طريق حِزَام بْنِ هِشَام به.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٣٠-٢٣٢)، والحاكم (٤٢٧٥ و٤٢٧٦) بإسنادهما إلى أبي معبد بنحوه.

وحديث أم معبد وما يتبعه من شعر الهاتف وشعر حسان بن ثابت رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ فيه مجاهيل، فهو ضعيف. فيه بعض الألفاظ حُكيت في هجرة النبي صَلَاللَهُ اللَّهِ اللهِ

أما قصة حلبه صِّلُاللُّهُ اللَّهُ فَقَد وهم فيها بعض هؤلاء المجهولين.

وقصة هجرته فَيُلِسُهُ فَيُنَا مَحُدَّنَا شُرِيْحُ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ قَالَ الْمَاءَ يُحَدِّثُنَا أَمْدُ بْنُ عُشَالًا عَنْ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَازِب رَحْلًا فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ وَسُولِ الله خَلِلسَّمَ الْمَالَةُ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلًا فَأَحْتَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَاتِمُ الظَّهِيرَةِ ثُمَّ رُهُولِ الله خَلِلسَّمَ الْمُعَلِينَ فَوْ وَةً مَعِي ثُمَّ وَلَيْ اللّهِ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ



قال مكرم: معنى قولها: يريض الرهط: يرويهم.

والعازب: الغائب عن أهله.

والحيال: التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل.

وقوله: قد أراضوا: أراحوا. والصعل: هو اللون الحسن.

والوسيم: الصبيح. والقسيم: النصف.

الصحل: صحة الصوت وصلابته.

والسطع: طول العنق،

والكثاثة: الغلظ.

وأزج: طويل الحاجبين.

والأقرن: المستجمع شعر الحاجبين.

والنزر: القليل،

والهذر: الذي يهذر بالكلام كثرة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ أما بعد:

أَسْفَلُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ضَالِتُهُ يَنْفَلْنَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله فَشَرِبَ رَسُولُ الله فَوَالِشَائِنَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله فَشَرِبَ رَسُولُ الله فَوَالِشَائِنَ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله فَشَرِبَ رَسُولُ الله فَوَاللَّهُ فَلَا حَتَى رَضِيتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِي إِثْرِنَا».

ورواه في كتاب «اللقطة» حديث [٢٤٣٩]، ورواه مسلم في «الأشربة» حديث [٢٠٠٩] مختصرًا بإسناده إلى المراء، قال: «لما أقبل رسول الله مَنْ لِللهُ عَنْ لِللهُ عَنْ اللهُ عَنْ لِللهُ عَنْ لِلهُ عَنْ لِللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

فَقي حديث البراء أن الغنم لرجل من قريش يرعاه غلام وأن الحالب إنها هو الغلام أو أبو بكر وكان رسول الله مَنْ المُنْ الحليب، فليس الحالب رسول الله مَنْ المُنْ الحليب، فليس الحالب رسول الله مَنْ المُنْ مَنْ المُنْ مَنْ المُنْ مَنْ أَبِي معبد وأم معبد.

فقد عقد المصنف وَحَدُاللَهُ هذا الباب وساق تحته ما سمعتم من الأحاديث في ذكر صفة خَلْق رسول الله عَلَيها يعني خلقته التي خلقه الله عليها وما فيها من جمال وكمال وأخلاقه الجميلة التي خصّه الله تعملي بها كما أثنى الله عليه بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القَلَة : ٤] وساق هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وَعَلِينَهُ عَنْهُ، قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرِّز قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا نوح بن قيس الحُدَّاني قال: حدثنا خالد بن خالد، عن يوسف بن مازن، أن رجلًا سأل علي بن أبي طالب وَعَلَينَهُ عَنْهُ فقال: يا أمير المؤمنين انعت لنا النبي عَلَيْهُ عَنْهُ مَعْمُ لنا قال: «كان ثيس بالمناهب طولًا، وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغرَّ أبلج، أهدب الأشفار شين المحفين والقدمين، إذا مشى يتقلَّع كأنما ينحدر في صبب، كأن المعرق في وجهه اللؤلؤ، ثم أرقبله ولا بعده مثله».

الحديث فيه ضعف ولكن بعض هذه الصفات موجودة في الأحاديث الصحيحة التي مرت بنا، وسبب ضعفه خالد بن خالد لم أقف له على ترجمة، ويوسف بن سعد الجمحي مولاه البصري ثقة، ونوح بن قيس صدوق رُمي التشيع (١)، وفيه رجل مجهول، وفيه من ترون من الرجال، وهذه الصفات يوجد بعضها في أحاديث ثابتة عن البراء ابن عازب (٢) وعن أنس بن مالك وعن غيرهم رواها مسلم رَحِمَهُ أللَّهُ، وبعضها رواها البخاري (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٢٧٩) رقم: [٩١٤٠].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «المناقب» حديث (٣٥٤٩، ٢٥٥١، ٢٥٥٦)، ومسلم في «الفضائل»، حديث [٢٣٣٧].

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «المناقب»، حديث (٣٥٤٧، ٣٥٤٨)، ومسلم في «الفضائل»، حديث (٢٣٣٠، ٢٣٣٧). وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي الطفيل رَضِيَ إِنْكُمَاءُ أخرجهما مسلم في الكتاب السابق،



"ليس بالناهب طولًا وفوق الربعة": وفي الأحاديث الصحيحة أنه ربعة، ليس فوق الربعة عَيْنِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«إذا جاء مع القوم غمرهم»: كأنه يرى أنه فوقهم في الطول، وهذه تحتاج إلى تثبت.

«أبيض شعيد الوضح»: والصحيح أنه أزهر، أي أن بياضه مشرب بحمرة وهو أحسن الألوان.

«أغر»: من الغرة، أبيض الوجه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وبياضه مشرب بحمرة.

«أبلج»: يعني إن حاجبيه لا يلتقيان شعر حاجبيه مستطيل؛ لأن وجهه مستدير كالقمر كما قال البراء بن عازب، قيل له وَ عَنَالِلَهُ عَنهُ: هل كان وجه رسول الله مثل السيف؟ قال: كلا، بل كان وجهه مثل الشمس والقمر عَلَيْهِ الضّلاةُ وَالسّلامُ. مستديرًا كالشمس والقمر عَلَيْهِ الضّلامُ وَالسّلامُ.

«أهدب الأشفار»: يعني أشفار عينيه طويلة، وهذا محمود، وفيه جمال عينيه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«شين الكفين»: يعني غليظهما، وهذه من صفات الرجولة، يعني هذا محمود في الرجال، يعني أن يكون كفه غليظًا قويًّا، وإذا بطش بالعدو يكون قويًّا عَلَيْهِ الضّلاةُ وَالسَّلامُ ومذموم في النساء، هذا محمود في الرجال يعني الشثن الغلظ هذا شيء جميل في الرجال. «شثن القدمين»: كذلك فيها غلظ.

إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر من صبب: فسروا التقلع هذا بأنه التمايل كما تتكفأ السفينة، ونَبَّه بعض الناس، قال: لا، إنَّما يمشي إلى الأمام هكذا، كأنه ينحدر من صبب

حديث (۲۳۲۹، ۲۳۶٤، ۲۳۲۹).

عَيْنِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يعني مشيته فيها جِدُّ وفيها الرجولة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (١)، ليس فيها تماوت وحاشاه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلِي السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلَامُ

كأن العرق في وجهه اللؤلؤ لم أر قبله و لا بعده مثله مَثَلَيْهُ مَثَلِينَهُ مَالِينَهُ اللؤلؤ معروف أي أن عرقه في غاية الجهال والصفاء عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلام، وعرقه أطيب من الطيب، وكان ينام في بيت أم سليم فيعرق فتأتي تنزف هذا العرق وتخلطه بطيبها، فسألها رسول الله: لماذا تفعلين هذا؟ قالت: إنه أطيب الطيب، ونأخذه بركة لصبياننا، قال: أصبت (٢). فكان عرقه أطيب من المسك عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلام.

قال المصنف: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي وَعَلَيْنَكُ عَنهُ أنه وصف النبي عَلَيْنَكُ عَنهُ إلله قال: كان عظيم الهامة أبيض مشربًا بحمرة: وهذا همو الصحيح بدل «شديد الوضح» كما في الرواية الأولى، وإسناده كما قلنا فيه ضعف، فيه مجهول، وفيه شيعي فيه ضعف أيضًا، وهذا الذي يتفق مع الأحاديث الصحيحة، وأحسن الألوان أن يكون أبيض مشربًا بحمرة.

«عظيم اللحية»: وعظم اللحية يدل على الرجولة، هذا من الكمال بعكس ما ينظر الناس الآن إلى اللحية مع الأسف، قال ابن القيم في وصف النبي عَبِّرُ اللَّهِ فِي عظم اللحية ما معناه أنه يدل على كمال الرجولة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح أبي داود» للعيني (۱/ ۳۶۰-الرشد)، و «مرقاة المفاتيح» للقاري (۱۰/ ٤٧١)، و «عون المعبود» للعظيم آبادي (١/ ٦٦٦ -الكتب العلمية-٢).

<sup>(</sup>٢) الحديث في «صحيح مسلم» في «الفضائل» حديث [٢٣٣١] معناه. ورواه البخاري في «الاستئذان» حديث [٦٢٨١]، مختصرًا.

لأن الله فرق بين الرجل والمرأة باللحية وكلما عظم الفرق دل على الرجولة أكثر .

«ضخم الكراديس»: الكراديس هي رؤوس العظام جمع كردوس، وقيل: هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء، انظر «مجمع بحار الأنوار».

«شتن الكفين»: كما تقدم يعني غليظ الكفين ما فيها رقة فيها غلظ مع لين كفه إذا لمستها ألين من الحريس عَلَيْهِ الصَّلَامُ مع قوتها وغلظها عَلَيْهِ الصَّلَامُ يعني ليس فيها خشونة.

«طويل المسرية» : المسربة ما دق من شعر الصدر سائلًا إلى الجوف(1).

"كثير شعر الرأس رجله": يعني ليس بالسبط؛ السبط المسترسل و لا بالجعد؛ الجعد المتجعد وبعضهم يكون شديد الجعودة حتى يكون مثل الفلفل فالرسول شعره وسط لا بالسبط مثل شعر العجم كما يفسر ذلك العجم أنفسهم فرق بين شعر العرب وشعر العجم فَرَجِلَ الشعر يعني ليس بالسبط و لا بالجعد القَطَط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وإنها هو وسط فيه استرسال لكن ما فيه سبوطة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«يتكفأ في مشيته»: كما تقدم منهم من يقول فيه تمايل وهذا دليل القوة في المشي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يمشي إلى مقصده.

كأنا ينحدر في صبب: أي في موضع منحدر، لا طويل ولا قصير: يعني ربعة عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ عَلَى اللَّهِ وَالسَّلَاقُولَ السَّلَاقُ السَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ السَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ السَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّالِيْعِلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّل

<sup>(</sup>١) انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٣٥٦).

قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا يعقوب الدورقي، وسلم بن جنادة قالا: حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب وَعَوَلِيّلُهُ عَنْهُ: "ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله عَلَالِنْ الْمُ اللهُ عَلَالِنْ الْمُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ، في حلة حمراء».

اللمة يعني: لمة شعر الرأس، وفيه الجمة وفيه الوفرة فاللمة والله أعلم هي كما فسرها تضرب إلى منكبيه والوفرة تصل إلى شحمة الأذنين.

«ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ووصف شعره بأنه لمة عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ويلبس حلة حمراء، وثبت نهي رسول الله حلات الله على الله عن لبس الأحمر فكيف يلبس الأحمر؟ قالوا: إن هذه حلة مخططة فيها أحمر وفيها أبيض وإذا كان مشتركًا بين الحمرة والبياض بخطوط كها هو معروف في حلل أهل اليمن فهذا جائز وإذا كان أحمر صِرْفًا فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله (١) عَمَا لِللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

له شعر يضرب منكبيه: اختلفوا في شعره منهم من قال جمة ومنهم من قال لمة، وهذا والله أعلم يختلف باختلاف الأحوال، فأحيانًا يصل إلى منكبيه وأحيانًا إلى شحمة الأذنين وأحيانًا ينشغل عنه فيطول وأحيانًا يلاحظه فيبقى وفرة إلى شحمة الأذنين، اختلاف الروايات بسبب اختلاف الأحوال لأن الرواية تختلف وكل رأى رسول الله في حالة غير التي رآها صاحبه وحكاها (٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٣٧ - ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٥/ ٩١).



الشاهد من هذا أن رسول الله أحسن الناس خِلْقَةُ شكلًا وقامةً ولونًا عَلَيه الضَلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قال رَحْمُهُ الله عداني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حداثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس بن مالك: "كان رسول الله عَلَيْ المَا المناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا».

في الرواية الأولى قال: شـ ثن الكفين والقدمين معناه أنه غليظهما مع اللين ألين من الحرير.

"وألين الناس كفًا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة، ألين من كفه، وكان ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير». هذا يؤكد ما سبق.

"ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه قال: يتكفأ".

وأصل الحديث في مسلم ولكن فيه اختلاف في بعض الألفاظ وأصله في مسلم فهو قال: «أحسن الناس قوامًا» قدم قوامه عَلَيْهِ الضّلاةُ وَالسّلامُ ، «وأحسن الناس وجهًا» أبيض أزهر عَلِيْهِ الصّلاهُ وَالسّلامُ : «وأحسن الناس لوبنًا» كذلك «وأطيب الناس ريحًا» يعني: ريحه ليست ناشئة عن التطيب ناشئة من ذاته من عرقه ومن جسمه عَلَيْهِ الصّلامُ وَالسّلامُ ، خصه الله وميزه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يستعمل الطيب لأنه مشروع في هديه عَلَيْهِ الصّلامُ وتشريع لأمته صلوات الله وسلامه عليه.

«وألين الناس كفًّا» كما تقدم.

«ما شممت رائحةً قط مسكة ولا عنبرة أفضل منه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ولا مست خيرة ولا حريرة ألين من كفه» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مع غلظها كها جاء الوصف، «شـثن الكفين» كانت مع ذلك في غاية اللين.

«وكان ربعة»: وهذا هو الوصف الدقيق له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد - يعني شعره - ولا السبط، شعره أجمل أنواع الشعر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

"إذا مشى - أظنه قال: - يتكفأ" في رواية مسلم: "إذا مَشَى تَكَفّاً" (1).

هذا حديث أم معبد طويل جدًا وفيه ألفاظ غريبة وأنا أرى أن فيه مخالفة لقصة هجرته عَلَيْهَالْكُورُ الله عَلَيْهِالْكُورُ الله عَلَيْهِالله الله عَلَيْهِالله الله عَلَيْهِا الله عَلَيْهِالله الله على عرض لرسول الله عَلَيْهِالله فطمع سراقة وخرج يتسلل من قومه ناقة لمن يأتيهم بمحمد عَلَيْهُ الله الله على عمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل على عمل على الله على على الله على على على الله على على الله على على على على على الله على وسول وأبا بكر فالتفت أبو بكر فإذا سراقة قال أبو بكر: أظنه قال: «احذر الطلب» فدعا رسول الله عليه فعاصت قوائم فرسه إلى الركبتين قال قد عرفت يا محمّد أن هذا ليس منك إنه من الله عَرَقِبَلَ فادعُ الله في وسوف أكف عنك الطلب، فدعا الله له فأنقد الله فرسه وهذا من معجزاته عَلَيْهُ المَّكُونُ ولمُ يذكر في هذه القصة المرور على أم معبد.

فالقصة يصححها الحاكم (٢) وسكت عنها الذهبي ! وسكوت الذهبي بعض الناس يعتبره موافقة للحاكم وبعضهم يرى أنه متوقف فيها يصححه الحاكم، إذا سكت ليس معناه موافقة وإنها معناه التوقف في الحكم على الحديث.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها في ص [٥٦]. (٢) «المستدرك على الصحيحين» (٣/ ١٠) رقم: [٤٢٧٤].

والحق أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه راويين مجهولين، ويكفينا ما رواه الشيخان من حديث عائشة (١) ومن حديث أبي بكر نفسه حكاه البراء بن عازب (٢) رضوان الله عليهم جميعًا.

فالقصة أنه عَلَيْوَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ خوج إلى غار ثور وقبل الخروج يعني اتفق مع الديلي هذا عبد الله بن أريقط أن يدلهما على الطريق وهو كافر...وكان عامر بن فهيرة يأتيهما صباحًا ومساء وعبد الله بن أبي بكر وهو آنذاك شابٌ فطن لقن كما قالت عائشة وَعَلَيْتَفَعَنْهَا يأتيهم بالغنيمات يحلبون منها ويشربون حليبها ثم بعد ثلاث انطلقوا مع عبد الله بن أريقط واتجهوا إلى طريق الساحل وكان ابن أريقط خريتًا ماهرًا يعرف هذه الطرق ورسول الله عنيم المسلمة على عبد الله بن أريقط عصلت قصة مع سراقة بن مالك كما ذكرت لكم، وواصلا السير إلى أن دخلا المدينة واستقبلهم الأنصار وفي القصة أنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء، وأقام واستقبلهم الأنصار وفي القصة أنه نزل في بني عمرو بن عوف يعني في منطقة قباء، وأقام أيامًا ثم بعد ذلك دخل المدينة صلوات الله وسلامه عليه.

فأبو بكر نفسه قص القصة، وما ذكر أنهم مروا على أم معبد، فالله أعلم بصحتها.

فيها ألفاظ غريبة شرحها المؤلف في قصة أم معبد، وفيها أبيات تحتاج إلى مراجعة بعض الألفاظ في حديث أم معبد فيها تكلف، وصفه علي ووصفه البراء ووصفه أنس بغير هذه الألفاظ، فالله أعلم الحديث ضعيف، ويكفينا ما ثبت عنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو يعطيك أن رسول الله أجمل الناس خَلْقًا وخُلُقًا عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ولا يلحقه أحد، فضله وخصه الله بهذه الأخلاق وبهذه الأوصاف الخَلْقية والخُلقية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «المناقب»، حديث [٣٩٠٥].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «المناقب»، حديث [٣٦١٥]، وفي «فضائل الصحابة»، حديث [٣٦٥٢]، ومسلم في حديث [٢٠٠٩].

### شرح بعض ألفاظ قصب أم معبد على ضعفها

#### معنى قولها: "يريض الرهط": يرويهم:

الشاة تكون عجفاء ما فيها حليب، عجزت أن تذهب مع الغنم يئسوا منها، يمكن ينتظرون موتها، فالرسول عَلَيْهِ اَلصَّلاهُ وَالسَّلامُ استأذن أم معبد كها جاء في القصة الضعيفة التي فيها: "إن وجدت فيها حليبًا فاحلبها"، فحلبها عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وشربوا منها، ثم حلبها مرة أخرى وترك هذه الحلبة، إن صحت ففيها معجزة، ومعجزات الرسول كثيرة تملأ المجلدات ثهانية مجلدات، دلائل النبوة للبيهقي ذكر فيها معجزات النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

منها: حنين الجذع للنبي عَلَيْهِ الصَّلَا أُوَّالسَّلَامُ.

ومنها: تفجر الماء من بين أصابعه.

ومنها: مباركة الطعام في تبوك وفي غيره.

ومنها: مباركة طعام جابر في قصة الخندق.

وأمور كثيرة ومعجزات ودلائل كثيرة جدًّا له عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

«والعارب»: الفائب عن أهله ؛ «والحيال»: التي قد مرلها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل:

هذا وصف للأغنام من شدة الجوع والقحط.

وقوله: «ثم أراضوا»: أراحوا ، «والصعل»: هو اللون الحسن ، «والوسيم»: الصبيح ، والقسيم النصف ، «والصحل»: صحم الصوت وصلابته:

يقولون أيضًا: إن صوته فيه بحَّة يختلط بالصوت شيء من البحَّة، ويكون الصوت جذا الشكل أجمل.



#### «والسطع»؛ طول العنق؛

لا يصح هذا الوصف والله أعلم، الطول المفرط ما هو جمال، والرسول مَثَلَالِمُعُلِمُنَالِنَا الوصف أعدل الناس خلقًا في قامته وفي طول عنقه عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ، ولم يأت وصفه بهذا الوصف في الأحاديث الصحيحة، فهذا مجتاج إلى بحث.

# «والكثاثبيّ»: الفلظ، «وأزج»: طويل الحاجبين، «والأقرن»: المستجمع شعر الحاجبين،

الأقرن يعني القرن العريض فشعر الحاجبين كث ممتد لكن ما يلتقيان، لأن هذا عيب، فهي نفت عنه القرن وهو كذلك.

# «والنــزر»: القليل، «والهذر»: الكلام الكثير:

ليس كلامه بالنزر القليل ولا بالكثير عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَشَانه الوسط في كل شيء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.



## قال محمد بن الحسين رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

[١٠٢١] حدثنا أبو أحمد أيضًا قال: حدثنا مكرم قال: «حدثنا يحيى بن قرة الخزاعي ثم الكعبي، قال يحيى: لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللّ لم يبق بيت من بيوت المشركين، إلا انتبه بهتف الهاتف، واستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم سمعناه، قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام، من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد بقديد، فاطلبوه، فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب، فجمعوا سرية من خيل ضخمة، فخرجت في طلب رسول الله عَلَالِشَّ عَلَيْ مَن حتى نزلوا بأم معبد، وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله مَثَلِلْتُنْجُنِيُّ عَلَيْنَ فأَسْفَقت عليه منهم وتعاجمت وقالت: إنكم لتسألون عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا -وهي صادقة لم تسمعه إلا من رسول الله صَلِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّه بما في السماء؟ والله إني لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم، فانصرفوا، ولم يعلموا عن رسول الله صَّلَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَيْلُهُ عَلَيْهُ الْمُ الكريم أن يسألوا الشاة من حلبك؟ لقالت: محمد رسول الله، وذلك أنها جعلت شاهدة، فعمى الله الكريم عليهم، فتركوا مساءلة الشاة، وسألوا أم معبد فكتمتهم (١).

#### قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ اللَّهُ:

وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب «دلائل النبوة»، عن مكرم وغيره، من طريق مختصرة في باب «دلائل النبوة».

<sup>(</sup>١) خبر يحيى بن قرة ضعيف؛ لأن راويه يحيى بن قرة لم أقف له على ترجمة، فهو مجهول، ولو كان معروفًا وثقة لكان خبره هذا ضعيفًا للإعضال في إسناده، ولمخالفته لأحاديث هجرة النبي عَبِلَاللهُ عَلَيْ اللهِ عَضَالَ في إسناده،



قَـَالُ محمـد بن الحسـين رَحْمَدُاللَهُ: وقد تكلم أبـو عبيد وغـيره في غريب حديث أم معبد، فأنا أذكره، فإنه حسن يزيد الناظر فيه علمًا ومعرفة.

فقوله في أول الحديث: "وكان القوم مرملين مشتين" معنى مرملين: قد نفد زادهم.

وقوله: «مشتين» يعني دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب.

وقوله في الشاة: "فتفاجت عليه" يعني: فتحت ما بين رجليها للحلب.

وقوله: «دعا بإناء يربض الرهط» أي يرويهم، حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة.

وقوله: «فحلب فيها ثجًا» الثج: شدة السيلان. قال الله عَنَّقِعَلَّ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ اللَّهُ عَنَّقَعَلَّ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ اللَّهُ عَنَّاجًا ﴾ [النَّبَا: ١٤] أي سيالًا بغزارة.

وقوله: «حتى علاه البهاء» يريد: علا الإناء بهاء اللبن، وهو وبيص رغوته: يريد أنه ملأه.

وقوله: "فسقى أصحابه حتى أراضوا" يعني حتى رووا، حتى يقعوا بالري. وقوله في الأعنز: "يتشاركن هزلا" يعني قد عمهن الهزال، فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق، وهو من الاشتراك يعني أنهن اشتركن فيه، فصار لكل واحدة منهن حظًا.

وقوله: "والشاء عازب" أي بعيد في المرعى، يقال عزب عنا: إذ بعد، ويقال للشيء إذا انفرد: عزب.

ثم وصفت النبي صَلَّهُ لزوجها أبي معبد القال لها صفيه الي، فقالت: رايت رجلًا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزربه صقلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه صطع، وفي لحيته كثائة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، لا نزر ولا هنر، كأنها منطقه خرزات نظم تتحدرن، ربعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا معتد.

قولها: «أبلج الوجه»: تريد مشرق الوجه.

وقولها: «لم تعبه نُحلة»، والنُّحلة: الدقة.

وقولها: «ولم تزربه صقلة»، والصقل: أي ولا ناحل الخاصرة.

وقولها: «وسيم»: الحسن الوضيء، يقال: وسيم بيِّن الوسامة، وعليه ميسم الحسن.

و «القسيم»: الحسن، والقسام الحسن.

و «الدعج»: السواد في العين.

وقولها: «وفي أشفاره غطف» - بالغين عندهم أشبه - وهو أن تطول الأشفار، ثم تنعطف، إذا كان بالغين، كأنه يقال: غطف، ومن قال بالعين قال: هو في الأذن، وهو أن تدبر إلى الرأس، وينكسر طرفها.

.....



وقولها: "وفي صوته صحل": تريد في صوته كالبحة، وهو أن لا يكون حادًّا، وروي عن ابن عمر رَحَالِتُهُ عَلَى: أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته (١)، يعنى يبح صوته، وقد قال الشاعر:

..... فقد صحلت من النوح الحلوق

وقولها: «وفي عنقه سطع»: أي طول، يقال في الفرس: عنق سطعاء إذا طالت عنقها وإنتصبت.

وقولها: «أزج أقرن»: يعني أزج الحواجب، والزجج: طول الحاجبين ودقتهما، والقرن: أن يطول الحاجبين ودقتهما، ويقال: الأبلج: هو أن ينقطع الحاجبان، فيكون بينهما نقيًا.

وقولها: «إذا تكلم سما»: تريد علا برأسه أو بيده.

وقولها في وصف منطقه: «فصل لا نزرولا هذر»: أي إنه وسط، ليس بقليل ولا كثير.

وقولها: «ربعة» كأنها تقول؛ معتدل القامة، كما روى أنس بن مالك؛ ليس بالقصير ولا بالطويل.

وقولها: «ولا تقتحمه عين من قِصَر» أي: لا تحتقره ولا تزدريه.

وقولها: «محفود» أي: مخدوم، يقال: الحفدة: الأعوان يخدمونه.

وقولها: «محشود» هو من قولك؛ حشدت لفلان في كذا، إذا أردت أنك اعتددت له وصنعت له.

(١) ذكره الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٢٤٢)، قال: «وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ.. - فذكره - ».

إِلَى بَيْانِ مَقَاصِدِ كِنَابِ الشِّرِيَّةِ

وقولها: «لا عابس» تعنى: لا عابس الوجه، من العبوس.

«ولا معتد» تعني بالمعتدي الظالم: أي ليس بظالم ضَالِسْ عَنْ السَّعَ الْعَالِمُ عَنْ السَّعَ الْعَالِم

[١٠٢٢] حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سفيان ابن وكيع بن الجراح ، أبو محمد - قال: حدثنا جُميع بن عمر بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلى -أملاه علينا من كتابه - قال: حدثني رجل من بني تميم، عن ولد أبي هالة، زوج خديجة، يكني أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن على رَجَوْلَلْهُ عَنْكُمُ قَالَ: سألت خالى هند بن أبي هالـة وكان وصافا، عـن حلية النبي ضَلِيْنَا أَتَعَلَىٰ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لَي مِنْهَا شَيِئًا أَتَعَلَىٰ بِهُ - فَقَالَ: كَان رَسُولَ اللّه مَنْ إِنْ عَلَيْهُ عَنْهُ وَخِمًا مَضْخَمًا، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المسذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفرة، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مضلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شــثن الكفين والقدمين، سائل - أو شائل - الأطراف - سفيان بن وكيع يشك - خمصان الإخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال تقلعًا، يخطو تكفؤا ويمشى هونا إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت، التفت جميعًا، خافض الطرف،



نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جُلُّ نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقي بالسلام.

قال: قلت: صف لي منطقه.

قال: «كان رسول الله عَلَيْهُ عَيْد متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، ويفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل، لا فضول ولا تقصير، دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئًا، غير أنه لم يكن ينم ذواقًا ولا يمدحه، لا تغضبه الدنيا، ولا ما كان لها، فإذا نوزع الحق لم يعرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء، حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فيضرب براحته اليمنى باطن كفه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام» (۱).

<sup>(</sup>١) حديث الحسن رَضَوَّلِيَّكُ عَنْ عَنْ ابن أَبِي هَالَة ضعيف جدًا، في إسناده رجل مبهم. وفي إسناده جُميع بن عمر قال الذهبي في «الكاشف»: «واهٍ، وقال البخاري فيه نظر».

وقال في «المغني» ( ١/ ١٢٦): جُميع بن عمر راوي حديث هند بن أبي هالله، قال أبو داود: «أخشى أن يكون كذبًا».

وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف رافضي. وسياه جميع بن عمير.

رواه الترمذي في «الشائل المحمدية» (١٨ - ٢٠ برقم ٦ - مختصر الألباني) وابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» [٢٧] برقم: [١]، وأبو الشيخ في «أخلاق النبيِّ صَلَّافِيْتُهُ فَلَكَ» [٧٧]، وابن حبان في «الثقات» (٢/ ١٤٥ - ١٥٠)، من طريق سفيان بن وكيع به. مختصرًا وتامًّا. وأشار ابن حبان إلى ضعفه، فقال: «أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ يُحُبِّرُ بِإِسْنَادِ لَيْسَ لَهُ فِي الْقَلْبِ وَقَعٌ..».

ورواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٢٤ - ٤٢٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» [١٢٣٢] والقسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١/ ٣٨٦ -

قال الحسن بن علي رَضَّلِنَّهُ عَنْهُ: فكتمتها الحسين رَضَّلِيَّهُ عَنْهُ زِمانًا، ثم حدثته، فوجدته قد سأل أباه رَضَّلِيَّهُ عَنْهُ عن موجدته قد سأل أباه رَضَّلِيَّهُ عَنْهُ عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئًا.

قال الحسين رَحَمُ اللهُ: سألت أبي عن دخول رسول الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَا وَ الله عَرَا الله عَلى العامة، فلا يدخر عنهم شيئًا، وكان من سيرته في جزئه لأمته: ايثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجة، ومنهم أو الحوائج، فيتشاغل بهم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة في مساءلته عنهم، ويخبر هم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها: عاد عنهم، ويذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، عبد خلون روادًا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة - يعني على الخير-.

قال: وسألته عن مخرجه، كيف كان يصنع فيه؟.

فقال: كان رسول الله صَالِشَهْ الْمُعَلِّينَ لِحَزِن لسانه إلا مما يعنيه.

٣٨٨)، والطبراني (٢٢/ ١٥٥ - ١٥٩/ ١٤٤)، وفي «الأحاديث الطوال» [٢٩]، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي عَلَيْشُهُ النبي عَلَيْشُهُ اللهُ على الأنصاري في «صفة النبي عَلَيْشُهُ اللهُ على الأنصاري في «صفة النبي عَلَيْشُهُ اللهُ اللهُ على الأنصاري في «معرفة الصحابة» [٦٥٥٣]، والبيهقي والحاكم [٦٧٠٠]، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» [٥٦٥]، وفي «معرفة الصحابة» [٦٥٥٣]، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٦٦- ٦٧)، وفي «شعب الإيان» [١٣٦٢]، وفي «الدلائل» (١/ ٢٨٥- ٢٨٨) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٩٧)، وفي (١/ ٣٨٥)، كلهم عن جُميع بن عمر به نحوه، مختصرًا ومطولًا. وفي بعض الروايات ذكر اسم الرجل المجهول؛ يزيد بن عمر التميمي. والحديث ضعفه البخاري في «تاريخه» (٢/ ٢٤٢)، (٢/ ٢٠٧)، (٨/ ٢٤٠)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٩٧) وغيرهما.



ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن آحد بِشْرَهُ ولا خُلُقَه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة؛ أحسنهم مواساة ومؤازرة.

قال: وسألته عن مجلسه، كيف كان يصنع فيه؟.

فقال: كان رسول الله على ذكر، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه (١) لحاجة صابره، حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبًا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى (١) فلتاته متعادلين، يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه المضير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب.

قال: وسألته عن سيرته في جلسائه؟.

<sup>(</sup>١) قال المحقق: في «م» فارقه.

<sup>(</sup>٢) تنثى فلتاته أي لا تشاع، ليس في مجلسه فلتات فتشاع.

منه، ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدًا، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافأة، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور، فيقطعه بنهى أو قيام.

قال: وسألته: كيف كان سكوت النبي عَلَامُغُلِّمُ عَلَا عَالَهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ \$.

## قال محمد بن الحسين رَحِمَهُ أَللَّهُ:

قد ذكرت في صفة خلق رسول الله عَلَالتَهُ الله وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها ما فيه كفاية لن تعلق من أمته بطرق منها، وسأل مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولم يستطع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه، إلا من اختصه الله عَرَقِهَلَ ممن أحب من ولده وأهله وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته

- SE 1.

ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صَلَّالْهُ عَلَيْهُ وَجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله، كما روي عن علي بن أبي طالب رَصَّالِللهُ عَنْهُ أنه: وصف المؤمن بأخلاق شريفة، فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيته تبلغ، وقوته تضعف، ينوي كثيرًا من العمل، يعمل بطاقته منه.

# قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ ٱللَّهُ:

ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عَرَّيَكً لنبيه محمد عَلَيْشَهُ النَّهُ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى عَلَيْ عَظِيمٍ ﴾ [الْتَكَلُّو: ٤] يقال: على أدب القرآن، فمن كان الله عَرَّبَعً متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق.

هذه الأحاديث ضعيفة.

١- حديث أم معبد ضعيف، وفيه مخالفة لحديث الهجرة في الصحيحين.

٢- وأثر يحيى بن قرة ضعيف جدًّا، وفيه مخالفة لحديث الهجرة الصحيح.

٣- وحديث ولد أبي هالة ضعيف جدًا، في إسناده جُميع بن عمر رمي بالرفض، وقال
 أبو داود في حديثه هذا: أخشى أن يكون كذبًا.

فلا نتكلف شرح هذه الأحاديث، وقد أغنانا الله عنها بالأحاديث الصحيحة التي سلفت.

وقد علق عليها الآجري وشرح ألفاظها.





## قال الآجري رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

ابن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: حدثنا الحسين المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: حدثنا الحسن، عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رَعَوَٰلِتُهُوَّهُا: ما كان خلق رسول الله مَرَالِتُهُوَّهُا وقالت: قال الله عَرَاجَلَّ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القِنَالِي : ٤] فخلقه القرآن.

حديث عائشة رَضَّ اللَّهُ عَنها هنا في إسناده المبارك بن فضالة، قال الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق يدلس ويسوي».

وقال الذهبي في «الكاشف»: قال عفان: ثقة من النساك، وكان وكان، وقال أبو زرعة: إذا قال: حدثنا، فهو ثقة.

وقال النسائي: ضعيف، وهنا قد صرَّح بالإخبار. والحديث أخرجه مسلم مطوَّلًا في «المسافرين» حديث [٧٤٦].

وفيه قال سعد بن هشام: «... فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله خَلْلُهُ وَلَا الله خَلْلُهُ وَلَا الله خَلَلُهُ وَلَا الله خَلُلُهُ وَلَا الله عَلَا الله خَلَلُهُ وَلَا الله عَلَا الله وَ الله خَلَلُهُ وَ الله عَلَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٦/ ٥٤) من طريق قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام به مطولًا.



المبارك قال: المبارك قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قول الله عَزَّيَجُلَّ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [الْقَبَالِيُ : ٤] قال: أدب القرآن (١).

تفسير عطية العوفي إسناده صحيح.

الفضيل بن مرزوق، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ثقة.

استدلت على قولها بقول الله تَعْنَالَنَ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القِّنَائِن : ٤] .

وهذا حق، وواقع الرسول مَنْلَاقْتُمُ لِيُهُ يَوْكد ذلك، وشهادات أصحابه الكرام له بالأخلاق الكريمة العالية التي لا يلحق فيها تؤكد ذلك.

ولقد شهد الله له بمكارم الأخلاق وعلو المنزلة في آيات، منها قول الله تَخْتَاتَى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنَتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَشُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [الْحَمَّانُ: ٥٩]، وقوله تَخْتَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكِمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُهُ حَرِيضً عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ اللهِ النَّقَةِ مَا عَنِيدُ عَلَيْهِ مَا عَنِيدُ عَرِيضً عَلَيْكُمْ مَا اللهُ اللهُ

ويقول الله تَظَائَى في وصفه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُّذِيرًا ﴾ [الاِخَائِبُ: ٤٥-٤٦].

# 多多多

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» [٦٧٨].

ورواه الطبري في «تفسيره» (٢٣/ ٢٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٣١٠) من طريق أسباط ابن محمد عن الفضيل بن مرزوق به.

يحيى بن مالك السوسي قال: حدثنا داود بن المحبد قال: حدثنا عباد بن كثير، عن أبي إدريس، عن وهب بن منبه قال: قرأت واحدًا وسبعين كتابًا، فوجدت في جميعها أن الله عَرَقِيلً لم يعط جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد عَرَالَ الله عَرَقِيلً الا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمدًا وَلَا مُحمدًا أرجع الناس عقلًا وأفضلهم رأيًا (١).

هذا الأثر في إسناده متروكان: عباد بن كثير البصري، قال الذهبي فيه في «الكاشف»، قال البخاري: تركوه، وقال الحافظ ابن حجر: «متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب».

وفيه داود بن المحبر الثقفي، قال الذهبي في «الكاشف»: قال أحمد: لا شيء، «وقال الحافظ ابن حجر: «متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات».

وقال الذهبي في «المغني» (١/ ٢٢٠): داود بن المحبر صاحب العقل واهٍ، وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث وأجمعوا على تركه».

ولا شك أن رسول الله عَلَى الله على الله على



<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٦) من طريق داود بن المحبر به.

ورواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» [١٦٢٤] من طريق عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه مختصرًا.

وعبد المنعم هو ابن إدريس اليماني، ذكره الذهبي في «الميزان» وقال: «تركه غير واحد، وأفصح أحمد بن حنب ل فقال: كان يكذب على وهب بن منبه. وقال البخاري: ذاهب الحديث... قال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره».





## قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ اللَّهُ:

وأنا أبين من غريب حديث ابن أبي هالة الذي ذكرناه، على ما بينه من تقدم من العلماء، مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم.

قوله في أول الحديث: «كان رسول الله مَالِسُمَتِهَا فخمًا مفخمًا، يتلألأ وجهه تلألو القام من الفخامة، ويقال: تلألو القمر ليلة البدر» معناه: عظيمًا معظّمًا، يقال: فخم، بيِّن الفخامة، ويقال: أتينا فلانًا ففخمناه: أي عظَّمناه، ورفعنا من شأنه.

| الشاعر؛ | وقال |
|---------|------|
|---------|------|

## نحمد مولانا الأجل الأفخما

وقوله: «أقصر من المشذب» المشذب: الطويل البائن، وأصل التشذيب التفريق، يقال: شنبت المال إذا فرقته، فكأن المفرط الطول فُرِّق خلقه ولم يجمع: يريد أن النبي مَنْ الشنائ الله يكن مفرط الطول، ولكنه الربعة وبين المشذب.

وقوله: «أزهر اللون» يريد: أبيض اللون مشرقه، مثل قولهم: سراج يزهر، أي: يضيء، ومنه سميت الزهرة لشدة ضوئها، فأما الأبيض غير المشرق فهو الأمهق.

وقوله: «أزج الحواجب» يعني: طول الحاجبين ودقتهما، وسبوغهما إلى مؤخر العينين. ثم وصف الحواجب فقال: «سوابغ في غير فُرَن» والقرن: أن يطول الحاجبان، حتى يلتقي طرفاهما، قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن، وتستحب البلج، والبلج: أن ينقطع الحاجبان، ويكون ما بينهما نقيًّا.

وقوله: «أقنى العرنين» يعني: المعطس: وهو المرسن، والقنا فيه: طوله، ودقة أرنبته، وحدب في وسطه.

وقوله: «يحسبه من لم يتأمله أشم» يعني: ارتفاع القصبة وحسنها، واستواء أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلًا، يحسبه قبل التأمل أشم.

وقوله: «ضليع الفم» أي: عظيمه، يقال: ضليع بين الضلاعة، ومنه قول الجني لعمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: «إني منهم لضليع»، وكانت العرب تحمد ذلك، وتدم صغر الفم.

قوله: «دقيق المسرية» والمسرية؛ الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة.

قوله: «كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة» يعني: الجيد: العنق. والدمية: الصورة، وشبهها في بياضها بالفضة.

وقوله: «بادن متماسك» والبادن: الضخم، يقال: بدُن الرجل ويدّن - بالتشديد - إذا أسن. ومعنى قوله «متماسك» يريد: أنه مع بدانته متماسك اللحم ليس بمسترخيه.

وقوله: «سواء البطن والصدر» يعني: أن بطنه غير مستفيض، فهو مساو لصدره، أو أن صدره عريض، فهو مساو ليطنه.

وقوله: «ضخم الكراديس» يعني: الأعضاء.

وهو في وصف علي رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ له أنه كان: «جليل المشاش» أي: عظيم أرؤس العظام، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين.





قوله: «أنور انتجرد» يعني: ما جرد عنه الثوب من بدنه. وهو: «أنور» من النور، يريد: شدة بياضه،

وقوله: «طويل الزندين» والزند من النراع: ما انحسر عنه اللحم، وللزند رأسان: الكوع والكرسوع، فالكرسوع: رأس الزند الذي يلي الخنصر، والكوع، رأس الزند الذي يلي الإبهام.

يقال عن الحسن البصري: إنه كان عرض زنده شبرًا.

وقوله: «رحب الراحة» يريد: أنه واسع الراحة، وكانت العرب تحمد ذلك، وتمدح به، وتذم صغر الكف، وضيق الراحة.

قوله: «شتن الكفين والقدسين» يعني: أنهما إلى الغِلَظ والقِصَر.

قوله: «سائل الأطراف» يعني: الأصابع، أنها طوال ليست بمنعقدة ولا منقبضة.

وقوله: «خمصان الأخمصين» يعني: الأخمص في القدم من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها.

أراد بقوله: «حُمِصان الأحُمِصين»: أن ذاك منهما مرتضع وأنه ليس بأرج. والأرخ؛ هو الذي يستوى باطن قدمه، حتى يمس جميعه الأرض.

ويقال للمرأة الضامرة البطن: خمصانة.

قوله: «مسيح القدمين» يعني: أنه ممسوح القدمين، فالماء إذا صُبَّ عليهما مرَّ عليهما مرًّ عليهما مرًّ عليهما مرًّا سريعًا الاستوائهما.

قوله: «إذا زال زال تقلعًا» هو بمنزلة ما وصف على رَخِوَلِنَهُ عَنْهُ: «إذا مشى تقلّع».

قوله: «ذريع المِشْيَة» يريد: أنه مع هذا المشي سريع المشية يقال: فرس ذريع بيّن النزاعة، إذا كان سريعًا. وامرأة تِذْرًاع: إذا كانت سريعة الغزل.

قوله: «إذا مشي كأنما ينحط من صبب» معنى الصبب: الانحدار.

قال محمد بن الحسين رَحْمَهُ أَللَّهُ:

فهذه صفات خُلْقه. وأما صفات أخلاقه عَبْالِشِهَا يُعْتِيلِ (١):

قوله: «يسوق أصحابه»: يريد: أنه إذا مشى مع أصحابه قدَّمهم بين يديه، ومشى وراءهم، وفي حديث آخر: «يبْسُرُ أصحابه» والبسر: السَّوق.

قوله: «دمثًا» والدمث من الرجال: السهل اللين.

قوله: «ليس بالجافي ولا المهين» يريد أنه: لا يحقر الناس ولا يهينهم، وليس بالجافي الفظ ولا الحقير الضعيف.

قوله: «يعظم النعمة وإن دقت» يقول: إنه لا يستصغر شيئًا أوتيه، وإن كان صغيرًا، ولا يحقره.

وقوله: «ولا يندم نواقًا ولا يمدحه» يعني: أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فاسد إن كان فيه.

<sup>(</sup>١) كذا، ولعل في الكلام سقطًا.



وقوله: «إذا غضب أعرض وأشاح» معنى أعرض: أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء، والكاره للأمر.

وأشاح: الإشاحة تكون بمعنيين. أحدهما- الجد في الأمر، والإعراض بالوجه. يقال: أشاح: إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع، ومنه قوله وَلَّلُ الْمُرْبُونِينَ النار ولو بشق تمرة "ثم أعرض وأشاح. أي عدل بوجهه.

وقوله: «يفتر» أي: يبتسم. ومنه يقال: فررت الدابة إذا نظرت إلى سنها.

وقوله: «عن مثل حب الغمام» يعني: البَرَد. شبه ثغره به. والغمام: السحاب.

وقوله في دخوله: «جزأ جزءه بينه وبين الناس، ويرد ذلك بالخاصة على العامة» يعني: أن العامة كان يوصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من ذلك الجزء «بالخاصة» التي تصل إليه فتوصله إلى العامة.

وقوله: «يدخلون رُوَّادًا» هـو جمع رائد. واثرائد أصله الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلأ ومساقط الغيث. ولم يرد الكلأ في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلًا لما يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم.

وقوله: «لا يفترقون إلا عن ذواق» الذواق أصله الطُّعم، ولم يرد الطُّعْمَ ها هنا، ولكنه ضربه مثلًا لما ينالونه عنده من الخير.

وقوله: «ويخرجون أدلة..» يعني: يخرجون من عنده بما قد تعلموه فيدلون عليه الناس وينبئونهم به، وهو جمع دليل مثل شحيح وأشحَّة، وسرير وأسِرَّة.

وقوله وذكر مجلسه: «لا تؤبن فيه الحُرَم» يعني: لا يقذف فيه. يقال: أبَّنته بكنذا من الشر: إذا رميته. ومنه في حديث الإفك: «أشيروا علي في أناس أبَّنُوا أهلي

الْهَ بَيْانِ مَقَاصِدِ كِنَابِ الشِّرِيَّةِ ﴿ ٨٩ ﴾

بمن- والله - ما علمت عليه من سوء قط». ومنه رجل مأبون: أي معروف بخلة سوء رمي بها.

وقوله: «ولا تنتى فلتاته» يعني: أي لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال: نثوت الحديث إذا أذعته، والفلتات: جمع فلتة، وهي ها هنا الزَّلة والسقطة.

وقوله: «إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير» يعني: أنهم يسكنون، فلا يتحركون، ويغضون أبصارهم. والطير لا تسقط إلا على ساكن، ويقال للرجل إذا كان حليمًا وقورًا: إنه لساكن الطائر.

وقوله: «لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ» يعني: إذا ابتدي بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه مثن وشكره قبل ثناءه.

أقول: هذه صفات جميلة، ولهذا أطال الآجري النفس في شرح مفرداتها، وإن لم يصح إسناده.







قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ اللّهُ: ومما خص الله عَرَّاجًلُ به النبي عَلَوْلَا اللّهُ عَرَّاجًلُ به النبي عَلَوْلا اللّهُ عَلَامَ الله عَمَا أكرمه به، وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسري بمحمد عَلَوْلا اللّه بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السموات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عَرُجًلُ ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين.

قال الله عَزَقِبَلَ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءَ وقد بين النبي ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُ لِلْرُبِيَةُ مِنْ النبي أَلَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ الْبَهِ الْبِراق وكيف عرج به ونحن نذكره إن شاء الله.

ابن موهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يزيد بن خالد الناموهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عود س

قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم، وإدريس، وعيسى، وموسى، وإبراهيم عَلَيْهِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ أَلْسَلَامُ، وأبراهيم عَير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا، وإبراهيم في السادسة.

وقال: فلما مرجبريل ورسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ أَنْ أَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ أَله مُنْ أَلّه مُنْ أَلّه مُنْ أَلّه مُنْ أَلّه مُنْ أَلّه مُنْ أَلّهُ مُنْ أَل

هذا موسى قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبًا بالنبيّ الصالح والأخ الصالح قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى قال: ثم مررت بإبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأبن الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ».

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم، أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رَعَوَلِيّهُ عَنْهُا كَانَا يقولان: قال رسول الله عَلَيْسَا عَلَيْهُ عَنْهُا الله عَلَيْسَا بعد بعد بعد مستوى المعرش (۱).

قال ابن حزم وأنس بن مالك رَصَالِتُهُعَهُ: قال رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَرَقَبَلَ: "ففرض الله عَرَقَبَلَ على أمتي خمسين صلاة "قال: "فرجعت بذلك حتى مررت بموسى عليهم عَلَيها المسترد والله عَلَى أمتك؟ قال: "قلت: فرض عليهم عَليها المسترد والله قال: "قال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: "قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال: موسى، راجع ربك، فإن آمتك لا تطيق ذلك قال: فراجعت ربي عَرَقَبَلَ، فوضع شطرها "قال: "فرجعت إلى موسى، فأخبرته قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك "، قال: "فراجعت ربي، عَرَقَبَلَ، فقال: هي خمس، وهي خمسون ما يبدل القول لدي "قال: "فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك فقال: "قد استحييت من ربي عَرَقَبَلَ "، قال: "فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك فقلت: "قد استحييت من ربي عَرَقَبَلَ "، قال: "فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك فقلت: "قد استحييت من ربي عَرَقَبَلَ "، قال: "ثم انطلق بي حتى أتى بي سدرة المنتهى فقشاها ما غشى من

(١) في الصحيحين: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام».
والحديث رواه أبو نعيم في «المستخرج» على «صحيح مسلم» [٤٧١]، وفي «معرفة الصحابة» [١٣٧٨]
عن الآجري به. وفيه: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولَانِ:
قَالَ رَسُولُ الله كَالِللْمُعْيَىٰ فَيْهِ : «ثُمَّ عُرِج بِي، حَتَّى ظَهَرْتُ بِسُنتوى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ». ورواه
ابن حبان في «صحيحه» [٥٠٤]، وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم» [٤٧١] عن محمد بن الحسن ابن قتيبة عن يزيد بن خالد بن وهب به نحو لفظ الصحيحين.

ألوان ما أدري ما هي "قال: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك»(١).

[١٠٢٧] حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا عبد الرزاق وعبيد الله بن معاذ قالا: أخبر نا معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري في قول الله عَزَّفَجَلَ: ﴿ سُبِّحَانَ ٱلَّذِي أَسَّرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأُقْصَا ﴾ [الإنبَرَاف: ١] قال: حدثنا النبي وَبَالِسَّغَيْرَوَسَدُ عن ليلة أسري به، قال نبيٌّ الله صَرَّوْهُ عَلَيْ الله صَرَّوْهُ الله عَرَوْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله أذنان مضطربتان وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبلي، فركبته فانطلق بي تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد، على رسلك أسألك، فمضيت، فلم أعرج عليه، ثم سمعت نداء عن شمالي: يا محمد، على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك أسألك، فمضيت فلم أعرج عليها، ثم أتيت بيت المقدس أو قال: المسجد الأقصى، فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه، فقال لي جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَمُ: ماذا رأيت في وجهك؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه فقال: ذاك داعى اليهود، أما إنك لو وقفت عليه لتهودت أمتك قلت: ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه فقال: ذاك داعي النصاري أما إنك لو وقفت عليه لتنصرت أمتك قلت: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها، تقول؛ على رسلك، أسألك، فمضيت ولم أعرج عليها

<sup>(</sup>١) حديث أنس إسناده صحيح، مع شيء من الاختلاف في اللقظ مع رواية الصحيحين، فقد أخرجه البخاري في «الصلاة» حديث [٣٤٩].

قال: تلك الدنيا تزينت لك، أما إنك لو وقفت عليها لأخترت الدنيا على الآخرة، قال: ثم أتيت بإناءين: أحدهما فيه لبن، والآخر: فيه حُمر، فقيل لي: خذ فاشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل: أصبت الفطرة أو أخذت الفطرة".

قال معمر: وحدثني الزهري، عن ابن المسيب، أنه قيل له: أما إنك لو أخذت الخمر، غوت أمتك.

وقال: أبو هارون: عن أبي سعيد: عن النبي صَلَاتُمُعُلِفُوَلِكُ: «ثم جيء بالمعراج الذي تصرح فيه أرواح بني آدم فإذا أحسس ما رأيت: ألم تروا إلى الميت كيف يحد ببصره إليه؟ فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، ففتحوا لي وسلموا على وإذا ملك يحرس السماء، يقال له: إسماعيل، معه سبعون ألف ملك، مع كل ملك منهم مائة ألف ملك قال: ﴿ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [المُلْتَرُّنُ: ٣١] قال: فإذا أنا برجل كهيئته يوم خلفه الله عَزَيْجَلَّ لم يتخير منه شيء وإذا هو تعــرض عليــه أرواح ذريته، فــإذا كان روح مؤمن قال: روح طيب وريــح طيبة، اجعلوا كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر قال: ريح خبيثة وروح خبيثة، اجعلوا كتابه في سلجين فقلت: بيا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك أدم فسلم على ورجب بي، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقـد وكل بهـم مـن يأخذ بمشـافرهم ويجعـل في أفواههـم صخرا من نـار، فتخرج من أسافلهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكِي ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾ [النَّنَاة: ١٠] الآيُّنَا، ثم نظرت فإذا أنا بقوم تجبد لحومهم فتدس في أفواههم فيقال: كلوا كما أكلتم فإذا أكره ما خلق الله عَزَّفَجَلُّ

ذلك، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الهمازون، اللمازون، الذين يأكلون لحوم الناس، قال: ثم نظرت، فإذا أنا بقوم على مائدة عليها لحم مشـوي كأحسـن ما رأيت من اللحم وإذا حولهم الجيف، فجعلوا يقبلون على الحيف، يأكلون منها ويدعون ذلك اللحم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة عمدوا إلى ما حرم الله عَزَّقَهَمَّلَ عليهم وتركوا ما أحل الله عَزَّفَهَلَّ لهم، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم بطون كأنها البيوت وهم على سابلة آل فرعون، فإذا مربهم آل فرعون ثاروا فتميل بأحدهم بطنه فيقع فيتوطأهم آل فرعون بأرجلهم وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا في بطونهم فمثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجلهن فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي يزنين، ويقتلن أولادهن، ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا بيوسف، وحوله تبع من أمته ووجهه مثل القمر ليلة البدر فسلم على ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بابني الخالة، يحيى، وعيسى، شبيه أحدهم بصاحبه ثيابهما وشعرهما فسلما على ورحبا بي، ثم مضينا إلى السماء الرابعة، فإذا أنا بإدريس عَلَيْواَلسَّالَمْ، فسلم على ورحب بي، فقال النبي طَالِنَا عَلَيْنَ اللهِ عَرْفَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [ مَنِيَدُ: ٥٧]، ثم مضينا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون المحبب في قومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ على ورحب بي، ثم مضينا إلى السماء السادسة، فإذا أنا بموسى، فسلم على ورحب بي، فوصفه النبي مَثَلِّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الشعر، لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما، فقال موسى: يزهم الناس أني أكرم الخلق على الله عَزَّيْجَلَّ، وهذا أكرم على الله مني،

ولـو كان وحـده لم أبال ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته، ثم مضينا إلى السـماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم عُلِيُهِ الشَّلَاءُ، وهو جالس مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فسلم على وقال: مرحبًا بالنبي الصالح فقيل لي: هذا مكانك ومكان أمتك، ثم تلا: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴾ [العَّمَانِ: ٦٨]، ثم دخلت البيت المعمور، فصليت فيه فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يصودون فيه إلى يـوم القيامة، ثم نظرت، فإذا أنا بشـجرة إن كانت الورقة منها لغطية هذه الأمة وإذا في أصلها عين تخرج فانشعبت شعبتين، فقلت: ما هذا يا جبر سل؟ فقال: أما هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو نهر الكوثر الذي أعطاكه اللَّه عَزَّفِجًلَّ، فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ثم أخذت على الكوثـر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة، وإذا فيها طير كأنها البخت، فقال أبو بكر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال: "آكلها أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها"، وإذا جارية فسألتها: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة فبشر بها رسول الله خَالِلْنَاءُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَيدًا.

قال: ثم قال: ﴿إِن الله عَزَوْجَلَّ أمرني بأمر وفرض علي خمسين صلاة فمررت على موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: فرض علي خمسين صلاة فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن يفوموا بهذا فرجعت إلى ربي عَزَوْجَلَّ فسألته، فوضع عني عشرا، ثم رجعت إلى موسى، فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى حتى فرض علي خمس صلوات فقال لي موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت له: لقد رجعت حتى استحييت أو قال: ما أنا براجع فقيل لي: فإن لك بهذه الخمس خمسين

صلاة، الحسنة بعشر أمثالها ومن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له عشيء، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت وإحدة (١).

النبي مَا السّفَالَةُ اللهُ عَرَقَالُ: حدثنا محفوظ بن أيوب السقطي قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس رَهَا اللهُ عَنَاهُ: أن النبي مَا لِللهُ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَرَقَالُ منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالُ منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالُ منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالً منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالًا منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالًا الله عَرَقَالًا منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالًا منه فارفض عرقًا الله عَرَقَالًا منه فارفضً عرقًا الله عَرَقَالًا منه فارفضً عرقًا الله عَرَقَالًا الله عَرَقَالًا منه فارفضً عرقًا الله عَرَقَالًا الله عَرَقَالًا الله عَرَقَالًا الله عَرَقَالًا منه فارفضً عرقًا الله عَرَقَالًا الله عَلَى الله عَرَقَالًا الله عَلَا الله عَلَا الله عَرَقَالًا الله عَلَا الله عَلَا الله عَرَقَالًا الله عَلَا ال

الله المديني قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا زرارة عبد الله المديني قال: حدثنا والم

قلت: لكنه لم يتفرد به عن عبد الرزاق، فالحديث عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٨٨). ورواه الترمذي في «التفسير» حديث [٣١٣]، وأحمد (١٢٦٧٢ - الرسالة)، وعبد بن حميد (١١٨٥ - المنتخب) وابن الأعرابي في «معجمه» [٩٩٥]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٣) من طرق عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْد الرَّاق به. وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْد الرَّاق.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث الطويل ضعيف جدًّا، في إسناده أبو هارون العبدي وهو عهارة بن جوين، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: "متروك»، وقال الحافظ ابن حجر: "متروك، ومنهم من كذبه، شيعي». أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۲۵–۳۷۰)، وابن جرير في «التفسير» (۱۷/ ۳٤٤–۳٤٦)، وفي "تهذيب الآثار» (۱/ ۲۲۷–۳۲۵ برقم ۲۷۷، ۲۲۷ –مسند ابن عباس)، وابن أبي حاتم (٥/ ٢٥ –تفسير ابن كثير)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۰ ۳۹–۳۹۹)، والبغوي في «معالم التنزيل» (۱/ ۳۶۱)، وابن عساكر في «تاريخه» (۳/ ۹۰ – ۲۱۵)، من طرق عن أبي هارون العبدي، وله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه محفوظ بن أبي توبة، قال فيه الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٤٤): «ضعَّف أحمد أمره جدًّا»، وكذا قال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٦٧).

ابن أوفى قال: حدثنا ابن عباس رَعَلِسُّهُ عَنْهَا قال: قال رسول الله مَلِولِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالله على كان ليلة أسـري بي قال: ثم أصبحت بمكة قال: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي فقعدت معتزلًا حزينًا فمربى عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلى، ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟" قال: فقال رسول الله صَلَالِتُهُ الله الما هو؟ قال رسول الله صَلْقَالِهُ عَلَيْ السري بي الليلة "قال: فقال: إلى أين؟ قلت: "إلى بيت المقدس" قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله وَبَاللَّهُ مُنْكَالِنْهُ مِنْكُونَالِ: «نعم» قال: فلم يره أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث قال: فقال: إن دعوت إلىك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتنى؟ فقال رسول الله صَلَالْتُكَالِيُّا: «نعم» فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إلي قال: فانتقضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما قال: فقال أبو جهل لرسول الله صَلَالِهُ عَلَيْ الله عَالِيهُ عَلَيْ عَدت قومك بما حدثتني، فقال رسول الله مِّنَّالِيَّا اللهِ مِّنَالِيَّا اللهِ مِّنَالِيَّا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ بيت المقدس" قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مِن الله مَنْ الله مِن الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله الله مِن الله م قال: فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبًا للكذب زعم، قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد قال: فقال رسول الله صَلَانَهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَا الله عَلَى الله على لبس على بعض النعت قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت» (١).

(۱) حديث ابن عباس إسناده صحيح، رجاله ثقات، أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۰۹) قال: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس بنحوه. وله شاهد من حديث جابر أخرجه البخاري في «مناقب الأنصار» حديث [۳۸۸٦]، ومسلم في «الإيمان» حديث [۱۷۸] كلاهما أورداه مختصرًا، مقتصرين على تكذيب قريش، وتجلية الله بيت المقدس لرسوله

المحدثنا أبو بكربن زنجويه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: احدثنا أبو بكربن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في حديثه عن عروة قال: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رَهَوْلَهُ عَنهُ، فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته، فقال أبو بكر رَهَوْلِلهُ عَنهُ: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال أبو بكر رَهَوْلِتهُ عَنهُ: أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رَهُوْلِتهُ عَنهُ: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعتية. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رَهُوْلِتهُ عَنهُ: بالصديق (۱).

قال محمد بن الحسين رَحْمَهُ الله: من بين جميع ما تقدَّم ذكري له علم أن الله عَرَقَجَلَ أسرى بمحمد مَا لَا الله بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان منامًا، وذلك أن الإنسان لو قال: وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض، وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبًا، وكان قد تقوَّل بعظيم، وإذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، لا خلاف في هذا.

فالنبيُّ مَّلِشَقَيْقَالِ لَو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك، ولم يتعجّبوا من قوله، ولقالوا له: صدقت. وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما آخبرتنا، ولكنه لما قال لهم مَلْلشَقَيْلُ: "أسري بي الليلة إلى بيت المقدس" كان خلافًا للمنام عند القوم،

<sup>-</sup> خَبُلُونَدُ عَلِيهُ لَيْنَا لِينَظُرُ إِلَيهِ.

<sup>(</sup>۱) إسناد حديث عروة صحيح إليه، لكنه مرسل كما ترى، لكن جاء مسندًا متصلًا عند الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۲) تحقيق عبد الرحمن عثمان.

وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا ؟ ثم قولهم لأبي بكر رَوْوَلِيَّهُ الله الله الله الله الله المسري به الليلة إلى بيت المقدس شم رجع من ليلته، وقول أبي بكر رَوْوَلِيَّهُ لهم وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميَّز علم أن الله عَرْفَيَلٌ خص نبيَّه محمدًا عَلَيْهُ الله الله عَرْفَيَلٌ خص نبيَّه محمدًا عَلَيْهُ الله المناه المناه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما في السموات، ودخوله الجنة، وجميع ما رأى من آيات ربِّه عَرْفَيلٌ، وفرض عليه الصلاة كل ذلك لا يقال منام، بل بجسده وعقله، فقد أخطأ في قوله، وقصر وعقله، فضيلة خصّه الله الكريم بها، فمن زعم أنه منام، فقد أخطأ في قوله، وقصر في حق نبيّه عَلَلْهُ التوفيق.

# 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه؛ أما بعد:

أورد المؤلف رَحمَهُ أَللَهُ في هذا الباب أحاديث فيها ذكر الإسراء والمعراج بنبيّنا الكريم عَلَيْهِ اَلصَّلاهُ وَاللَّهُ السموات العلى وإلى ربّه العظيم سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وهذا من خصائصه وَلَلْ السموات العلى وإلى ربّه العظيم سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وهذا من خصائصه وَلَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَى سائر الخلق، ومنهم الأنبياء عَلَيْهِ مَالصَّلا مُوَالسَّلامُ .

ذكر في الحديث الأوّل أنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قال: « فُرِجَ سـقف بيتي وانا بمكة فنزل جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ قفرج صدري ثم غسله من ماء زمزم»، وهذه المرة الثانية؛ مرة في صغره وهو في بني سعد عند ضئره حليمة السعدية وهو صغير يلعب مع الصبيان، فجاءه ملائكة وشقوا صدره ولأموه، والقصة مرت بكم (١)، وهذه المرة الثانية عند الإسراء به والعروج به إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فُرِج صدره وغسل بهاء زمزم؛ وهذا فيه فضيلة ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيهانًا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث [٩٦٥].

فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل خازن السماء افتح... وذكر أنه لقي الأنبياء في السموات، لكنه لم يأت بالأحاديث التي فيها ترتيب الأنبياء عَلَيْهِمَ المَثَلَاةُ وَالسّلامُ وقد ساقها مسلم في صحيحه من حديث أنس رَجَوَالِنَهُ عَنهُ من أنه لقي آدم في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف عَلَيْوالسَلامُ في السماء الثالثة، وإدريس عَلَيْوالسَلامُ في السماء الرابعة، وهارون عَلَيْوالسَلاهُ في السماء الخامسة، وموسى عَلَيْوالسَلامُ في السماء الحامسة، وموسى عَلَيْوالسَلاهُ في السماء الماساء، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في السماء السابعة، وهو مسند ظهره إلى السادسة، وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في السماء السابعة، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فهذا الترتيب ذكره من حديث ثابت عن أنس رَجُوالشَفَعَنهُ، وأظن كذلك من حديث قتادة بهذا الترتيب.

قال هنا: فعَرَج بي إلى السهاء فلها جاء السهاء الدنيا، وقبلها أُسري به إلى بيت المقدس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على البراق عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وربط هذه الدابة بالصخرة التي يربط فيها الأنبياء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وصلى بالأنبياء في تلك الليلة كها في حديث آخر (1) وصلى بهم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تشريفًا وتقديرًا له صلوات الله وسلامه عليه، شم عرج به إلى السهاء عَلَيْهِ الصَّلَامُ قَلْ الكلام هل هذا الإسراء كان يقظة أو منامًا؟ (٢).

بعضهم ذهب إلى أنه أسري بروحه دون جسده، ونسب هذا إلى عائشة ومعاوية ومعاوية ومعاوية ومعاوية ومعاوية هذا القول وعليه عنهم بشابت.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ١٥٦-١٥٧) «الإيمان»، حديث [٢٧٨] عن أبي هريرة رَيْخَالِتَكُعْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٤٥)، و «الشفا» للقاضي عياض (١/ ١٨٨)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ٢٠٨)، و «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٣-٤٤)، و «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ص: (٢٢٣-٢٢٤)، و «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) أثرا عائشة ومعاوية رَجَوَالِيَّهُ عَنْهَا رواهما ابن إسحاق في «السيرة» (٢/ ٢٤٥-ابن هشام).

وهناك رأي آخر أنه أسري به منامًا، وليس بصحيح، وردَّ عليه المصنف كما سمعتم في آخر بحثه من أنه لو كان منامًا ما كذَّبت ه قريش، لو قال لهم: إني رأيت في المنام بيت المقدس وكذا وكذا ما كذبوه؛ لأنه يحصل لهم هم أنفسهم مثل هذا، والإنسان يرى نفسه تذهب إلى السماء، وتذهب إلى أقصى المشارق، وإلى أقصى المغارب، ويرى نفسه في الجنة وما يُكذَّب؛ لأن هذا يحصل للروح.

لكن التكذيب كان للإسراء به بجسده وروحه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، قال الله تَبَارُكُ وَتَعَالَى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مَالِيهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَبَالِهِ وَ لَيْكُ وَتَعَالَى اللَّهِ مَا لَعَبِد يُطلَق على الروح والجسد، والإنسان على الروح والجسد، ما يطلق على الروح والجسد، والإنسان والرجل يطلقان على الروح والجسد، ما يطلقان على الجسد وحده ولا على الروح وحدها، فهذا هو الصحيح.

أسري به إلى المسجد الأقصى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسْرَى بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَكَرَامِ السَّجِدِ ٱلْكَرَامِ إِلَى السَّمِدِ ٱلْكَرَامِ اللَّهِ الْمُعَا ﴾ [الإنبَرَافَ: ١]، شم عرج به إلى السموات، قال في لقائه جبريل: ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

ف الإسراء والمعراج ثابتان بالكتاب والسنة، وكان هذا الإسراء والعروج بمحمد وَ الله الله على الله عَلَيْهُ السَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ مُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللّ

واستفتح لـ جبريل خازنَ السماء الدنيا فقال: من هذا؟ قال: جبريل، قال: من معك؟، قال: محمد قال: وقد بُعِث إليه؟.

في هذه الليلة رأى رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَل

فهذه الليلة ليلة معجزات، لهذا قال الله عَنَاجَلَّ: ﴿ لِنُرِيهُ مِنْ اَيَئِنَا ۚ إِنَّهُ هُو السّمِيعُ الْبَعِيرُ ﴾ [الإنبَانِ المالية ليلة معجزات عظيمة لهذا النبيّ الكريم عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلَامُ ولما جاء إلى موسى عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلَامُ بكى موسى عند صعوده، لكن عند هبوطه أشار إليه مرارًا بطلب التخفيف من الصلوات التي فرضت عليه وعلى أمته أوّلًا خمسين صلاة، حتى صارت خمس صلوات في اليوم والليلة.

هذا ما يستفاد من حديث أنس الصحيح وغيره.

أما المحديث الثاني- وهو حديث أبي سعيد الخدري فهو حديث ضعيف، فيه أبو هارون العبدي شديد الضعف (٢)، لهذا ترى فيه كثيرًا من الخبط والكلام الذي لم يذكر

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۱۲)، و«فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۱۱۰)، و«فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) قال شعبة رَحْمَهُ اللّهُ: أتيت أبا هارون فقلت له: «أخرج إلى ما سمعته من أبي سعيد، فأخرج إلى كتابًا، فإذا فيه حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرته وإنه لكافر بالله! فدفعت الكتاب في يده وقمت». انظر: «الميزان» للذهبي (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) رقم: [٢٠١٨].

في أحاديث الإسراء الصحيحة، وهذا دليل على خطورة روايات الضعفاء، ولقد تصدى لهم أثمة السنة وبينوا ما عندهم من الأخطاء، راجعوا الأحاديث التي في البخاري وفي مسلم وفي الكتب التي خدمت وخُرِّجت فيها الأحاديث يتبين لكم هذا الخطأ الذي ورد في هذا الحديث الذي فيه أبو هارون العبدي.

في صحيح مسلم من حديث أنس الطويل حديث [١٦٤]، قال رسول الله عَيْرِ الله عَيْرَ الله عَيْرَ الله عَيْرَ الله عَيْرَ الله عَلَى مُوسَى عَيْدِ السَّالِمِ فَسَلَّمْ فَسَلَّمْ عَليه فقال مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِمِ وَالنَّبِي الصَّالِمِ عَلَى اللهُ بَعَثْتَهُ بَعْدِي وَالنَّبِي الصَّالِمِ عَلما جَاوَزْتُهُ بَكَى فَنُودِي ما يُبْكِيكَ قال رَبَّ هذا غُلامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ من أُمَّتِهِ الْجَنَّةُ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ من أُمَّتِي ».

هذه غبطة ليست بحسد، الغبطة مشروعة جائزة لا حسد ولا كراهية لهذا، وإنها غبطة يتمنى لنفسه مشل ما حصل لمحمد عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّالِمُ ، وفي حديث الإسراء أنه عُرِج به إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعد أن تجاوز السموات السبع إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة أولًا، فرجع فلها مر بموسى، قال: «ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: خمسون صلاة. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» هذا من نصحه عَلَيْهُ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ، قال: «فإني قد جربت بني إسرائيل» أو ابتلي بذلك بنو إسرائيل فعجزوا، فرجع كها في مسلم فوضع الله عنه أول مرة خمس صلوات، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فها زال يصعد إلى ربه وينزل إلى موسى يعني في كل مرة يُخفف عنه، حتى آلت إلى خمس، قال: «هن خمس وهن خمسون لا يبدل المقول كل مرة يُخفف عنه، حتى آلت إلى خمس، قال: «هن خمس وهن خمسون لا يبدل المقول كل مرة يُخفف عنه، حتى آلت إلى خمس، قال: «هن خمس وهن خمسون لا يبدل المقول

فصاح: هلمُّوا تعالوا.. يعني فرصة ذهبية عنده لإسقاط محمد وَلَالْمَعْنَافِكُ وَلاإسقاط رسالته، فاجتمعوا فقال لهم رسول الله وَلَالْمَعْنَافِكُ السري بي الليلة»، فقالوا: إلى أين؟ فقال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله وَلَا يَعْنَافَوْنَفَكُ وَ الله وَلَا يَعْنَافُونَكُ وَ الله وَلَا يَعْنَافُونَكُ وَ الله وَلَا يَعْنَافُونَكُ وَ الله وَلَا يَعْنَافُونَكُ وَ الله عَلَى مَا فيه من ذهب إلى بيت المقدس، فبدأ يصف بيت المقدس عَلَيْوالصَّلاةُ وَلَا تَعْنَافُونَكُ وَ التبس عليه بعض الأمور، فقرَّبه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إليه، فكان يراه عيانًا ويصف ما فيه من الأشياء التي يعرفونها وغيرها، فقالوا: أما هذا فقد صدق فيه.

صدق، لماذا لا تؤمنون؟ كذبه أبو جهل وكذبتموه، والآن تبين لكم أنه أسري به فعلًا، وأنه شاهد بيت المقدس ووصفه بالأوصاف التي فيه، فها الذي يمنعكم من الإيهان؟ إنه الكبر والعناد والعياذ بالله، نسأل الله العافية، والرسول عَلَيْدِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ توقَّع أنهم سيكذبونه، ولكن ما له بد من أن يقول الحق عَلَيْدِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، قال هذا وجعل الله له فرجًا ومخرجًا، فوصف لهم بيت المقدس وصفًا دقيقًا مما ألجأهم إلى تصديقه.

الشاهد: أنهم كذَّبوه لأنهم فهموا منه أنه أسري بروحه وجسده لا في المنام عَلَيْهِ الصَّاهِ : أنهم وَلَمُ الله في المنام عَلَيْهِ الصَّاهِ الله الله الله الله والله المعنف رَحْمَهُ اللهُ.

الشاهد أن ترتيب أماكن الأنبياء في السهاوات هو كها ذكرنا لكم، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس رَضِّ لِللهُ عَنهُ: آدم في السهاء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة.

وفيها فرضية هذه الصلاة في تلك الليلة، مما يدل على أهمية هذه الصلاة وعظمتها عند الله عَنْ يَكِفَّر، فإن الشرائع والأحكام شُرعت بواسطة جبريل، وأما هذه فمن الله مباشرة في تلك الليلة مما يدل على عظمة هذه الصلاة، وهي الركن الثاني عند المسلمين جيعًا بعد الشهادتين، وهناك من يُكفِّر بتركها ونعوذ بالله من ذلك، ومنهم من يكفر بتركها مع الزكاة، ومنهم من يكفر بتركها مع سائر الفرائض، وليكلِّ حجته، وينبغي بتركها مع الزكاة، ومنهم من يكفر بتركها مع سائر الفرائض، وليكلِّ حجته، وينبغي أن نخاف الكفر من ترك الصلاة، حتى إن بعض الأثمة ومنهم أحمديرى أنه إذا أصر على تركها إلى نهاية وقت على ترك فريضة واحدة يكفر، وأنه يقتل إذا ترك الظهر وأصر على تركها إلى نهاية وقت العصر ولم يصل فإنه كافر، يُقتل مرتدًا، هذا أمر عظيم، وإن كان يخالفه في هذا الأثمة الأخرون، ولكن كلهم إلا أبا حنيفة يتفقون على أنه يُقتَل إذا أصر على تركها يقولون: يسجن ويعذب حتى يتوب أو يموت.

حديث أبي هارون الطويل فيه ألفاظ غريبة جدًّا وعجيبة، وتخالف الثابت في الأحاديث الصحيحة.

فنقول: هذا حديث ضعيف، والعمدة هي الأحاديث الثابتة في الصحيحين، ومن مخالفته ما ذكرناه لكم. في البخاري أيضًا حديث شريك، له فيه أوهام، فيه كلام في حديثه الذي رواه البخاري هو أنه رأى الله عَزَّيَجَلَّ.

هذه المسألة أيضًا جاء فيها خلاف: هل رأى رسول الله عَلَيْمِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ربَّه في الدنيا أم لم يره.

ولما أسري به في ليلة المعراج هل رأى ربَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذه الليلة أو ما رآه؟ منهم من يذهب إلى رؤيته في هذه الليلة لربَّه عَرَّفَجَلَّ.

رؤية الله في الدار الآخرة أمر يجب الإيهان به وقد كفر السلف من أنكرها؛ لأن رؤية الله ثابتة في الكتاب والسنة، من ينكرها يُكذِّب الله ويُكذِّب رسوله عَنْوَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْوَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْوَاللهُ عَنْواللهُ عَنْوَاللهُ عَلَيْكُواللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَلَاللهُ عَنْ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْواللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللهُ عَنْوَاللّهُ عَنْوَاللّهُ عَنْوَاللّهُ عَنْوَاللهُ عَنْمُ عَلَا عَنْوَاللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَنْ

من هنا كفر السلف من ينكر رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، أما رؤية الله في هذه الحياة الدنيا فالصحيح أنه لا يراه أحد، وقد سأل موسى ربه عَزَّوَجُلَّ: ﴿ قَالَ رَبِ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْ وَلَكِينَ النَّطُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلْمَا جَعَلَهُ وَلَكِي النَّطُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلْمَا جَعَلَهُ وَلَئِي النَّلُو إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّعَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلْمَا جَعَلَهُ وَلَنِي اللهُ عَمَلَهُ وَالنَّا أَفَاقَ قَالَ شَبْحَنَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُولُ لَرَبُهُ وَلِي اللهُ فِي الاَجْرَافِ : ١٤٣] عَلَيهِ الصَّلَا وَالسَّلَامُ ، فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما هيأ البشر لرؤيته في هذه الدنيا، لكن الله في الآخرة يخلقهم على هيئة تؤهلهم لرؤيته عَرَقِعَلَ.

أما رؤية الله في الدنيا فلن تحصل لأحد، قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

المؤمنون يرون الله عَزَّيَجَلَ، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الكفار: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِنِ لَكَ اللهُ عَزَيَجِمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِنِي اللهِ عَزَّيَجَلَّ: ﴿ كُلَّا إِنَّ لَكَ جُوبُونَ ﴾ [المُظْفِينَ : ١٥] عقوبة لهم، والمؤمنون يُنعَمون بالنظر إلى الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ كُلَّا إِنَّ لَكَ جُوبُونَ ﴾ [المُظْفِينَ : ١٥] عقوبة لهم، والمؤمنون يُنعَمون بالنظر إلى الله عَزَقِجَلَّ: ﴿ كُلَّا إِنَّ اللهُ عَنَانِ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ كُلَّا إِنَّ اللهُ عَنَانِ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ كُلَّا إِنَّ اللهُ عَنَانِ اللهُ عَنَانٍ عَدِيث [٢٩٣١].

كِنْبُ ٱلأَبْرَارِ لَغِي عِلَيْتِ فَى وَمَا أَدَرَنَكَ مَا عِلْيُونَ فَى كِنْبُ مَرْفُومٌ فَى يَثْهَدُهُ ٱلْقُرَوْنَ فَى إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَغِي عَلَيْ اللهِ عَرَقَبَلَ، وقابله بأن نَعِيمٍ فَعَى ٱلأَرْآبِكِ يَظُرُونَ فَى [المُظَلَّفَيْنَ: ١٨ - ٢٣] يعني ينظرون إلى الله عَرَقَبَلَ، وقابله بأن الكفار الكفار محجوبون، فالنظر هنا في سورة المطففين النظر إلى الله عَرَقَبَلَ بدليل مقابلة الكفار بأنهم محجوبون عن الله عَرَقَبَلَ، وفي سورة القيامة: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ فَيَانَظِرَهُ ﴾ بأنهم محجوبون عن الله عَرَقَبَلَ، وفي سورة القيامة: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ فَيَالَ رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ القيامة: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ فَيَالَ الله العافية – القيامة الإسلام –نسأل الله العافية – يتأوّلون هذه الآيات ويردُّون الأحاديث ويقولون: هذه أخبار آحاد.

<sup>(</sup>۱) جمعها الإمام ابن القيم رَحْمُهُ اللّهُ في الحادي الأرواح "ص: (۲۰۵-۲۲۱) ثم قال ص: [۲۳۳]: "قال الطبري: فتحصل في الباب بمن روى عن رسول الله من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا: منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وأنس وعار ابن ياسر وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليان وعبادة بن الصامت وعدي بن حاتم وأبو رزين العقيلي وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وبريدة بن الحصيب ورجل من أصحاب النبيّ. وقال الدارقطني: أنبأنا محمد بن عبد الله حدثنا جعفر بن محمد الأزهر حدثنا مفضل بن غسان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية كلها صحاح. وقال البيهقي: ويتا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم ولم يرو عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك وأبينا، فلما نقلت رؤية الله سُبَحَانَهُ وَتَعَانَ بالأبصار في الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين وجتمعين».

ما في غد فقد أعظم على الله الفرية»، وساقت الآيات التي تثبت علم الغيب لله وتنفيه عن المخلوقين (١).

وأما رؤية الرسول والأنبياء والمؤمنين لله عزوجل في الآخرة فهذا أمر يجب الإيان به ولا تنكره عائشة حاشاها ولا غيرها وإنها أنكرتها في الدنيا وفي الحديث: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عَرَّبَكِلَ حتى يموت» (٣).

الرسول نفى رؤية أحد لله عَزَّيَجَلَّ في الدنيا، ومنها نفي رؤية موسى ما رأى ربه عَزَيْجَلَّ، والثابت أن محمدًا يراه في الآخرة هو وسائر الأنبياء والمؤمنين، وأما في الدنيا فلم يثبت في ذلك شيء.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في «التفسير» حديث [٤٨٥٥]، ومسلم في «الإيمان» حديث [١٧٧].

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «الإيمان» حديث [١٧٦].

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «الفتن» جزء من حديث [٢٩٣١]، ورواه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٣٣)، والترمذي في «الفتن» حديث [٢٢٣٥]، وعبد الرزاق [٢٠٨٠] كلهم من طريق الزهري عن عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صَلَالْمُ اللهُ عن النبي صَلَالَهُ اللهُ اللهُ



#### الأسئلي

# سؤرال: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: من آين أسري بالنبيِّ مَا لَسُمُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُنْكُ مَا من الكعبة؟

جور ﴿ ويت أحاديث أنه من بيته وأنه من الكعبة، والظاهر لا تعارض، خرج من بيته ومر به على الكعبة، ومن عندها أسري به عَلَيْوَالصَّلاَةُوَّالسَّلامُ (١)، والتدقيق في هذا لا يفيد شيئًا، المهم أن نثبت له الإسراء، أما كونه من بيته أو من عند الكعبة؛ هذا شيء آخر، يمكن الجمع بين الروايات أنه فُرج سقف بيته ثم مُرَّ به على الكعبة، ومن هناك ذهب إلى بيت المقدس ثم إلى السموات إلى الله عَرَّبَكِسُ.

سؤرك: شيخنا حفظكم الله: يقول السائل: هل صحيح عما ورد في الحديث: «أمين السماء الأولى ملك اسمه إسماعيل» ؟

جور بهذا في الحديث الضعيف، وهذا من غرائب أبي هارون العبدي، غرائب كثيرة في حديثه.

سؤر ﴿ : شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل الأنبياء أرواحهم وأجسادهم في السماء أم أرواحهم فقط؟

جور ﴿ أرواحهم في الجنة؛ أرواح الشهداء وأرواح الأنبياء وأرواح المؤمنين كلها في الجنة، إذا كان المؤمنون تسرح أرواحهم في الجنة حيث شاءت، فكيف بالأنبياء عَلَيْهِ مِلْطَلَا لَهُ وَلَلْلَا لَهُ مُواحِد الأنبياء في القبور كما يتصور بعض الناس، وإنها هي في السهاء في الجنة، ولها مع هذا اتصال بأجسادهم بكيفية لا يعلمها إلا الله، وليست على ما يتصوره القبوريون.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٢٠٤).

حديث: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»، وإن كان قد صححه الشيخ الألباني فإنه ضعيف جدًّا، ولا يثبت.

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل؛ هل يفهم من ترتيب الأنبياء في السماء تفاضلهم؟

جور كن لا ما يفهم، أما إبراهيم وموسى فيدل على هذا، وأما غيرهما فلا، فإن عيسى من أولي العزم وهو في الثانية، وإدريس دونه في الفضل ويوسف وهما في الثالثة والرابعة، فلا يدل على الترتيب الدقيق في التفضيل.

سؤرل: شيخنا؛ يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة التي صلى بها النبي وَيُنْ الْفَالِنَافِينَا اللهُ بِالأَنبِياءِ.

جور الله أعلم، لا يبعد أن يكون قد صلى بهم على ملته عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ .

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل كانت الصلاة قبل المعراج إلى السماء أم بعد الرجوع.

جور به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى الصعود؛ لأنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم نزل إلى مكة، ما عاد إلى بيت المقدس مرة ثانية وذهب يصلي بالأنبياء، صلى بهم قبل أن يصعد ثم لقيهم في السماء.

سؤرال: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: يذكر أهل العلم وجوهًا للجمع بين رؤيته عَلَيْهِ الصَّالَةُ لَنبي الله موسى عَلَيْهِ السَّالَةُ يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ثم صلى بهم في المسجد الأقصى، ثم رآهم في السماء، فهل هناك وجه جامع راجح. جورار : ليس فيه تناقض حتى نجمع، رآه وهو ذاهب إلى بيت المقدس وهو يصلي

في قبره معجزة من المعجزات، ثم صلى معهم في بيت المقدس مع الأنبياء، ثم وجدهم وموسى في السماء ولا يوجد تعارض.

سؤراك: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان؟

جول : الذي ينقض الإسلام ينقض الإيان، والذي ينقض الإيان ينقض الإيان ينقض الإيان ينقض الإسلام، معناه كفر يخرج من دائرة الإسلام والإيان؛ هل يقال: هناك فرق بين الشرك وبين الكفر؟ وردت آيات مثلًا في كفر التكذيب، المشرك قد لا يُكذّب، لكن يتخذ مع الله ندًا، كثير من الناس يؤمن بالله أنه الخالق والرازق ويؤمن بالجنة والنار ويؤمن بهذه الأشياء كلها، لكن يتخذ مع الله أندادًا فهذا مشرك وفي نفس الوقت كافر، لكن هذه الحالة تطلق على الشرك: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِعِدَ شَيْعًا ﴾ [الشّاء: ٣٦].

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إلا في باب الأسماء والصفات؟.

جور الله عندهم أشياء كثيرة، وهل باب الأسهاء والصفات يعني هين؟!.

الأشاعرة في هذا العصر هم التيجانية والمرغنية والنقشبندية والسهروردية والصوفية قبوريون أكثرهم نسأل الله العافية يسمون أنفسهم أشاعرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وهم من أبعد الناس عن منهج الأشعري وعقيدته، ومن أبعد الناس عن السنة.

سُوْلِ فَ: شيخنا؛ يقول السائل: إذا ذكر الخطيب أثناء خطبته النبي مِّنْوَاتِهُ عَيْنَهُ فَيْنَانِهُ عَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَانِهُ عَيْنَانِهُ عَلِيهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلْمُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَ

جورُكِ: إذا ذكر النبي يُصلَّى عليه، جاءت أحاديث كثيرة فيها وعيد وذم لمن يُذكر

عنده محمد ضَلَّالِثُمُ الْمُعَلِّدُ ولا يصلي عليه، فإذا ذكر النبي عَيْنه الصَّلَاهُ وَالسَّكَمُ ولو كان الذاكر ساقه مساق الخطأ فتصلي عليه.

لو قال: النبي مَلْقَمُ الله يُشرع في حقه المولد، تقول: مَلْقَمُ الله ولكن المولد باطل. وتكون الصلاة عليه سرَّا في حال الخطبة، لا تشوش على الناس.

سؤر ( شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل من حرج أو جناح في الاستعانة بالجن في الأسرائب عمل أي شرك أو معصية مع الجن؟

جور بالستعانة بالجن تدل على أن المستعين بهم قد وقع في الشرك؛ لأنهم لا يساعدونه إلا بعد أن يكفر بالله عَنْ عَنْ إما أن يبول على المصحف، أو يصلي إلى غير قبلة، أو يصلي وهو جنب، لا بد أن يرتكب مكفرًا بعد ذلك يتعاونون معه، والذي يقول لك من الجن: أنا مسلم، لا تصدقه؛ لأنه في الغالب يكون كذابًا، في الجن مسلمون، لكن إثبات إيهانه يجتاج إلى أدلة.

سؤل أن شيخنا: يقول السائل: طائر كأنه البخت؛ ما معنى كلمة البخت؟

جور البخت الإبل؛ الإبل في بلاد العجم تختلف أسنمتها عن أسنمة الإبل العربية؛ جاء في الحديث: رؤوسهن كأسنمة البخت (١).

سؤراً في أمر الأناشيد والتماثيل الله؛ يقول السائل: أفتونا في أمر الأناشيد والتماثيل والأشعار التي تقام وتفعل في المراكز الصيفية.

<sup>(</sup>١) هذا الشاهد جزء من حديث النبيِّ عَلَى الله في "صفة رؤوس النساء الكاسيات العاريات"، وصدره: "صنفان من أهل النارلم أرهما..". أخرجه مسلم في اللباس والزينة، حديث [٢١٢٨]، من رواية أبي هريرة رَحَالِيَهُ عَنهُ.

جور بناء العلماء فيها، وبينوا أن أهلها أهل البدع، وحذروا منها وهم لا يزدادون إلا تعلُّقًا بها؛ لأنهم يتخذونها وسائل لخطف أبناء التوحيد عن عقيدتهم ومنهجهم إلى أباطيلهم وأضاليلهم، وهي من أخبث الوسائل، ولهذا يأتي كثيرون يقولون: هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية، يريدون هذا، يريدون الأناشيد والتمثيليات والألاعيب التي يلعبون بها على المغفلين والبلهاء، ويأخذونهم من دائرة الحق إلى دائرة الباطل، ويستعبدونهم يصبحون لعبًا في أيديهم ومُسخَّرين كالعبيد وأسوأ، لا يخالفون لم أمرًا أبدًا؛ من أنظمتهم الطاعة العمياء يعني يكون الشاب بين يدي قائده وزعيمه ورئيس أسرته كالميت بين يدي الغاسل.

وهي طريقة الروافض وطريقة الصوفية القدامي، فالمؤمن يكون عنده بصيرة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كيف تطيعه في كل شيء؟! يأمرك بالفحشاء والمنكر والظلم والفجور وتطيعه؟! الشاهد أن هذه الأناشيد قد تكلم عليها أئمة الإسلام الشافعي وأحمد وابن تيمية وغيرهم من السلف تكلموا في هذه الأناشيد التي تسمى بالدينية، والتي يسمونها في الزمان الأول بالتغبير، قال الإمام الشافعي رَحمَهُ أَللَّهُ: "تركت أهل العراق عندهم غناء يسمونه التغبير وضعه لهم الزنادقة»(١).

أَنَجْلِسُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: لَا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَئِمَّةِ الدَّينِ كَرِهُوهُ، وَأَكَابِرُ الشَّيُوخِ الصَّالِينَ لَمْ يَخْضُرُوهُ؛ فَلَمْ يَخْضُرُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ، وَلَا الْفُضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَلَا مَعْرُوفٌ الْكَرْخِي، وَلا أَبُو سُلَيَانَ الداراني، وَلا أَحْدُ بْنُ أَبِي الْحُوَارِيِّ وَالسَّرِيُّ السقطي وَأَمْنَا لَكُمْ. وَالَّذِينَ حَضَرُوهُ مِنَ الشُّيُوخِ المُحْمُودِينَ تَرَكُوهُ وَلا أَحْدُ بْنُ أَبِي الْحُوَارِيِّ وَالسَّرِيُّ السقطي وَأَمْنَا لَكُمْ. وَالَّذِينَ حَضَرُوهُ مِنَ الشَّيْوخِ المُحْمُودِينَ تَرَكُوهُ وَلا أَحْدُ بْنُ أَبِي الْخُوارِيِّ وَالسَّرِيُّ السقطي وَأَمْنَا لَكُمْ. وَالَّذِينَ حَضُرُوهُ مِنَ الشَّيْوخِ المُحْمُودِينَ تَرَكُوهُ فَي إِنْ الشَّيْوخِ المُحْمُودِينَ تَرَكُوهُ وَلا أَحْدَ اللهَالِمِ اللهَالِمُ اللهَالِمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

110

ثم صار وسيلة عند الصوفية لهداية الناس على زعمهم، وأنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمُهُ اللهُ إنكارًا شديدًا (١)؛ لأنهم بهذه الطريقة ينقلونهم من الفسق إلى الشرك والكفر، قالوا لشيخ الإسلام: رجل صالح يتصدى للفساق وتاركي الصلاة وقطاع الطرق يهديهم الله بهذه الأناشيد ويصبحون يصلون، قال: هذا جاهل، ما عرف طريق الأنبياء عَلَيْهِمَ الصَّرَةُ وَالسَّرَمُ في الدعوة إلى الله، الأنبياء ما استخدموا هذه الطرق في هداية الناس، والصحابة نشر وا الإسلام في العالم كله بغير هذه الطرق، وفتح الله لهم الدنيا، فهذه طرق الأنبياء الحجة والبرهان والبيان الذي تقوم به الحجة.

أما باللعب والأناشيد التي فيها التخنث وفيها السماجة وفيها الشاب الجميل الحليق اللحية يتغنج ويتمايل مثل المرأة ورأيت هذا بعيني، فهذه الطرق من طرق الضلال والجهل.

وأما التمثيل فإنه إنها يقوم على الكذب، وأصله عبادة يونانية وثنية، اخترعوها تعبدًا وتقربًا إلى أوثانهم.



تَ فَإِنَّ هَذَا السَّمَاعَ لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ فِي الأَصْلِ إلا مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِالزَّنْدَقَةِ: كَابْنِ الراوندي وَالْفَارَابِيِّ وَإِلْفَارَابِيِّ وَالْفَارَابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارَابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِي وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِابِيِّ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِ وَالْفَارِابِيِّ فِي الْأَصْلِ إِلَّا مَنْ مُوالِيَّةُ وَالْفَالِقُومُ وَالْفَارِ وَالْفَارِقُولِ وَالْفَارِالِيِّ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَارِقِي وَالْفَالِمُ وَالْفَارِقِي وَالْفَالِمُ وَالْفَارِقُولِ وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُولِي وَالْفَالِمِيْ وَالْفَالْمُولِمُ وَالْفَالْمُولُومُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفِي وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمِيْلِ وَالْفَالِمُ وَالْفُولِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفِيلِولِيْلِ وَالْفَالِمِيْلِ وَالْفَالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفِيلِمُ وَالْفَالِمِيلِ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلْمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْفَالِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُولُولُولِمِي وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ

<sup>(</sup>۱) انظرَ: «مجموع الفتأوى» (۱۱/ ۲۲- ۲۳۵).







1۰۳۱- حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن قيس بن الرييع، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رَوْوَلِيَّهُ عَنْهُا قال: «إن الله عَرَّفَجُلَّ الرييع، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رَوْوَلِيَّهُ عَنْهُا قال: «إن الله عَرَّفَجُلَّ المصلفى ابراهيم عَيْدُالسَّلَامُ بالخلة، واصطفى موسى عَيْدُالسَّلَامُ بالكلام، واصطفى محمدًا مَنْلُالشَّ المُنْ الرؤية».

١٠٣١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْ لَقٌ أُخْرَىٰ ﴾ [الْخَيَدُ : ١٣] قال: (رأى ربه عَرَّيَجُلُ).

١٠٣٤ - حدثنا أبوبكربن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال:
 حدثنا بكربن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن

ابن الحارث بن عبد الله بن عياش (۱) عن عبد الله بن أبي سلمة، أن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وَعَلَيْتَهُ عَنْهَا بعث إلى عبد الله بن عباس وَعَلَيْتُهُ عَنْهَا يساله: هل رأى محمد عَلَيْتُهُ عَنْهَا ربه عَرَقَعَلَ ؟ قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس وَعَلَيْتُهُ عَنْهَا: «أن نعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور».

١٠٣٥ عدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال: حدثنا أحمد ابن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن عياش، عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد مَلَ الله الله عَرَقَ الله في عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد مَلَ الله الله عَرَقَ الله في عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد مَلَ الله على كرسي فبعث إليه: أن نعم، قد رآه فرد رسوله إليه، فقال: كيف رآه؟ قال: "رآه على كرسي من ذهب، تحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب».

١٠٣٦ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا بكر بن سليمان، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله عَلَى الشهالية الشهاد قول: أمية بن أبى الصلت الثقفى:

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد

(١) صدوق له أوهام.



فقال رسول الله ضَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

ابن عباس قال: أنشد رسول الله مَرَّ لِلْمُرْتَالُ مِن قول أمية بن أبي الصلت:

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله عَلَالِيْمُ عَلَيْهُ الله عَلَالِيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَالِيْمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

المحسيني الكوفي الأشناني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسيني الكوفي الأشناني قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي، عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة وسئل: هل رأى محمد خَلْلِشُغْيَمُنَا ربه عَزَّبَكَ قال: «نعم» فما زال يقول: «رآه»، حتى انقطع نفسه.

أقول: طرق هذا الحديث إلى ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا كلها ضعيفة.

المطريق الأولى- فيها قيس بن الربيع ضعيف، وامتحن بابن سوء كان يُدخل عليه، وقال عليه، وقال الحافظ: «صدوق تغير ً لما كبر، وقال الحافظ: «صدوق تغير ً لما كبر، وأدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه»(٢).

الطريق الثانية فيها- سفيان بن وكيع سقط حديثه (٣).

<sup>(</sup>١) وانظر: «الميزان» للذهبي (٣/ ٣٩٣-٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) «التقريب»، ت: [٥٥٧٣].

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٥٩): «كان شيخًا فاضلًا صدوقًا، إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديث، وكان يثق به فيجيب فيها يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الـترك». انظر: «الضعفاء»، و «المتروكين» لابن الجوزي (٢/ ٤٢)، و «الميزان» للذهبي (٢/ ١٧٣ - ١٧٤).

والطريق الثالثة فيها - الحسن بن يحيى بن كثير العنبري، قال فيه الحافظ: لا بأس يه(١):

وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٥٢٥): «قال النسائي: لا بأس به»، وقال مرة: لا شيء، خفيف الدماغ».

والإسنادان الرابع والخامس مدارهما على عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، وهو صدوق له أوهام (٢).

وفي الطريق الأولى إليه: بكر بن سليان، قال الذهبي في «الميزان»: قال أبو حاتم: عهول»، ثم قال الذهبي: «قلت روى عنه شهاب بن معمر وخليفة بن خياط، ولا بأس به إن شاء الله تَعَالَيًا»(٣).

وقال الذهبي أيضًا في «المغني»: مجهول، قلت: عنه شباب وشهاب بن معمر»(1).

وفيه محمد بن عباد بن آدم، سكت عنه الذهبي في «الكاشف»(۵)، وقال الحافظ
في «التقريب»: «مقبول»(۲)، وترجم له في «تهذيب التهذيب» ولم ينقل فيه جرحًا
ولا تعديلا(۷).

والطريق الثانية إليه فيها: أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف، وفيها عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس (٨).

<sup>(</sup>۱) «النقريب» ت: [۲۹۱]. (۲) «التقريب» ت: [۲۸۳۱].

<sup>(</sup>٣) «الميزان» (١/ ٣٤٥). (ع) (١١٣/١) رقم: [٧٧٧].

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٨٤) رقم: [٤٩٣١]. (٦) ت: [٩٩١].

<sup>(</sup>۷) (۹/ ۲۱٦) رقم: [۳۹۲].

<sup>(</sup>٨) انظر: «طبقات المدلسين» للحافظ ابن حجر ص: [٥١] رقم: [٥٢٥].

وفيه علَّة ثالثة وهو أن الذي أُرسل إلى ابن عباس رَضِيَالِيَهُ عَنْهُمَا لا يُعرف.

ومتن الحديث من هذين الطريقين في غاية النكارة، وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية»، ثم قال: هذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق»، وتكلَّم عليه كلامًا شديدًا (١٠).

وقول أمية بن أبي الصلت:

### رجل وشور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد

في إسناده محمد بن عباد مقبول، وفيه بكر بن سليهان مجهول كها تقدم. وفي الطريق الثانية لهذا البيت أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف.

فإذا عرفنا ضعف هذه الطرق إلى ابن عباس رَضَالِللَّهَ عَنْقُول: فإنها إلى جانب ذلك تردها أحاديث صحيحة كالجبال، وتؤكد ضعفها.

وهاكم هذه الأحاديث الصحيحة التي رواها الصحابة الكرام؛ ومنهم ابن عبا<mark>س</mark> رضي الله عنهم جميعًا.



<sup>(1) «</sup>العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (١/ ٣٧-٣٨).

عن سليمان الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَأَنْتُ زِرَّبْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ الله عَرَّبَيَّ: ﴿ فَكَانَ قَابَ عَنْ سَلِيمان الشَّيْبَ اللهِ عَرَّبَيَ اللهِ عَنْ فَوْلِ اللهِ عَرَّبَيَ اللهِ عَرَّبَيَ اللهِ عَرَّبَيَ اللهُ عَرْبَيَ اللهُ عَرْبَيَ اللهُ عَرْبَيَ اللهُ عَرْبَيْ اللهُ عَرْبَيْ عَلَى اللهُ عَرْبَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَالِكُ اللهُ عَلَيْنَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُولِكُ اللهُ عَلَيْكُولِكُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولِكُ اللهُ عَلَيْكُولِلللهُ عَلَيْلِكُولِكُولِكُ اللهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ اللهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ اللهُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلُولُكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْلِكُ عَلَيْل

وعن الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَّبْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَالِتِ رَبِّهِ الله قَالَ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَالِتِ رَبِّهِ الله قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ \*(١).

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النَّنَا الْ ١٣]، قَالُ: رَأَى جَبْريلَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: "رَآهُ بِقَلْبِهِ" ".

عن عطاء عن ابن عباس رَفِّهُ إِنَّهُ عَنْهُمَا قال: "رآه بقلبه" (3).

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [الْجَنَبُ: ١١]، ﴿ وَلَقَدَّ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [الْجَنَبُ: ١١]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [الْجَنَبُ: ١٣]، قَالَ: «رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ» (٥).

عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَثُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشُةَ ثَلَثُ مَنْ ثَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا مَلَى الله الْفِرْيَةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الإيان» حديث [١٧٤].

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم في «الإيمان» حديث [١٧٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم حديث [١٧٦].

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم حديث [١٧٦].

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم حديث [١٧٦].

TYY ---

قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِنًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْفُومِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي، اللّهُ عَرَقِجَلَ، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ اللّهِ بِي السَّحَيْرِ: ٣٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ يَزَلَقُ أُخْرَى ﴾ [السَّحَيْر: ٣٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ يَزَلَقُ أُخْرَى ﴾ [السَّحَيْر: ٣٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ يَزَلَقُ أُخْرَى ﴾ [السَّحَيْر: ٣١]، فَقَالَتْ: أَذَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْهَا عَيْر هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، وَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، وَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ النَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، وَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله مِنْ السَّمَاءِ الله يَقُولُ اللّهَ يَقُولُ اللّهِ يَقُولُ اللّهِ يَقُولُ الْأَبْصَادُ وَهُو ٱللّطِيفُ لَخِيدِدُ ﴾ [الإنجَالا: ١٦١]، أو لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللّهُ إِلّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَاتِهِ جَابٍ أَوْ يُرْسِلَ مَعْدُومِي بِإِذِيهِ مَا يَثَامُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيدًا ﴾ [النِهِولَا: ١٥].

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله مَثَالِشَهَا الله مَثَالِشَهَا مَثَلُظُمَّ مَثَالِهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: ﴿ يَآأَمُّا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ۗ وَإِن لَّر تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [الْكَاثِنَةُ: ٢٧].

قَالَتْ: «وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، وَالله يَقُولُ: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلنَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النَّفِانْ: ٦٥]» (١).

وعن عبد الله بن شَـقِيقِ عن أبي ذَرِّ قال: سَـأَ ثُتُ رَسُولَ الله طَّالِشُّ عَلَيْنَ اللهِ طَلَالُمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَالُهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَالِمُ اللهُ عَلَيْنِ عَلِي اللهُ عَلَيْنَالُهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَالُهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَالِيْنَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِكُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

وعَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ شَـقِيقِ قَـالُ: قُلْتُ لِأَبِـي ذَرِّ: لَـوْ رَأَيْتُ رَسُـولَ الله خَلَالْهُ عَلَىٰ لَسَـأَ لْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَـيْءٍ كُنْتَ تَسْـأَ لُهُ؟ قَالَ: «كُنْتُ أَسْـأَ لُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَيُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ نُورًا» (٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث [١٧٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [١٧٧].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم حديث [١٧٨].

إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعَالِهِ الشَّرِيَّةِ -

177

وعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَالْمُ عَنَاهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الله عَزَيْجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَفِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الله عَزَيْجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَفِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَحُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهُ النُّورُ. يُرْفَحُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ. لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» (١).

أضف إلى هذه الأحاديث أن الترمذي رَحِمَهُ أللَّهُ قدروى عن عبدبن حُمَيْدٍ قال: حدثنا عبد الرَّزَّاقِ وابن أبي رِزْمَةَ وأبو نُعَيْمٍ عن إِسْرَائِيلَ عن سِمَاكٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النَّخَيْنُ: ١١]، قال: رَآهُ بِقَلْبِهِ» (٢).

ثم قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ..

أقول: في هذا الإسناد سماك، ومعروف أن في حديثه عن عكرمة اضطرابًا، لكن ينفي عن روايته الضعف أنه وافق رواية عطاء وأبي العالية عن ابن عباس اللتين رواهما مسلم، وقد سقناهما آنفًا.

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن عدد من الصحابة ترد تلك الأحاديث الضعيفة التي رواها المؤلف مستدلًا بها على رؤية رسول الله لربِّه بعينه.

أقول: وتأمل حديث عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنها الله على مسروق وبيَّنت خطأه في السندلاله بقول الله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [التَّكَوْنِ : ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ التَّكَوْنِ : ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [التَّكَوْنِ : ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [التَّكَوْنِ : ٢٣] على رؤية رسول الله لربه.

حيث قالت عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا: «أنا أَوَّلُ هذه الْأُمَّةِ سَأَلَ عن ذلك رَسُولَ الله ضَالَة على صُورَتِهِ التي خُلِقَ عليها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم حديث [١٧٩].

غير هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا من السَّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ ما بين السَّمَاءِ إلى الأرض».

فهذه إجابة رسول الله عَلَى الله عَلَى

ويؤكد حديث عائشة أحاديث الصحابة الآخرين التي سردناها.

وانتبه لحديث ابن عباس الذي فيه أن رؤية الرسول إنها كانت لجبريل عَلَيْهِ السَّهُم، والحديث الآخر الذي فيه: «رآه بفؤاده مرتين»، وذلك يؤكد ضعف الروايات التي تفيد أن رسول الله رأى ربَّه حقيقة ببصره.

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أللَّهُ: ﴿ فَصْلُ:

وَأَمَّا «الرُّ قُينَهُ فَالَّـذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدُ رَبَّهُ فِقَ ادِهِ مَرَّ تَيْنَ» وَعَائِشَةُ أَنْكَرَتْ الرُّ قُيَةَ. فَمِنْ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَ افَقَالَ: عَائِشَةُ أَنْكَرَتْ الرُّ قُيةَ الْفُؤادِ. وَالْأَلْفَاظُ الثَّابِتَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هِي مُطْلَقَةٌ أَوْ مُقَيَّدَةٌ بِالْفُوادِ تَارَةً يَقُولُ: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ وَتَارَةً يَقُولُ رَآهُ مُحَمَّدٌ؛ وَلَا يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفُظٌ صَرِيحٌ بِأَنْهُ وَآهُ بِعَيْنِهِ (١). وَكَذَلِكَ «الإِمْمَامُ أَحَمْد» تَارَةً يُطْلِقُ الرُّ قُيةً؛ وَتَارَةً يَقُولُ: رَآهُ بِعَيْنِهِ وَلَا يَقُلُ اللَّهُ مَامُ أَحَمْد» تَارَةً يُطْلِقُ الرُّ قُيةً؛ وَتَارَةً يَقُولُ: رَآهُ بِعَيْنِهِ وَلَا تَبَعْثُ مَلَاقً مَنْ أَصْحَابِهِ سَمِعُوا بَعْضَ لِفُقَادِهِ؛ وَلَمْ يَقُولُ وَلَهُ بِعَيْنِهِ وَلَا يَقُلُ الْمَعْلَقِ كَلَامِ الْمُعْلَقِ كَلَامِ الْمُعْلَقِ كَلَامِ الْمُعْلَقِ كَلَامِ النَّعْنِ عَبَّاسٍ مُطْلَقَ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى فَلْ وَلَا تَبَتَ وَلَكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعْ وَلَا تَبَتَ وَلَكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحِيحَةُ عَلَى نَفْيِهِ أَدَلُ وَلَا فَيْ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ النَّصُوصُ الصَّعِيحَةُ عَلَى نَفْيِهِ أَدَلُ وَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ النَّصُوصُ الصَّحِيحَةُ عَلَى نَفْيِهِ أَدَلًى وَلَا فَي وَلَا فَي وَلَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَا يَذُلِكَ عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ النَّصُوصُ الصَّحِيحَةُ عَلَى نَفْيِهِ أَدَلًى وَلَا فَي وَلَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَا يَذُلِكَ عَلَى ذَلِكَ؟ بَلْ النَّصُوصُ الصَّعِيحَةُ عَلَى نَفْيِهِ أَدْلُلُ عَلَى ذَلِكَ؟ بَلْ النَّصُوصُ الصَّالِقَ كَلَامِ السَّعِينَةِ وَلَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مَا يَذُلِكَ؟ بَلْ النَّصُوصُ الصَّعَوى الصَّعَينِهِ وَلَا قَلَلَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَالِقَ عَلَى نَفْيِهِ أَدُلُ وَالْمَالِقُولُ الْمَلْكُومِ الْمَلْعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعْلِع

<sup>(</sup>١) لم يثبت عن ابن عباس إلا الرؤية بالقلب، وما عداه فلم يثبت كما سلف.

كَمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَاَئْت رَسُولَ الله ضَلِلسَّعَلَيْمُ عَلْ رَأَيْت رَبَّك؟ فَقَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ». «مجموع الفتاوى» (٦/ ٩٠٥).

وقَالَ الإمام شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ الْقَيِّمِ:

«سَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَام أَحْمَد بْنَ تَيْمِيَّة يَقُولُ فِي قَوْلِهِ مَّلِكُ اللهُ عَلَيْكَ الْأَوْرُ أَنَّى أَرَاهُ»: مَعْنَاهُ كَانَ ثَمَّ نُورٌ وَحَالَ دُونَ رُؤْيَتِهِ نُورٌ فَأَنِّي أَرَاهُ؟ قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ فِي بَعْضِ «أَلْفَاظِ الصّحيح» هَلْ رَأَيْت رَبَّك؟ فَقَالَ: «رَأَيْت نُورًا». وَقَدْ أُعْضِلَ أَمْرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ النَّاسَ حَتَّى صَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: "نُورَانيُّ أَرَاهُ" عَلَى أَنَّهَا يَاءُ النَّسَبِ؛ وَالْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةً. وَهَذَا خَطَأٌ لَفْظًا وَمَعْنَى وَإِنَّهَا أَوْجَبَ لَكُمْ هَذَا الْإِشْكَالَ وَالْخَطَأَ أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال «الْحَدِيثِ»، وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِاضْطِرَابِ لَفْظِهِ، وَكُلُّ هَذَا عُدُولٌ عَنْ مُوجَبِ الدَّلِيلِ. وَقَدْ حَكَى «عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي» فِي كِتَابِ الرَّدِّ لَهُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ مِتَلَى الْمُعَلَيْفِ اللهِ لَمْ يَرَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَبَعْضُهُمْ اسْتَثْنَى ابْنَ عَبَّاسِ مِنْ ذَلِكَ. وَشَيْخُنَا يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِحِلَافِ فِي الْحَقِيقَةِ؛ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لَمْ يَقُلْ: رَآهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ أَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّهُ رَآهُ؛ وَلَمْ يَقُلْ: بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ. وَلَفْظُ أَحْمَد كَلَفْظِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ شَيْخُنَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ: قَوْلُهُ ضَالِتُهُ الْمُعَلِّمُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «حِجَابُهُ النُّورُ»، فَهَذَا النُّورُ هُوَ - وَالله أَعْلَمُ - النُّورُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ. «رَأَيْت نُورًا"، انظر: «مجموع الفتاوي» (٦/٧٠٥).



### قَالُ الْآجِرِي رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

المويه قالا: حدثنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهويه قالا: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله ابن عباس وَعَلِسُهُ عَنَا قال: قال رسول الله عَلَاسُهُ الله عَلَاسُهُ الله عَلَاسُهُ الله عَلَاسُهُ الله عَلَاسُهُ الله عَلَاسُهُ الله عَلَى الله عَنَا الله على الله على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد المن على المناه عليهن عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

المجدد الله بن عباس حدثه النوريابي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله عَلَانَهُ الْمُعَلِّينَ أَنَا يُومًا على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم: "إن ربي عَنْ عَلَ أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك، قال: هل تعلم فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يا رب، يختصمون في الكفّارات: الشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، فقال: صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه».

ا ۱۰۶۱- حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر قال: سمعت خالد بن اللجلاج، يحدث مكحولًا، عن عبد الرحمان بن عايش قال: سمعت النبيّ عَلَيْنَيْنَا يقول: «رأيت ربي عَرَّجَلًا

.....

في أحسن صورة، فقال لي: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ قلت: أنت أعلم أي رب، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي رب، فوضع كفه عَرَّقِبَلَّ بين كتفي، فعلمت ما في السموات وما في الأرض، شم تلا: ﴿ وَكَنَزُلِكَ نُوعَ إِنْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ وما في الأرض، شم تلا: ﴿ وَكَنَزُلِكَ نُوعَ إِنْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ وما في الأرض، شم تلا: ﴿ وَكَنَزُلِكَ نُوعَ إِنْرُهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَوَاتِ وَالْمَلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ اللّهُ وَفِينِ ﴾ [الأَنْفَى : ٥٧] شم قال لي: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ قلت: في الدرجات، قال: وما الدرجات؟ قلت: المشي إلى الجماعات، والبياغ الوضوء في السبرات، قال: وفيم؟ قلت: في المحلوب في المساجد خلف الصلوات، وإسباغ الوضوء في السبرات، قال: وفيم؟ قلت: في الكفارات، قال: وما هي؟ قلت: إطعام الطعام، وبذل المسلام، والصلاة بالليل والناس نيام، قال: قل: اللهم إني أسائك فعل الحسنات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن نيام، وتغفر لي، وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون، قال رسول الله صَلَيْ الله والذي نفسي بيده إنهن لحق.

أقول: الكلام على هذه الطرق:

١ - منها طريقان تنسبان إلى ابن عباس رَعِفَالِلَّهُ عَنْكُا.

الأولى- من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج به.

وقتادة مدلس، وقد عنعن، ثم مع هذا هو لم يسمع من أبي قلابة، قال ذلك الإمام أحمد، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: [٧٧].

أضف إلى ذلك أن الطريقين مدارهما على خالد بن اللجلاج، وخالد هذا ذكره ابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٤٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال فيه الذهبي في «الكاشف»: «كان يُفتي مع مكحول»(١).

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (٣/ ١١٥): «روى عن ابن عباس فيما قيل، والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عايش الحضرمي، وعن عمر بن الخطاب مرسلًا».

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۸) رقم: [۱۳۵۱].



وإذن فروايته عن ابن عباس غير محفوظة.

وقال العلائي في «جامع التحصيل» تحت رقم: [١٦٦]: «وفي التهذيب لشيخنا أنه يروي عن عمر وابن عباس مرسلًا ولم يدركهما».

وإذن فهذان الإسنادان اللذان مدارهما على هذا الرجل معلولان، علَّتهما الإرسال مع تدليس قتادة وعدم سماعه من أبي قلابة.

٢-وحديث عبد الرحمن بن عايش: في إسناده سليان بن عمر الرقي، ذكره ابن حبان في الثقات (١)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، وقال: كتب عنه أبي بالرقة، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا (٢)، فهو في حكم المجهول، وقد تفرد بقوله: «فوضع كفه عَرَّبَعِلُ بين كتفي، فعلمت ما في السموات وما في الأرض»، ولم يذكر هذا في حديث ابن عباس.

وعبد الرحمن بن عايش قال فيه الذهبي في «الكاشف»: مختلف في صحبته (٣).

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول أخطأ من قال: له صحبة، هو عندي تابعي، هو عبد الرحمن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبيِّ عَبْلَالْمُعَلِّمُونَاكِ.

شم قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة يقول: عبد الرحمن بن عايش ليس بمعروف"، انظر: "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٦٢)، فحديث عبد الرحمن بن عائش ضعيف، وأشد ما فيه ضعفًا قولُه: "فوضع كفّه عَرَّهَ عَرَّهَ كُل بين كتفي فعلمت ما في السموات وما في الأرض".

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٤/ ١٣١) رقم: [٥٧٠].

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» (١/ ٦٣٢) رقم: [٣٢٣٣].

وأخرج الترمذي في «جامعه» (٥/ ٢٨٥) حديث [٣٢٣٥] هذا الحديث من طريق محمد بن بَشَّارٍ حدثنا مُعَاذُ بن هَانِيٍ (١) حدثنا أبو هانِيٍ الْيَشْكُرِيُّ (٢) حدثنا جَهْضَمُ بن عبد الله عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ عن زَيْدِ بن سَلَّامٍ عن أبي سَلَّامٍ عن عبد الرحمن بن عائش الحضر مِي أَنَّهُ حدثه عن مَالِكِ بن يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ رَجَوَلِكُمَنَهُ قال: احْتُبِسَ عَنَا رسول الله عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى عَلَاللهُ عَلَالُهُ عَلَاللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَاللْهُ عَلَالُ

"أَمَا إِنِي سَأُحَدُّتُكُمْ ما حَبِسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ، إِنِي قُمْتُ مِن اللَّيْلِ فَتَوَضَّاتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي فاستثقلت فإذا أنا بِرَبِّي تَبَارَكَوْتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صَورَةٍ، فقال: يا محمد، قلت: لَبَيْكُ رَبِّ، قال: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأعلى ؟ قلت: لَا أَدْرِي رَبِّ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بِين كَتِفَيَّ حتى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ لَا أَدْرِي رَبِّ، قَالَهَا تَلَاثًا، قال: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بِين كَتِفَيَّ حتى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بِين ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْء (٣) وَعَرَفْتُ فقال: يا محمد، قلت: لَبَيْكَ رَبِّ قال: بين ثَدْيَيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْء (٣) وَعَرَفْتُ فقال: يا محمد، قلت: لَبَيْكُ رَبِّ قال: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعلى ؟ قلت: في الْكَفَّارَاتِ، قال: ما هُنَّ ؟ قلت: مَشْنِي الْأَقْدَامِ إلى فيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعلى ؟ قلت: في الْكَفَّارَاتِ، قال: ما هُنَّ ؟ قلت: مَشْنِي الْأَقْدَامِ إلى الجماعات وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُواتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي المُكُوهات، قال: ثم فيمَ ؟ قلت: إِضْعَامُ الطَّعَامُ وَلِينُ الْكَلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ".

فهذا الإسناد فيه يحيى بن أبي كثير وهو من المدلسين، وقد عنعن فيه عن شيخه زيد بن سلام، بل قال يحيى بن معين: لم يسمع يحيى من زيد بن سلام.

<sup>(</sup>١) معاذ بن هانئ البصري، وثّقه كل من الذهبي والحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) أبو هانئ هو حميد بن هانئ وثّقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: «لا بأس به».

<sup>(</sup>٣) هذا العموم والإطلاق على فرض ثبوته يُقيّد بالسؤال والجواب والسياق أي فظهر لرسول الله كل شيء سئل عنه، يؤكد هذا التوجيه ما جاء في حديث أبي أمامة الآتي على فرض ثبوته: «فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة»، ويؤكده أيضًا ما جاء في حديث جابر بن سمرة الآتي: «فها سألني عن شيء إلا علمته».

### وقال ولي الدين أبو زرعة العراقي:

"وقال معاوية بن سلام ويحيى بن معين: لم يسمع من زيد بن سلام، وقال أبو حاتم: سمع منه"(١).

قال فيه العقيلي: «ذُكِر بالتدليس»(٢).

وقال ابن حبان: «وكان يدلس، فكلها روى عن أنس فقد دلس عنه، ولم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئًا»(٣).

وقال أبو حاتم: "إمام لا يُحدِّث إلا عن ثقة، وقال غيره: كان مدلِّسًا "(٤). وقال العلائي: "كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال "(٥).

وقال يحيى القطان: «مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح» (٦).

والراوي عنه وهو جهضم بن عبد الله، قال الذهبي في «الكاشف»: «ثقة» (٧)، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يكثر عن المجاهيل» (٨).

## كلام أئمة النقد على هذه الأحاديث

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رَحْمُهُ اللهُ: "حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني خالد بن اللجلاج،

<sup>(</sup>١) اتحفة التحصيل، ص: [٧٧٦] رقم: [١١٨٢].

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» للعقيلي (٤/ ١٥٣٢)، وفي «تهذيب الكمال» للمـزي (٣١/ ٥٠٩): كان يذكر بالتدليس، وكذلك في «تهذيب التهذيب» لابن حجر.

<sup>(</sup>٤) «تذهيب تهذيب الكمال» (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٧/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) «جامع التحصيل» ص: [٣٦٩] رقم: [٨٨٠].

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٣٠)، و «تذهيب تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٦).

<sup>(</sup>٧) «الكاشف» (١/ ٢٩٨) رقم: [٢٢٨].(٨) «التقريب» ت: [٩٨٢].

حدثني عبد الرحمن بن عائش الخضرمي، قال: سمعت رسول الله عَلَاشِهُ عَلَيْهُ عَلَاثُ يقول: «رأيت ربي في أحسن صورة»... الجَهَيَّة.

ثم قال: «وفي الباب عن ثوبان رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، وابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، ومعاذ بن جبل رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، وأبي أمامة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ،

قال محمد بن نصر: هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينًا، وليس يشبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث، وعن ابن عباس يَعَيِّيَهُ عَنْهُا في قوله: «ما كان لي مسن علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون». قال: قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِ كَةِ إِنِي جَاعِلُ مِن علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون». قال: قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِ كَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البَّقَةِ: ٣٠] فهذه كانت الخصومة. وعن الحسن قال: اختصموا إذ قال ربك لملائكته إني خالق بشرًا للذي خلقه بيده. وعن قتادة قال: هم الملائكة كان خصومتهم في شأن آدم عَيْنَوالسَّلَامُ حين قال: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا المَّعْمَلُ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمانَ والله أعلم»، «مختصر قيام الملأ الأعلى. قال: فهذا التأويل أشبه مما روي في الحديث. والله أعلم»، «مختصر قيام الليل» للمروزي ص: (٤٢ -٤٣).

وأورد ابن خزيمة رَحِمَهُ آللَهُ هذا الحديث في «كتاب التوحيد» (١/ ٥٣٢-٥٤٦)، قال رَحِمَهُ آللَهُ في بداية الكلام على هذا الحديث:

"وقد روى الوليد بن مسلم خبرًا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث.

وأنا مبيِّن علله إن وفق الله لذلك حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به، فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار، قد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموَّه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جَلَّوَعَلَا إذا موَّهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت حجة لمذهبي».

وقال رَحَمُهُ الله في نهايته: «فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد، ولعلَّ بعض من لم يتحرَّ العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت؛ لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي.

يحيى بن أبي كثير رَحِمَهُ أللَهُ أحد المدلسين، لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام». وفي «العلل» للدارقطني (٦/ ٥٤-٥٦):

"وستل عن حديث مالك بن يخامر عن معاذ عن النبيِّ ظَالِتُهُمَيْمُوَ قَالَ: "رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟" الحديث بطوله.

فقال: رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله عَلَيْسَمَّنَهُ فَالَىٰ ذلك الوليد بن مسلم وحماد بن مالك وعمارة بن بشير عن ابن جابر.

وكذلك قال الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد ابن اللجلاج.
وقال يزيد بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن
رجل من أصحاب النبيّ عَلَاللَّمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْ

وقال خارجة بن مصعب عن يزيد بن يزيد عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن ابن عياش عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَاللَّهُ عَلَيْنَ وَإِنها أراد ابن عائش. ورواه أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج، واختلف عنه، فرواه قتادة، واختلف عليه فيه أيضًا، فقال: يوسف بن عطية الصفار عن قتادة عن أنس بن مالك، ووهم فيه.

وقال هشام الدستوائي من رواية المقدمي: عن معاذبن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عياش عن النبيِّ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم: عن معاذبن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد عن ابن عباس.

● ورواه أيـوب عن أبي قلابة، واختلف عن أيوب؛ فرواه أنيس بن سـوار الجرمي عـن أيوب عـن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بـن عائش، ورواه عدي بن الفضل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس.

ورواه حميد الطويل عن بكر عن أبي قلابة عن النبي خَتَالُشْمَا لَهُ عَنْ الله مرسلا.

وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده، فرواه جهضم بن عبد الله القيسي عن يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام -واسمه محطور - عن عبد الرحمن الحضرمي -وهو عبد الرحمن بن عائش - قال: ثنا مالك بن يخامر، قال: ثنا معاذ بن جبل عن النبيِّ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

● ورواه موسى بن خلف العمى عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده
 عن أبي سلام فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي، وإنها أراد عن عبد الرحمن -وهو ابن
 عايش-، وقال: عن مالك بن يخامر عن معاذ، فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل.

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ بن جبل نحو هذا.



◙ ورواه الحجاج بن دينار عن الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلي.

ورواه سعيد بن سويد القرشي الكوفي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن معاذ. قال: ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة» اهـ.

## وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية»:

١- من حديث أم الطفيل امرأة أبيِّ. ٢- ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح رَضَيَالِيُّهُ عَنْهُ.

٣- ومن حديث أنس رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

٤ - ومن حديث عبد الرحمن بن عايش مرفوعًا، ومن حديث بعض أصحاب النبيِّ ضَالِاللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهِ.

٥- ومن حديث عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رَجَعُلِللَّهُ عَنْهُ.

شم قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية» (١/ ٣٤): «أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. قال الدارقطني: كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح. قال: وقد رواه عن أنس.

وروي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس؛ وهو غلط، والمحفوظ أنَّ خالد بن اللجلاج رواه عن عبد الرحمن بن عائش، وعبد الرحمن لم يسمعه من رسول الله عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ إِنها رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ. قال أبو بكر البيهقي: قد روي من أوجه كلها ضعاف» اه.

- ٦- شم من طريق أبي هريرة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ، وفي إسناده يوسف بن عطية، قال فيه النسائي:
   متروك.
- ٧- ثم قال: قلت: قدرواه أحمد في مسنده بإسناد حسن، ثم ساقه باسناده إلى أبي قلابة
   عن ابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنهُ مر فوعًا.

أقول: لكن رواية أبي قلابة عن ابن عباس مرسلة، انظر «جامع التحصيل» ص: (۲۵۷-۲۵۸) برقم: [۳۲۲].

٨- ثم ساقه من طرق إلى حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا، ثم
 قال: هذا حديث لا تثبت طرقه كلها عن حماد بن سلمة.

قال ابن عدي: قد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيب حماد، وكان يدس عليه في كتبه هذه الأحاديث.

9- ساقه بإسناده إلى أبي ربيعة فهد بن عوف قال: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله: «رأيت ربي في أحسن صورة».

ثم قال: قال الدار قطني: «تفرد به فهد، ولم يروه غير سفيان، وقد تكلمنا فيها يروي ماد بن سلمة، وأما فهد بن عوف فقال علي بن المديني: هو كذاب» اهـ.

وقال العلائي في «جامع التحصيل» ص: [٢٧١] حديث [٤٣٥]:

«عبد الرحمن بن عايش الحضرمي صاحب حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»، رواه في بعض الطرق عن النبيِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله، وروى أيضًا عن رجل عن النبيِّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله، وروى أيضًا عن رجل عن النبيِّ عَلَيْنَ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي لَا عَلَيْنَ عَلَى عَلَى الله على الله عل

وقال المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠٢-٢٠٣) رقم: [٣٨٦٤]:

«ت: عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، ويُقال: السكسكي، الشامي. مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه.



رُوِيَ عنه عَن النبيِّ عَلَيْمَا اللهِ وَاللهُ اللهُ عن مالك بن النبيِّ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عن مالك بن أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَن النبيِّ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن معاذ بن جبل، عن النبيِّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وقيل: غير ذلك. رَوَى عنه: خالد ابن اللجلاج، وربيعة بن يزيد، وأبو سلام الأسود «ت».

قال البخاري: له حديث واحد، إلا أنهم يضطربون فيه. وقال أحمد بن عبدالرحيم بن البرقي: له حديثان.

وقال أبو زُرْعَة الدمشقي: سألت عبد الرحمن بن إبراهيم، قلت له: لعبد الرحمن ابن عائش حديث سوى: «رأيت ربي في أحسن صورة»؟ فقال لي عبد الرحمن بن إبراهيم: حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم، عن الوليد ابن سُليَّان بن أبي السائب، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عائش، قال: الفجر فجران...فذكر الحديث.

وَقَال أبو زُرْعَة الدمشقي أيضًا: «قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن جابر يحدث عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش، عن النبيِّ مِلْ الله الله الله الله الله الله عن عبد الله أحسن صورة». ويحدث به قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله ابن عباس، فأيُّها أحبُّ إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء، والقول ما قال ابن جابر »(١).

وَقَـال أبـو حاتم الرازي في عبـد الرحمن بن عائش: هو تابعـي، وأخطأ من قال: له صحبة.

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن الإمام أحمد لا يريد تصحيح هذا الحديث، وإنها أراد أن يبين أن المعروف برواية هذا الحديث إن الظاهر أن الإمام أحمد لا يريد تصحيح هذا الحديث، وأنت قد عرفت كلام العلماء في حديث ابن عايش هذا وما فيه من الاضطراب، وقد عرفت أنه ليس له صحبة، وهو هنا يقول: عن النبي مَنْ اللهُ عَلَيْنَا المَنْ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع

وَقَال أَبِو زُرْعَة الرازي: «ليس بمعروف».

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٧١):

«عبد الرحمن بن عائش «ت» الحضرمي شامي، قال أبو حاتم: أخطأ من قال: له صحبة. وقال أبو زرعة: ليس بمعروف. وقال البخاري: له حديث واحد يضطربون فيه. روى عن مالك بن يخامر عن معاذ: «رأيت ربي..»، وعنه أبو سلام ممطور وخالد ابن اللجلاج.

قلت: حديثه في المسند، وفي جامع أبي عيسى، وحديثه عجيب غريب»(١).

أقول: عرفت ضعف الحديث واضطراب طرقه كها قرر ذلك الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما، هذا من ناحية الإسناد.

أما المتن فأشد ما فيه ما نسب إلى رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَي حديث عبد الرحمن بن عائش أنه قال: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»، فهو مع ضعفه يصادم آيات كثيرة في تخصيص علم الغيب بالله تَبَارَكُوتَ اللهُ كَقُولُه نَحْنَالَيْ: ﴿ قُل لَا يَعْلُمُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ الْفَيْبَ إِلّا اللهُ وَمَا يَتُعُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [ النَّيْلُ : ٦٥].

وقول الله عَنَقِبَلَ لرسوله: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنِ مُلَكُ ﴾ [الأَلْفِظُ : ٥٠].

وقول الله تَعَنَاكَ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَرُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الانجاك: ٥٩]

وقول ه نَظَالَى: ﴿ قُل لَا آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكَ عُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴾ [الانجَافِي: ١٨٨].

<sup>(</sup>١) أقول: إن كلام الذهبي لحق، فهو حديث عجيب غريب.



## وقوله تَكَالَئَ: ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ بِنِّهِ ﴾ [ يُؤلِنِنِّكَ: ٢٠].

وقول الله نَظَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ ﴾ [ هَوَل : ١٢٣]. وقول الله نَظَالَىٰ: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ عَدِيلُمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ. عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ وقول الله نَظَالَىٰ: ﴿ إِنَ ٱللَّهُ عَدِيلُمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ. عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [ فَقَاظِلُ: ٣٨]

فهذه الآيات الكريمة المحكمة تدل على أن علم غيب السموات والأرض خاص بالله خالق هذا الكون ومدبره، سبحانه أن يكون له نظير في هذه الصفة وغيرها من الصفات العلى.

فلا يجوز لمسلم أن يعتقد ما جاء في هذا الحديث المضطرب المناقض لهذه الآيات الكريمة.

أقول: وهناك روايات عن الصحابة فيها رؤية النبيّ لربّه في أحسن صورة، لا توجد فيها هذه الجملة المشكلة وهي: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض».

## أوَّلها عديث أبي عبيدة بن الجراح رَضِّ اللهُ عَنْهُ:

قال الطبراني رَحَمُ اللهُ: حدثنا الحسن بن علي المعمري، ثنا سليهان بن محمد المباركي، ثنا حماد بن دُليل، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أو عبد الرحمن بن سابط، قال حماد بن دُليل: وحدثني الحسن بن صالح بن حي عن عمر و ابن مرة عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة الجراح رَوَوَالِللهُ عَنْهُ عن النبيِّ عَلَيْتَهُ قال: «رأيت ربي عَرَبَعِلُ في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، ثم قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات، قال: وما الكفارات؟ قلت: إسباغ يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: إسباغ

الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلاة بالليل والناس نيام، قال: قل، قال: قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك عملًا بالحسنات وتركًا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون»(١).

إسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير سليهان بن محمد المباركي، قال فيه كل من الذهبي والحافظ ابن حجر: صدوق.

وثانيها - حديث ابن عباس الذي أورده الآجري في هذا الباب:

حدثنا الفرياي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، أن عبد الله ابن عباس حدثه: أن رسول الله صلابه عن أي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، أن عبد الله في وجهه السرور، فقال لهم: "إن ربي عَنْهَلَ أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال: في وجهه السرور، فقال لهم: "إن ربي عَنْهَلَ أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك قال: هل تعلم فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم يارب، يختصمون في الكفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، فقال: صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمُّه».

وقد روي نحوه من طريق قتادة عن أبي قلابة عن ابن عباس رَحَوْلِيَّهُ عَنْهُا، وإن كان قتادة لم يسمع من أبي قلابة.

ثالثها حديث أبي رافع:

قال الطبراني رَحْمَهُ اللَّهُ: حدثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن مَالِكِ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ ثنا عَبَّادُ بن

<sup>(</sup>١) «الدعاء للطبراني»، (١/ ٤١٩)، و «تأريخ بغداد» (٩/ ٩-١٢) حديث [٢٠٧].

يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ ثنا عبد الله ابن إبراهيم بن الخُسَيْنِ بن عَلِيٌّ بن الحُسَنِ عن أبيه عن جَدِّهِ عن عُبَيْدِ الله بن أبي رَافِع عن أبي رَافِع قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله عَلَالْتُمُعِيَّا مُشْرِقَ اللَّوْنِ، فَعُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فقال: «رأيت رَبِّي في أَحْسَنِ صُورَةٍ، فقال لي: يا محمد أتَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْلَلُ الأَعْلَى ؟ فقلت: يا رَبِّ في الْكَفَّارَاتِ، قال: وما الْكَفَّارَاتُ ؟ قلت: إبْلاغُ الْوُضُوءِ أَمَاكِنَهُ على الْأَقْدَامِ إلى الصَّلَوَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ »(١).

إسناد هذا الحديث فيه جعفر بن محمد بن مالك، أورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعباد بن يعقوب الرواجني شيعي جلد، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق رافضي»، وقال الذهبي: روى له البخاري مقرونًا والترمذي وابن صاعد وخلق، وثقه أبو حاتم.

وعبيد الله بن أبي رافع كاتب عليٍّ ثقة وأبوه صحابي.

وعبد الله بن إبراهيم بن الحسين وأبوه لم أقف لهما على ترجمة، فالحديث ضعيف، لكن يشده الحديثان قبله.

## رابعها- حديث أبي أمامة:

قال الطبراني رَحَمُهُ اللَّهُ: حدثنا محمد بن إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ ثنا أَبِي ثنا جَرِيرٌ عن لَيْثٍ عَنِ النبيِّ وَلَيْسُهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (١/ ٢٩٦).

أقول: في رجال إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن سابط ثقة، لكنه كثير الإرسال، وهو لم يسمع من أبي أمامة، انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: [١٢٨]، رقم: [٥٥٤]، وفيه ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ في «التقريب»: «صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترُّك».

وقال الحافظ الذهبي: «فيه ضعف يسير من سوء حفظه، كان ذا صلاة وصيام وعلم كثير، وبعضهم احتج به، ٤ م مقرونًا.

والصواب إن شاء الله مع الذهبي، وقول الحافظ: «فتُرِك» فيه نظر.

كيف يقال فيه: تُرِك، وقد روى له مسلم مقرونًا، وروى له البخاري تعليقًا، وروى له البخاري تعليقًا، وروى له الأربعة، والحافظ قد رمز لهم بقوله: «خت م٤، روى له الترمذي حديثًا في الحمام [٢٨٠١]، وقال عقبه: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ من حديث طَاوُوسٍ عن جَابِرٍ إلا من هذا الْوَجْهِ.

ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: لَيْتُ بن أبي سُلَيْمٍ صَدُوقٌ وَرُبَّمَا يَهِمُ في الشَّيْءِ.

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٨/ ٣٤٩) حديث [٨١١٧]، وكتاب: «رؤية الله» للدارقطني حديث [٢٧٧].



وقال محمد بن إسهاعيل: قال أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: لَيْثٌ لَا يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ، كان لَيْثٌ يَرْفَعُ أَشْيَاءَ لَا يَرْفَعُهَا غَيْرُهُ، فَلِذَلِكَ ضَعَّقُوهُ».

وعلى كل ففي ليث ضعف، لكن حديثه في الجملة يتقوى بها قبله وما بعده من الأحاديث إلا قوله: «فعلمت في مقامي ذلك ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة».

### خامسها - حديث جابر بن سمرة رَضَوَ لِللَّهُ عَنْهُ:

ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: قال رسول الله وَلَالِمَا عَلَيْهَ وَلِيْنَا الله وَالله وَاله وَالله وَ

رجال إسناد هذا الحديث ثقات، روى لهم الجهاعة غير سهاك بن حرب، فقد روى له مسلم والبخاري تعليقًا.

قال الحافظ ابن حجر: «صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بأَخَرَة فكان ربها تلقَّن خت م٤».

وقال الحافظ الذهبي: قال (يعني سماكًا): أدركت ثمانين صحابيًا. ثم قال: «هو ثقة، ساء حفظه، قال صالح جزرة: يضعف، وقال ابن المبارك: ضعيف الحديث، وكان شعبة يضعفه، وقواه جماعة».

<sup>(</sup>١) «السنة» لابن أبي عاصم (١/ ٤٨٠) حديث [٣٧٩].

أقول: روى مسلم من طريق شعبة عن سهاك بن حرب عن جابر بن سمرة عددًا من الأحاديث، بل روى مسلم عن شعبة عن سهاك عن آخرين غير جابر بن سمرة، ومن الأحاديث، بل روى مسلم عن شعبة عن سهاك عن آخرين غير جابر بن سمرة، ومن الجهاعة الذين وثقوه ابن معين وأبو حاتم ورواية عن الإمام أحمد، وعلى كل فحديثه حسن.

فهذه الأحاديث الأربعة فيها حديثان ضعيفان، لكنهما يصلحان في الشواهد. وحديثان حسنان يرتقيان إلى درجة الصحة للغير.

ويعضدهما الحديثان السابقان المضعفان.

وكل هذه الأحاديث خلت من تلك الجملة المستغربة (١) أي: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»، بل هي لم ترد إلا في حديث عبد الرحمن بن عايش الذي يقول فيه: «سمعت النبي وَلَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد علمتَ كلام أئمة النقد في أحاديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»، وتضعيفهم فا.

والذي يظهر لي أن هذه الرؤيا المنامية التي رأى رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ فيها ربّه في أحسن صورة، وما ورد فيها من سؤال الله لرسوله وإجابة رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ على سؤال ربه أنها تثبت بمجموع طرقها باستثناء طريق عبد الرحمن بن عايش فإنه ضعيف إسنادًا ومتنّا، لا سيا قوله: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»، وما يقاربه، فإن هذه الجملة منكرة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة في أنه لا يعلم ما في السموات

<sup>(</sup>١) مع عدم انسجامها مع نصوص الكتاب والسنة.

والأرض إلا الله، وباستثناء حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي من طريقين كلتاهما ضعيفتان إسنادًا ومتنًا، لا سيها وقد جاء في إحدى طريقيه: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»، وفي الثانية: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب»، ورواهما الآجري بدون هاتين الجملتين.

ويرى أبو حاتم أن هذا الحديث إنها هو من حديث عبد الرحمن بن عائش، لا من حديث ابن عباس»، انظر «العلل» لابن أبي حاتم حديث [٢٦].

هذا ما تيسر في دراسته، وقد تبيَّن لك من خلال هذه الدراسة ما ثبت من طرق الحديث وما لا يثبت، وما ثبت من ألفاظه وما لم يثبت، لا سيها قوله: «فعلمت ما في الحديث وما في الأرض»، فقد تبين بطلانه.

والله أسـأل أن يرينـا الحـق حقًـا ويرزقنـا اتباعه، وأن يرينـا الباطل باطـلًا ويرزقنا اجتنابه.



#### الأسئلة

سؤر ﴿ شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: لماذا لم يسق المؤلف رَهَهُ أَللَّهُ حديث مسروق عن عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا؟

جور بنسى الحديث الصحيح، هل هو التزم أنه ما يورد في كتابه إلا ما ذكر في الصحيحين، للتزم هذا.

سؤر ﴿ فرضنا أن الرسول الذي أرسله الله عمر إلى ابن عمر إلى ابن عباس كان من التابعين؟

حول الحديث ما يصح، ودعوا الفرضيات، هو من أساسه ليس بصحيح.

والتابعون وجد في بعضهم الكذب، مشل المختار بن أبي عبيد وغيره، وإن كانوا قلة، فإن العلماء قد احتاطوا لاحتمال أن يكون المجهول ضعيفًا أو..، أو..، ثم إن الحديث لم يثبت عن ابن عباس وابن عمر فضلًا عن الرسول عَلَيْدِ ٱلصَّلَا مُوَّالسَّكَمُ.

سؤر (في نقول نقول السائل: ما حكم تعزية الكفار، وهل نقول انسائل: ما حكم تعزية الكفار، وهل نقول أننا المسلمين نحترم كافة البشر والنفس البشرية بدليل أن النبي عَلَيْتُهُ الله المرت به جنازة قام لها احترامًا فقيل: إنه يهودي يا رسول الله، قال: «أليست نفسًا» ؟ فهل صح هذا الحديث، وكيف نفهمه؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الجنائز» حديث [١٣١٢]، ومسلم في «الجنائز» حديث [٩٦١].

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «الجنائز» حديث [٩٦٢].

يتعلق بمنسوخ، ولا يجوز التعلق بالمنسوخات، والتعزية في الكفار بعض الفقهاء يجيز هذا ومنهم ابن قدامة (١) ويحتاج لدراسة على أي أساس يجيزون تعزية الكفار، وهل الرسول كان يُعزِّي اليهود إذا مات منهم ميِّت، وقد مات صبي كان يخدم النبي عَلَيَّوالصَّلاُ وَالسَّلامُ في وقت نزعه أو قبيل نزعه، فقال وهو يهودي وأبوه يهودي حضر النبي عَلَيْوالصَّلاهُ وَالسَّه، فالتفت هذا الغلام لأبيه فقال له له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًّا رسول الله، فالتفت هذا الغلام لأبيه فقال له أبوه: أطع محمدًّا -أو كها قال - فأسلم، فقال: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» (٢) ولم يذكر في الحديث أن رسول الله صَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الغرب على الأسف استجابة عند كثير من المسلمين لمطالب الغرب، وخضوع لما يمليه الغرب على المسلمين، فإن هناك دعوة قوية الآن إلى وحدة الأديان، والوسيلة إليها ما يسمونه حوار الأديان، حاوره فإن أقنعك بدينه فامش معه، وأنت لا تحرص على إقناعه ليدخل في الإسلام.

ويترأس مؤسسات في الغرب لهم مؤسسات في أمريكا وغيرها ودعاة ومبشرين يكيدون للإسلام، ويضحكون على المسلمين بالحوار بين الأديان، وترى بعض الماكرين منهم يمدح الإسلام ويبرئ أهله من الإرهاب، ويدافع عن الإسلام بطريقة ماكرة، وفي نفس الوقت يدعو إلى وحدة الأديان، ويُقضِّل النصرانية على الإسلام، ومنهم هذا البابا الذي يبكي عليه العالم، من أمكر الناس، هذا سياسي داهية، يمشي مع اليهود والنصارى والمسلمين ويضحك على الناس، انظر كيف ضجَّت الدنيا من أجله -نعوذ بالله-، هذا يدل على تخلف المسلمين وانحطاطهم في هذا العهد بسبب هؤلاء الكتاب العلمانيين

<sup>(</sup>١) انظر: «المقنع» (١/ ٢٩٠) مع حاشيته للعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ، ولم يسق له دليلًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «المرضى» حديث [٥٦٥٧]، وأبو داود في «الجنائز» حديث [٣٠٩٥]، وأحمد (١٢٧٩٢، ١٣٣٧٥، ١٣٩٧٧) واللفظ لهما.

والليبراليين ودعاة الفتن -والعياذ بالله-، يموت ابن باز ويموت أئمة الإسلام وما يحصل عشر معشار ما حصل لهذا الكافر الضال اللَّعاب الذي يلعب على عقول المسلمين.

سؤر في فنا حفظكم الله؛ هذا سؤال من بريطانيا يقول: ما الموقف الصحيح للعمل بتقاويم أوقات الصلوات والتي هي مطبوعة ومتداولة بين كثير من الناس لا سيما في الفرب، هل بمجرد دخول الوقت المحدد في التقويم أو هل الأفضل أن ينتظر قليلًا للاحتياط، نرجو من فضيلتكم إرشاد القائمين على المساجد، وإذا حصل خلاف بين الناس في هذا الأمر، بماذا تنصحونهم؟

جولاً والله هذا يحتاج إلى تجربة وإلى الاختبار الدقيق لهذه التقاويم بالدراسة من المسلمين من أهل العقل والنصح على الطبيعة كها يقال، ينظر وقت الفجر في التقويم هذا كم السَّاعة وكم الدقيقة، ثم يخرجون إلى خارج المدن في الأماكن التي ليس فيها أضواء، وينظرون في ضوء الفجر كها وصف الرسول عَلَيْمِالصَّلاةُ وَالسَّلامُ إن رأوه مطابقًا لتلك التقاويم أخبروا المسلمين بذلك ليعملوا بهذه التقاويم، وإن رأوه مخالفًا للواقع والسنة بيَّنوا ذلك للناس حتى تعمل التقاويم الصحيحة التي لا تخالف السنة، والتي يصلى في ضوعها الصلاة الصحيحة في وقتها الصحيح.

وهذه المشكلة التي تتكلم عنها توجد في بلاد المسلمين الآن في المغرب وغيره، في الجزائر وغيرها مع الأسف صار عند بعض المسلمين لا مبالاة بصلاتهم -نسأل الله العافية -، فيشكو بعض الناس أنهم يتقدّمون على وقت الفجر بحوالي ربع ساعة -فالله أعلم -، قلنا للسلفيين: اعملوا تجارب، اخرجوا خارج المدن وانظروا وقت الفجر في مكان ناء عن الأضواء، يظهر لكم الفجر جليًّا على الحقيقة والواقع، فإن طابق -فالحمد لله - ونستريح من المشاكل ومن الشكوك والأوهام ومن التشويش على الناس، وإن لم يطابق قلنا الحقيقة وقدًّمنا للمسؤولين في الأوقاف وغيرهم بأننا أجرينا تجربة ومستعدون

للتجربة مرة أخرى معكم، تفضلوا نحن رأينا كذا وكذا، ونحن نعتقد أن هذه التقاويم تخالف الواقع؛ هذا رأيي في هذه المسألة.

سؤرل: شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام أوراق احتوت على صورة ميت استخرج بعد دفنه بثلاث ساعات، وقد ظهرت عليه آثار العذاب في عينيه وقمه وسائر جسده، فما حكم الشرع في ذلك؛ وهل صحيح أن آثار عذاب القبر تظهر للناس إذا أخرج الميت من قبره، وهل ورد في هذا حديث؟

جوراً بن رجل كان نصرانيًا فأسلم في عهد الرسول مَلَيْتُمَيْمُولَ فدفنوه فلفظته الأرض، وما رأوا آثار التشويه فيه ولا آثار العذاب، ثم دفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض فتركوه، ما حكوا وأشاعوا أنا رأينا العذاب فيه، ثم هذه الصورة أين حصلت، أين صاحبها؟ نبشوه أو خرج بنفسه من القبر؟ نريد أن نعرف، فإن نبشوه فلا يجوز لهم أن ينبشوا الأموات.

## سؤلاك: يقولون أن هذا من اكتشاف عالم كافر.

جول بن المسلم الفاسق من المسلم الفاسق العالم الكافر؟ حتى المسلم الفاسق هل يُصدَّق العالم الكافر؟ حتى المسلم الفاسق هل يُصدَّق فيها أخبر؟ ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَيَا فِتَبَيَّنُوا ﴾ [الجلات: ٦] أين أصول الإسلام ونصوصه عند هؤلاء الجهال؟ جهل جهل مطبق عند الناس.

مثل هذه الحيل يعملها النصارى، اكتشفوها في روسيا، ما اكتشفوها في أوروبا وأمريكا، ممكن أن يكتشفوها في بلاد المسلمين، ما يكتشفونها في بلادهم؛ بلادهم كلهم في الجنة يضحكون على الناس.

والنصاري عندهم من المكر والكيد ما يفوقون فيه اليهود، فيهم ملاحدة وزنادقة عتاة يكيدون للإسلام أكثر من اليهود، ومن مكائدهم أنهم جاؤوا باليهود هم إلى فلسطين، ففيهم أناس من العوام وكذا فيهم شيء من الرحمة وكذا، لكن والله فيهم عتاة زنادقة من فجر الإسلام اكتشفهم المسلمون أنهم أخبث من اليهود، والآن يكيدون للإسلام، الآن هذا زويمر نشر المبشرين في العالم الإسلامي ومر عليهم وقت طويل، وقالوا: ما نجحنا، ما نجحنا في المسلمين، ما أحد دخل في النصرانية، قال: لا، أنتم نجحتم؛ نحن ما قصدنا إخراج المسلمين من دينهم وإدخالهم في النصرانية، فإن هذا تشريف لهم، ولكن القصد إخراجهم من الإسلام فقط، وبعد ذلك يأخذون أي دين، الآن هكذا يفعلون نفس نظرية زويمر ينفذ ونها حوار الأديان ووحدة الأديان وإلى آخره يريدون إخراج المسلمين نظرية تكريم لهم كما يزعمون، وهم ما يريدون إكرامهم، أين الواعون الآن للإسلام ولمكايد هؤ لاء، والصحف تطبل والكتاب يطبّلون والإخوان المسلمون يطبّلون للإسلام ولمكايد هؤ لاء، والصحف تطبل والكتاب يطبّلون والإخوان المسلمون يطبّلون على الدعايات حمع الأسف الشديد.

جوراً إلى البنك يقوم على الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنت تكتبين يمكن معاملات ربوية بالملايين، فكم تستحقين من اللعنات؟! فاتق الله، ولن يضيّعك الله عَزَقِجَلَّ؛ ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَعًا ﴿ وَبَرُزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ ﴾ الله، ولن يضيّعك الله عَزَقِجَلَّ؛ ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَعًا ﴾ وهون عَيْق الله عَزَق الله عَنْ الله عَلَى الله وَلَا الطريق، وربها يُزيِّن الشيطان لهذه وأمثالها بأنه ليس لهم طريق إلى كسب المال إلا هذا الطريق، ويريهم الشيطان أنه قد انسدت الطرق كلها وهذا من تزين الشيطان، فأنصح المسلم أن لا يعمل في بنك ربوي لا في بلاد أوربا ولا في غيرها ولا في بلاد المسلمين.



سؤر ( شيخنا ؛ هذا السؤال يقول : امرأة مريضة ولا يأتيها الحيض كل شهر لأنها مريضة، وطلقها زوجها وهي الآن خمسة أشهر في العدة ؛ لأن الحيض جاءها مرتين فقط ، فما العمل .

جور ﴿ تنتظر إلى أن تتم عدتها ثلاث حيض، مضت حيضتان، تنتظر، لا تستعجل؛ لأنها ما وصلت حدَّ اليأس.

سؤل : شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تنكر منكرًا على رجل وهي في الطريق.

جُورُ ﴿ إِذَا لَمْ تَجِد رِجالًا ينصحونه فلتنكر، تقول: اتق الله يا مسلم واترك كذا وهي محتجبة ومحتمشة الأن الله يقول: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُمُ أَوْلِيَآ أَ بَعَضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُمُ أَوْلِيَآ أَ بَعَضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُمُ أَوْلِيآ أَ بَعْضِ الله يقول الله والله عَلَيْهِ وَالله والله عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

سؤلاك: شيخنا؛ يقول السائل: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب أو فضة؟

جَوْرُ بِ : إذا كان هناك داع لهذا فلا بأس؛ رخَّص الرسول مَّلْ اللَّهُ فِي البس الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف رَجَوُلِيَّ عَنْهُ (١) من الحكة وهو من المحرَّمات، لكن

<sup>(</sup>١) البخاري في «اللباس» [٥٨٣٩]، ومسلم في «اللباس» حديث [٢٠٧٦]، وأبو داود في «اللباس» حديث [٢٠٧٦]، وأبو داود في «اللباس» حديث [٣٥٩٢]، والترمذي في «اللباس» [٢٧٢٢]، والنسائي في «اللباس» [٥٣١٠]، كلهم من حديث أنس رَضَوَالِيَّفَعَنْهُ قال: «رخص النبي صَالِفَلْمُعَنْهُ فَيْكُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ قَال: الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما».

للحاجة يجوز هذا، كذلك مثل الحاجة صناعة أنف إذا خرمت أنف إنسان وعمل شيئًا من الذهب لسدِّ هذا الخرم، فالظاهر الجواز، وأجاز ذلك كثير من العلماء.

ودليلهم ما رواه عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسيد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ أَنْ يتخذ أَنفًا من ذهب(١).

جور ﴿ إِنَا أَقَصِد بعض النصارى، ألمحت إلى ذلك في كلامي، ليس كل النصارى، بعض النصارى هم ملاحدة لابسين النصر انية، والآية التي ترمي إليها إنها هي في قوم أسلموا، والسّياق يدل على هذا: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ السلموا، والسّياق يدل على هذا: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ الْسَلَمُوا، وَالسِّياق يدل على هذا: ﴿ لَتَجِدنَ أَشَدَ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّيَانَ عَالَوا إِنَّا نَصَدَرَى ذَالِكَ بِأَنَ الْمَسُولِ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب: «الخاتم» حديث [٢٢٢٥]، والترمذي في «اللباس» [١٧٧٠]، والنسائي «في الزينة حديث» [٢٦٥]، وأحمد (٥/ ٢٣) وساقه من طرق، ورواه غير هؤلاء. وأعله البيهقي والمري بالانقطاع، أي أن عبد الرحن بن طرفة لم يدرك جده عرفجة الصحابي، قال الإمام أحمد: قال أبو الأشهب: زعم عبد الرحن أنه قد رأى جده، وأبو الأشهب هو الراوي عن عبد الرحن وهو ثقة. وقال الإمام أحمد في هذا الموضع: حدثنا شَيْبَانُ ثنا أبو الأشهب عن حَمَّادِ ابن أبي سُلَيُهانَ الكوفي، قال: رأيت المُغيرة بن عبد الله قد شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهب، فَذُكُرَ ذَلَك لإِبْرَاهِيمَ، فقال: لا بَأْسَ بِهِ»، وقد حسن الترمذي هذا الحديث وقال: قد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أستانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. قال السندي في «تعليقه على سنن» النسائي (٨/ ١٦٤): «وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من ذهب وربط الأسنان به».

رَّئَ أَعْبُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَعُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْنُبْنَا مَعَ الشَّيهِدِينَ ﴾ [المِلَّالَةُ : ٨٣-٨٨]، فهو لاء قوم أسلموا، وفي الجملة اليهود أخبث من النصارى وأكثر حقدًا على المسلمين وأكثر عداوة في الجملة، ولكن يوجد في النصارى من الملاحدة، قلت لكم: ملاحدة وظاهرهم النصرانية أخبث من اليهود وأمكر؛ والحروب الصليبية على المسلمين والمكايد والتآمر مع التتار وغيرها أشياء زلزلت المسلمين أكثر من اليهود، وطرد المسلمين من الأندلس، واستعمار بلاد الإسلام والخطط التي لا يفعلها اليهود في الإضرار بالمسلمين.

سؤرك: شيخنا؛ يقول السائل: هل يجوز التعامل مع أهل البدع في ترجمة خطب الجمعة؟

جولاً بالنجربة المل البدع لا يُؤتمنون في ترجمة القرآن ولا في ترجمة السنة؛ لأن بالنجربة تجد عندهم تحريفًا، حرفوا القرآن باللغة العربية، فكيف إذا ترجموها إلى اللغات الأعجمية؟! فيبلغ بالسلفيين الكسل إلى هذه الدرجة، كلمة جاهزة ما يقدر يترجمها إلى لغته، ويحتاج إلى أهل البدع ليساعدوه في ترجمة خطبته!!.

مؤرل : شيخنا حفظكم الله؛ يقول السائل؛ هل يعدر بالجهل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟

جور أما إنسان ما بلغته الدعوة فهذا يُعذر بالجهل إلى أن تقام عليه الحجة يُبيّن له؛ لأن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ قال: ما بلغته الدعوة فهذا يُعذر بالجهل إلى أن تقام عليه الحجة يُبيّن له؛ لأن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ قال: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بُلَغَ ﴾ [الانْتَهَا : ١٩]، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلّهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِقِ مَا قَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النّسَاء : ١١٥]، فكثيرٌ من أتمة السّلف ومن أجلّهم وأعظمهم ابن تيمية رَحِمَةُ اللّهُ يرى العذر بالجهل، حتى في الشركيات،

إذا كان يجهل ووقع في الشرك، وقع في الكفر وهو يجهل أن هذا شرك أو كفر، ولم يبلغه من العلم ونصوص الشريعة ما يُبيِّن له أن هذا شركٌ أو كفر فهذا يعذر، يعني ما يقيم الصلاة هذا عند جمهور العلماء كافر، وناقض للإسلام من نواقض الإسلام، لكن إذا كان ما بلغته الدعوة بوجوب الصلاة وبوجوب الصيام، أسلم وأحب الإسلام ودخل فيه، لكن ما بلغه أحد أن هذا ركن من أركان الإسلام، وأنه من الواجبات هذا يُعذَر حتى يُبيِّن له الحق، فإن أصرَّ على إنكار الصلاة أو الصيام مثلًا، ويرى أنها ليست من الإسلام؛ فهو كافر مرتد.

سؤ ( ك: شيخنا ؛ هذا سؤال عبر الشبكة ؛ يقول : شخص يعمل مرشد سياحيًّا وله

مرتب ثابت وعند خروجه مع السياح يعطونه بعض المال، فهل يجوز له أن يأخذه؟

ما هي هذه السياحة؟ وما هي أهدافها؟ ما نعرف هذه السياحة، يعني يأتي بنساء سائحات عاريات مثلًا، ويرشدهن إلى أماكن الرقص والتمثيليات!!.

سؤل ﴿ آثار.

جور الله البدع، أي آثار الذين يحرصون على الآثار إنها هم الخرافيون الذين يتعلقون بالقبور والكهوف ومبرك الناقة... الأمور التي لم يلتفت إليها الرسول صَيْنِهُ عِنْ الله الصحابة رَجَالِنَهُ عَنْ أُبدًا، وما دعوا إليها، ولا فعلوها، ولا أمروا بها، فيعطيها الخرافيون هذه الهالة على طريقة النصاري في الاهتمام بالآثار؛ الصحابة من إيمانهم بالرسالة وبالتوحيد يموت الصحابي ويدفن وانتهى، لم يرفعوا قبره، ذهب للجنة عندربه عَزَّقَهَلً هذا الإكرام.

أين قبور الصحابة؟ تبقى آثارهم الطيبة وذكرهم الحسن، أما القبور فها شيدوها، ولا تعلقت قلوبهم بها.

108

يقول رجل صوفي لبناني لكنه صادق ما شاء الله في كتاب مجموع في الحديث اسمه «الحوت» الكتاب هذا أعجبني كلامه، قال: «إن معظم قبور الصحابة أو قبور الصحابة لا تُعرف في البقيع ما تعرف الآن» تأتي عند الدلالين يقول لك أحدهم: هذا قبر فلان، وقبر فلان، من أين له هذا؟! حتى الذين دفنوا في البقيع كلها ما تُعرف إلا قبر عثمان رَصَيْلِيَهُ عَنهُ تقريبًا.

على كل حال نعيد الكلام أن بعض الناس ومنهم الإخوان المسلمون يقولون: إن النصاري إخواننا في الحقوق وفي الواجبات وفي الجهاد والوطن... يصرِّحون بهذا وصرحوا بهذا في مجلة المجتمع في سنتين متتاليتين من رؤساء الإخوان يصرِّحون بهذا، ومنهم القرضاوي يصرح بهذا؛ والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا لَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَّهُم يِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ ليكَالْكَا : ٥١، فالآن الناس ضاعت عندهم هذه المعاني وهذه الآيات، ودخلوا في تحريف الدين وتضليل المسلمين في قضا<mark>يا</mark> أساسية من الإسلام؛ ﴿ لِّا يَجِدُ قَوْمًا يُرِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّدُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوّاْ ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْكِيكُ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلَّإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ [الْخَالْالْنَا: ٢٢]، هـ ذا الوعد العظيم رتبه الله على الولاء والعداء في الله عَنَّهَجَلَ، ﴿ قَدْكَانَتُ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبَرَهِي مَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُوا لِقَوْمِ مِهْ إِنَّا بُرَءَ وَأُل مِنكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدًا يَتَنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الله عَزَفَجَنَّا: ٤] تبغضهم في الله عَزَفَجَلَّ، ولا يجوز محبتهم، أما التعامل التجاري وغيره مثل التعاملات التي أجازها الإسلام فتتعامـل معهم، أما أن ننحدر إلى درجة أن نقول: إخواننا، وندعو إلى محبتهم وإلى الحوا<mark>ر</mark> معهم على طريقتهم، الطريقة التي يُذَّل فيها الإسلام ويُغمس في وسط ركام الأديان الوثنية والنصرانية واليهودية -مع الأسف الشديد-، فهذا لا يجيزه الإسلام، نحن ندعوهم إلى

الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ندعو اليهود، ندعو النصارى، ندعو الشيوعيين، ندعو الهندوك، ندعو الفرق الضالة؛ ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن تبقى عزة الإسلام وكرامة الإسلام، ما نذل الإسلام من أجل اليهود والنصارى، الإسلام عزيز، ويجب إظهاره على الأديان كلها، ﴿ هُو ٱلَذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ وَالْهُ مَن وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كَوْ المُشْرِكُونَ ﴾ [التَّوَمُّ: ٣٣] نسأل الله أن يُظهر الإسلام، لكن هؤلاء الكُتّاب ما يريدون إظهار الإسلام ولا عزة الإسلام، هؤلاء يعني طريقتهم فيها إذلال للإسلام وأهله، نسأل الله أن يهيع للمسلمين رجالًا مؤمنين صادقين مخلصين يعتزون بالإسلام، ويدعون هذه الأمة إلى مصادر كرامتهم وعزتهم، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وَلَا اللهُ السير على طريقة الصحابة الكرام والسلف بكتاب الله وسنة رسوله وَلَا اللهُ السير على طريقة الصحابة الكرام والسلف العظام.



قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: «نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم»(١).

المنا المنا

إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا ابن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي ابن حراش، عن حذيفة بن اليمان وَعَلِيَّهُ قَالَ: قال رسول الله مَّرَا فَا الأَرض مسجدًا،

<sup>(</sup>١) حديث حسن، لأن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، قال الحافظ ابن حجر: "صدوق، في حديثه لين"، وقال الذهبي في «الكاشف»: «قال أبو حاتم وعِدَّة: ليَّن الحديث، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به».

وأورده الذهبي في «الميزان» ( ٢/ ٤٨٤-٤٨٥).

وحكى فيه أقوال من جرحه ومن عدّله، ومن ذلك قوله: «روى الترمذي عن البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

ثم قال الذهبي في ص: [٤٨٥]: قلت: «حديثه في مرتبة الحسن»، وحسن حديثه في كتابه «المغني»، ويعضد حديث حذيفة المشار إليه.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٢٠٤- الحوت)، وأحمد (٧٦٣- الرسالة)، والبزار [٦٥٦]، واللالكائي (١٤٤٦، ١٤٤٧)، والبيهقي (١/ ٣٢٨)، وفي «دلائل النبوة» (٥/ ٤٧٢) من طرق عن زهير بن محمد به.

SE YOU

وجعل ترابها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي»(١).

حدثنا أبو بكربن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكربن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، ومقسم، عن ابن عباس رَحَيَّتُكُ عَنْهَا: عن النبي عَلَلْ الله الله قال: «أعطيت خمسًا ولا أقول فخرًا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحل لي المغنم، ولم يحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عَرَّيْهَلَ" (٢).

 <sup>(</sup>١) حديث حذيفة لـه طريقان، مدارهما عـلى محمد بن فضيل، قـال فيه الحافظ: «صـدوق عارف، رمي بالتشيع».

ووصفه الذهبي في «الكاشف» بالحافظ، وقال فيه: ثقة شيعي.

فلو رأى أحد أن إسناد هذا الحديث حسن بناء على حكم الحافظ، فإنا نقول: إن الإمام مسلمًا قد رواه في صحيحه في كتاب «المساجد» حديث [٥٢٢] من طريق محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ به.

ومن طريق ابن أبي زائدة عن سعدين طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رَجَوَلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله خَلَالْمُمَّلِيُّ بمثله، وعلى هذا فالحديث صحيح في غاية الصحة.

<sup>(</sup>٢) إسناد حديث ابن عباس فيه ضعف؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد.

قال فيه الحافظ: «ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا».

وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق، رديء الحفظ. لكن لهذا الحديث شواهد قد مر بعضها، ومنها ما سيأتي من حديث أبي هريرة رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ عن النبيِّ حَالِشَةً لِيُمَالِكُ.

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣٠٣-الحوت).

ورواه أحمد (٢٢٥٦-الرسالة) من طريق يزيد بن أبي زياد به.

اله بن مطيع قال: حدثنا الما الما الما الما الله الله بن مطيع قال: حدثنا الله الله بن مطيع قال: حدثنا السماعيل بن جعفر، عن العالاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رَعَوَٰلِتَهُ عَنْهُ: أن رسول الله وترافي الله عن أبيه قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون" (١).

الما ١٠١٠ وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسن بن حرب قال: حدثنا أبو الأشعت أحمد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سليمان التيمي، عن سيار، عن أبي أمامة رَهَوَ لِللهُ عَنَا فَعَلَى الله عَنَا فَعَلَى على الله عَنَا أبي الله عَنَا فَعَلَى فَعَلَى الله عَنَا أَلَه عَنَا فَعَلَى الله عَنَا فَعَلَى الله عَنَا فَعَلَى الله وَعَلَى الله عَنَا أَله عَلَى الله عَنَا فَعَلَى الله عَنَا فَعَلَى الله وَعَلَى اله وَعَلَى الله وَعَلَى المُعَلَى الله وَعَلَى المُعَلِّى المُعْلِقِ المُعَلِّى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي

<sup>(</sup>١) إسناد حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ هنا حسن؛ لأن فيه العلاء بن عبد الرحمن، قال فيه الذهبي في «الكاشف» قال أبو حاتم: صالح، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربها وهم.

لكن مسلمًا روى هذا الحديث من طريق العلاء، وبعضه من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومن طريق أبي يونس مولى أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ ومن طريق همام بن منبه، فالمتن صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناد حديث أبي أمامة حسن؛ لأن في إسناده سيار مولى معاوية، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: وثق. وقل الحافظ: «صدوق»، لكن المتن يرتقي بشواهده إلى درجة الصحيح.

رواه أحمد -الرسالة- (٢٢١٣٧ ، ٢٢٢٠٩)، والبيهقي (١/ ٣٢٦ و ٣٤٠)، والروياني [١٢٦٠]، والطبراني [٨٠٠١] من طرق عن سليمان التيمي به.

ورواه الترمذي في «أبواب السير» حديث [٥٥٥] من طريق التيمي به مختصرًا، وقال: «حَدِيثٌ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَيَّارٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةً، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيُهَانُ التَّيْمِيُّ، وَعَبْدُ الله بْنُ بَحِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ».



قال الأجري رَحْمُ أَللَهُ: "باب ما فضل الله عَزَّقِجَلَّ به نبينا خَلْلُ للْهُ عَنَّقِيلِنَ في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عَلَيْهِمْ السَّلَامُ"،

في الدنيا وفي الآخرة عَلَيْهِ الصَّلاَ وُوَالسَّلامُ، وهذه خصائص هذا الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلاَ وُوَالسَّلامُ، وقد أُلِّفت فيها مؤلفات، وبلغت خصائصه الكثير والكثير عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ، ومنها «الخصائص» للسيوطي، فارجعوا إليه.

وهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف فيها الضعيف؛ كالحديث الأول فيه انقطاع بين على بن الحسين وجده على بن أبي طالب؛ لأنه لم يدرك جده عليًا رَضَالِللَهُ عَنهُ، وفيها الصحيح والحسن، وبعضها مخرج في الصحيحين.

ذكر هنا الخصائص التي ميز الله بها هذا النبيَّ الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ خاتم النبيِّين على سائر النبيين بستِّ خصال كها في حديث أبي هريرة رَضِوَّلِيَّهُ عَنْهُ، فترجع كل هذه إلى هذه الخصال إلا ما ذكر في حديث حذيفة من أواخر سورة البقرة.

حديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يقول مَالِسُطِّيْهُ وَلَالْ الْمُطَيِّدُ الْمُصَلِّدُ عَلَى الْأَنبِياء بست: أعطيت جوامع الكلم».

القرآن جوامع كلم، الكلمة والجملة تحتها معانٍ، وقد يكون تحتها قواعد وتشريعات وأحكام.

والحديث كذلك، قد يكون في الحديث عدد من القواعد والأصول والتشريعات والأحكام، وقد خصص بعض العلماء بعض الأحاديث مثل حديث بريرة، وحديث جبريل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بمؤلفات لماذا؟ لأنه أوتي جوامع الكلم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، ميزه الله بها على سائر الناس، ومنهم الأنبياء عَلَيْهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وأفضل الكلام كلام الله وأجمعه

وأنصحه وأبلغه، ويأتي بعده كلام الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ ؛ لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة، تقرأ الحديث تجد فيه النور والإشراق والحكمة والعلم والبيان لهذا النبيّ الكريم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

«ونصرت بالرعب مسيرة شهر» يعني: قلوب الأعداء تضطرب خوفًا ورعبًا من رسول الله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فارس والروم على بعد هذه المسافة بينها وبينه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلامُ وأفئدتهم تضطرب خوفًا من رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو في قلَّة وعيلة وهم في الثراء والقصور والأنهار والجيوش... وتضطرب أفئدتهم خوفًا ورعبًا منه عَلَيْهِ الصَّلا أَوَالسَّلامُ ﴿ وَلَقِ قَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبُسُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُسَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [النَّخ: ٢٦ - ٢٣]، فلا يمكن أن يواجه الرسول عدوًّا في معركة إلا والنصر والغلبة له عَلَيْءِ الصَّلاةُ وَالسَّكَم، وقد يكون أحيانًا شيء في صفوف المسلمين، ولكن في نفس الوقت تنقلب الموازين والأمور، وترجح كفة المسلمين كما حصل في أُحُد، وكما حصل في حنين، والعاقبة له عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وللمؤمنين معه، واستمرت هذه الخصيصة في المسلمين حينها كانوا ملتزمين بها جاء به هذا الرسول الكريم عَلَيْمِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حتى جاء في الحديث: «يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح الله عليهم -بوجود بعض الصحابة فيهم- ثم يغزو فئام آخرون، فيقال: هل فيكم أحد ممن رأى أصحاب محمد؟ فيقال: نعم فيفتح الله عليهم، ثم يغزو أناس فيقال: هل فيكم من رأى من رأى أصحاب محمد وَالْ الْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُوالِمُ وَالْمُ التابعين- فيقال: نعم فيفتح الله عليهم الله عليهم القرون المفضلة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «المناقب» حديث [٢٥٩٤]، ومسلم في «فضائل الصحابة» حديث [٢٥٣٢].

فهذا الحديث يطابق ما جاء عن النبيّ وَلَلْمُ النَّبِي وَ يُرْكُمْ قَرْنِي، ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي: قَالَ النَّبِي عَلَى النّبِي عَلَى فَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُوتَمَنُونَ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا - ثُمّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يَغُونَ بَعْدَهُم السّمَنُ اللّه المنه السّمَنُ الله المنه الله المنه المنه المنه والموان الذي لحق بهذه الأمة؛ لأنها أي بلد من البلدان لنالت ما ناله الصحابة من العزة والكرامة والرعب للأعداء، كانت دولة الإنجليز دولة تشرق الشمس وتغرب على علكتها، وكانت ترتجف من جيش الملك عبد العزيز البدوي العربي ترتجف خوفًا منه، لماذا؟ هذا رعب الإسلام، فغزا الإخوان السلمون الأداة بيد الأعداء غزوا هذه البلاد فتغيرت الأمور.

لقد كانت البلاد في غاية من التمسك بالتوحيد والتمسك بالكتاب والسنة ومحاربة الشرك والبدع، وكان أهلها على غاية من الألفة والمحبة والأخوة في الله.

ثم حسدها الأعداء وكادوا لها وسلطوا عليها حزب الإخوان وغيرهم من الأحزاب، واشتغلوا في الشباب وفعلوا بهم الأفاعيل، وكل يوم يزداد الشرعن طريق هذه الأحزاب، كل يوم تزداد الفتن؛ لأن هذه البلاد ابتعدت عن الديمقراطية ابتعدت ابتعدت؛ لأنها عندها الإسلام فيه التوحيد، وفيه الدين الصحيح، وفيه العدالة... أيش تريد بالديمقراطية القائمة على الكفر والإلحاد والزندقة ومنابذة شرع الله عَرَقِجَلً؟ بدؤوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الشهادات» حديث [٢٦٥١]، وفي «فضائل الصحابة» حديث [٣٦٥٠]، وفي «الرقاق» حديث [٣٦٥٠]. وفي «الرقاق» حديث [٢٥٣٥].

بالانتخابات البلدية وهم سائرون في طريقهم حتى تتغير معالم الإسلام ودولة الإسلام مع الأسف الشديد.

نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يثبت الأمة على الإسلام ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِلُواْ ٱلصَّدَلِحَدَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمّ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَصَىٰ لَكُمْ وَلَيُ بَدِّلُنَّهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا ﴾ [النَّوْلِا: ٥٥] - والله - إن تمسكنا بها جاء به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَّهُ وَالسَّكَمُ لتحقق هذا الرعب، ولا يخلف الله الميعاد أبدا ولكن نحن السبب في تخلف هذا الوعد لأننا ما قمنا بها كان عليه الرسول خَلِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَأَصِحَابِهِ، الآن الدعاوي كثيرة كل الناس يدعون السلفية والله حتى علوي المالكي يدعى السلفية وأبو غدة والخرافيون حتى كفتارو مفتى الشام مفتي الباطنية يدعى السلفية ولكن الميزان ما وضعه هذا الرسول الكريم صَلَاللهُ عَنْ مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي والميزان في الآية أيضًا: ﴿ وَمَن يُثَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱللَّهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرٌ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَهَدَّمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [اللَّذَاذ : ١١٥] فهل من سبيل المؤمنين الديمقراطية ولوازمها؟، والآن المرأة تطالب بالإمامة والخلافة وتطالب بكل شيء بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغزو؛ الغزو اليهودي والنصراني المُغطَّى بالإسلام إسلام الإخوان المسلمين جاءت الاشتراكية قالوا اشتراكية إسلامية وألفوا فيها المؤلفات والديمقراطية من زمان يتمنونها من أول نشأتهم يتمنون الديمقراطية، الاشتراكية من روسيا ديمقراطية من أمريكا يتبنون ما يأتي من الشرق ومن الغرب ويقولون هذا هو الإسلام وكل شيء يهوونه يضعون عليه اسم الإسلام حتى الرقص يصفونه بأنه الرقص الإسلامي والديسكو الإسلامي... والآن الديمقراطية الإسلامية الديمقراطية هي روح الإسلام ومن روح الإسلام!!!.

الديمقراطية مضادة للإسلام مضادة لا نظير لها، الشرك من جملة مفاسدها، ومصادمة لحاكمية الله، يقولون: لا حكم إلا لله، وينادون بالديمقراطية، وهي ضد حاكمية الله، هي حكم الشعب بالشعب، مهما سقط هذا الشعب وضل وتاه، كيف يلعبون على الناس، سمى بعض السلف أهل البدع عقارب، هم عقارب والناس ضفادع مع الأسف الشديد، وكم من الضفادع تبعهم وأخذ منهجهم نسأل الله العافية، -والله لقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

هذه البلاد قامت دولتها وشعبها على دين الله الحق، وأصلحت ما كان في هذه الجزيرة من فساد عقيدة ومنهجًا وعبادة وحكمًا وأخلاقًا... وجاء الإخوان المسلمين فأفسدوا هذا الإصلاح وباسم الإسلام وباسم راية الإسلام وباسم الحاكمية وتكفير من لم يحكم بها أنزل الله، والآن انظر هم يطبقون قواعد الغرب الكافرة بالحكم بغير ما أنزل الله والآن انظر هم يطبقون قواعد الغرب الكافرة بالحكم بغير ما أنزل الله والعياذ بالله -، طيب هذه الانتخابات كل واحد يمدح نفسه وأنا وأنا وأنا عندي وأفعل وأفعل وأفعل ... كل واحد يذكر مزاياه، الرسول عَيْنِهً الشَّرُونُ الله الله الإسلام أنهم على هذا المُعمَلِ أَحَدًا سَأَلُهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (١٠)، فهؤ لاء حكمهم في الإسلام أنهم مرفوضون تماما ولا يجوز أن يُسلَّموا شيئا من أمور المسلمين أبدا "إنَّا وَالله لا تُولِّي عَلَى مَنَا اللَّعَمَلِ أَحَدًا سَأَلُهُ، وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ ، بعض الناس يذهب للرسول يقول أنا أريد أن أجمع الزكاة فقط، فيغضب رسول الله مَنْ الله الناس يذهب للرسول يقول أنا أريد أن أجمع الزكاة فقط، فيغضب رسول الله مَنْ الفضب عَيْدَالصَلامُ وَالسَّدَمُ ، الآن هؤلاء الذين أريط والرشوات والدعايات والإعلام عنيرة يطرده عَيْدًا المَن لا يؤ تمنون، كيف يبذل الأموال والرشوات والدعايات والإعلام يوصل إلى المنصب الذي يتمناه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأحكام» حديث [٧١٤٩]، ومسلم في «الإمارة» حديث [١٧٣٣].

يا أخي السلف كانوا يفرون من الولايات يفرون منها فرارًا، أبو قلابة فر من العراق إلى الشام (١)، وغيره وغيره يفرون من الولاية؛ لأن عندهم دينًا، وعندهم الورع، يخاف أحدهم الله على نفسه، يحرص على إنقاذ نفسه قبل كل شيء، كيف أنت تبذل الأموال والدعايات والإعلام والصحف والمجلات لتصل إلى ما تريد! هل هذا من الإسلام؟! يقولون: هذا من الإسلام؛ لأن الديمو قراطية عندهم روح الإسلام، قالها القرضاوي، كل شيء يهوونه يقولون: إنه من الإسلام، إفساد العقائد، إفساد العقول، إفساد أي ناحية من نواحي الإسلام كلها باسم الإسلام - فنعوذ بالله من البلاء -.

"وأحلت لي الفنائم": كان بنو إسرائيل قد شُرع لهم الجهاد، فكانوا يجاهدون فيجمعون الغنيمة فتنزل نار من السياء فتحرقها، ما تحل لهم الغنائم، حرمها الله عليهم، الأراضي يأخذونها، لكن المال والذهب والفضة تنزل نار من السياء فتحرقها، وهذا دليل على صحة جهادهم وإخلاصهم إذا أحرقتها النار، فمرة ما جاءتهم النار تأخرت، فقال نبيهم: إن فيكم من غل -في عهد يوشع عَيْنِالمَّكَرُّوُوَالمَّكَرُّ - إن فيكم من غل، فطلب وؤوس الأسباط من كل فريق رئيس يبايعونه، حتى جاء رجل يبايعه فألصقت يده في يده، قان: فيكم الغلول، فجاء بمثل رأس الثور، فألقي على الغنيمة فجاءت النار فأحرقتها أن هذا قول النبي عَيْنِالمَّرُّ السَّلَامُ: "وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" فأحرقتها ألامة وسياحة في شريعتها، ما كانت تحل لهم، وأحلت لرسول الله عَلَيْهَالْمَلَامُ وَاللَّمَةُ والسَّلَامُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله فهذه من خصائص هذا الرسول الكريم عَلَيْهَالْمَلَامُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله في المَلَامَة الله المَلْمَا اللَّمِ من عَلَيْهَا المَلَّمُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله في المَلَامَةُ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمِ المَلْمَالَةُ وَالسَّلَامُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله في المَلَامَةُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله في المَلَامَة اللَّمَامَةُ وَالسَّلَامُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله عَلَيْها المَلَامَةُ والسَّلَامُ التي المَلْمَالَةُ والسَّلَامُ التي لم يعطَها أحدٌ من قبله عَلَيْها المَلَامَةُ مَا اللَّمَامَةُ والسَّلَامُ التي المَلْمَالَامَةُ والسَّلَامُ التي المَلْمَالَالِمَالَامُ اللَّهُ مَا اللَّمَالِي المَلْمَالَامُ اللَّهُ والسَّلَامُ التي المَلْمَالَالَامَالَامَالَامُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ واللَّهُ عَلَيْهَالْمَالَامُ اللَّهُ والمَلْمَالَالُلْمَامُ اللَّهُ مِلْمَالَامُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والمَلْمَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ والمَلْمَالَامِ اللَّهُ التَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري فرض الخمس» حديث [٣١٢٤]، و «صحيح مسلم الجهاد والسير» حديث [١٧٤٧].



"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا": لأن النصارى واليه ود لا يُصلُون إلا في كنائسهم وبيعهم، ما يصلون في أي مكان، لا بد من كنيسة أو بيعة يصلون فيها، نحن عندنا مساجد الحمد لله نصلي فيها، الأرض كلها جعلت لنا مسجدًا وطهورًا، كل مسلم تحين صلاته عنده مسجده وطهوره، وهو مسافر مسجده عنده الأرض يصلي فيها وطهوره التيمم منها إذا لم يجد الماء، هذه من ميزات شريعة محمد صَلَّالْتُمُّ الْمُنْ فيها الساحة ورفع عنهم الآصار والأغلال.

وقد مدح الله هذا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالنَّكَامُ فِي التوراة والإنجيل بصفات عظيمة، ومنها أنه يرفع عنهم الآصار والأغلال، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، وما كل الشرائع كانت تحل كل الطيبات، فقد حرم الله على بني إسرائيل كثيرًا من الطيبات، وما كانت كل الشرائع تحرم الخبائث، فهذه الشريعة تحرم كل الخبائث حماية للدين والعقول والنفوس والأعراض والأموال وما شاكل ذلك، القواعد الخمس المشهورة عند أئمة الإسلام.

"وأرسلت إلى المخلق كافه": يعني كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بعث إلى الناس عامة؛ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا ورسول الله عَلَيْهِ الصَّلامُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الانتيان: ٢٨]؛ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الانتيان: ٢٠١]، وسمى القرآن ذكرًا للعالمين جميعًا: ﴿ تَبَارَكُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَيْرَاتُ شَرِيعته العالمين وتشملهم عليه الصَّلاةُ وَالسَّلاةُ والسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَاقُ وَالسّل

كثير من الناس ما يوجد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه الأحزاب الأحزاب المجندة من الغرب لهدم الإسلام بمعاول الإسلام؛ لأن من قواعد اليهود والماسون والنصارى ضرب الإسلام بسيف الإسلام، ولا ينبري أحد لمحاربة المنهج السلفي إلا ينبري له بسيف الإسلام وبسيف السلفية، وكلها سقطت راية لأحد هؤلاء المجرمين ترتفع راية أخرى باسم السلفية فتحارب السلفية باسم السلفية إمعانًا في الكيد والمكر.

فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله عَينه الصّلاة وَالسّلام، فإنه لا سعادة لنا في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين، ولا خروج لهذه الأمة على على عنه من بلاء ودمار وذل وهوان إلا أن يعودوا فيتمسكوا بالعروة الوثقى؛ لأنها هي طريق الإنقاذ وهي سفينة النجاة من الهلاك.

أسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة قادة مخلصين وحكامًا ملتزمين بشريعة الله عَنَّاتِمُ ودعاة مخلصين صادقين بعيدين عن العبث بعقول الناس والتلاعب بمبادئ الإسلام، فإن هذه الأفكار الموجودة الآن أكثرها تقوم على التلاعب والحيل والمكايد واللعب بعواطف الجهلاء، فكونوا على حذر من هذه النعرات ومن هذه الشعارات، والميزان كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه سلفنا الصالح، وهذا هو المنهج الذي ارتضاه الله: ﴿ الْمَيْ الله عَلَيْ الله وما كان عليه سلفنا الصالح، وهذا هو المنهج الذي ارتضاه الله : ﴿ المَيْ الله عَلَيْ الله الله ولا رايات حزبية، فلا اشتراكية ولا ديمقراطية ولا خرافات صوفية ولا مبادئ جاهلية ولا رايات حزبية، ولا السنراكية ولا ديمقراطية ولا خرافات صوفية ولا مبادئ جاهلية ولا رايات حزبية، وضلا الله الله الله الله أن يثبتنا ورسولًا عَيْمَالصَلاهُ وَالسَلامُ الله أن يثبتنا ورسولًا عَيْمَالصَلاهُ وَالسَلامُ الله أن يثبتنا والله على نبينا محمد وعلى الله على نبينا محمد وعلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصلم.



#### الأسئلة

سؤرل: شيخنا حفظكم الله: يقول السائل: ما معنى قوله مَلَاسْغَلِيْغَوَّكَ: «نصيرت بالرعب يسير بين يدى مسيرة شهر»؟

جور ﴿ الرعب الخوف، ﴿ وَلَوْ قَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَدَرَ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِنَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النَّخ: ٢٢]، فالله يبث الرعب والخوف في نفوس الأعداء إذا كانوا قريبين يصابون بهذا الخوف وهذا الرعب، وإذا دب الرعب إلى نفوسهم فشلت الأسلحة وفشلت أيديهم وانهاروا وانهارت قواهم، وسلط الله عليهم المسلمين، وهذا الرعب يمتد إلى مسافة شهر ترتعد فرائص الأعداء خوفًا ورعبًا من رسول الله عَلَيْدِالصَّلاةُوَالسَّلامُ ومن جيشه المؤمن؛ كما قال الله تَبَازِكَ وَتَعَالَىٰ في سورة الحشر: ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَمَّنَةٍ أَوْ مِن وَزَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ [الجنْنَ: ١٤]، وَقَالَجَالَى: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفَقَهُونَ ﴾ [الخِشِرْ: ١٣] يَخافون منهم أشد مما يخافون الله عَزَيْجَلَ، هذا أقوى من الأسلحة كلها، لو توفر هذا العنصر عند المسلمين فشلت الطائرات والدبابات والصواريخ وكل قواهم؟ لأن هذا لا يقابله شيء، يمكن يرتعد وهو في السماء فيسقط هو وطائرته، ويمكن أن يترك دبابته ويهرب...، والله لو تمسك المسلمون بدينهم لأكرمهم الله ونصرهم على الأعداء، ومن عوامل النصر بل أهمها هذا الرعب الذي يبثه الله في قلوب أعداء الإسلام، وهم إلى الآن خائفون من الإسلام، والله يخافون أن يقوم الإسلام من جديد، ولهذا يحاربونه في عقر داره لماذا؟ يخافون أن يقوم هذا العملاق عليهم ويفترسهم ويبدد قواهم ويهزمهم ويكتسح بلدانهم، كما حصل للمسلمين الصادقين الأولين، يعرفونه ويخافونه، ولهذا ما يخافون من إسلام الإخوان ولا من إسلام الأحزاب الأخرى ولا من إسلام التبليغ ولا من إسلام الصوفية ولا من إسلام الروافض، بل هم يدعمونهم الدعم الظاهر والخفي؛ لأنهم أدوات في أيديهم مها سبُّوا وشتموا أعداء الله وأعداء الإسلام كذابون، والله إنهم رسل لأمريكا وينشرون أفكارها ومبادئها وشعاراتها ويقولون نحارب أمريكا؛ أمريكا هي دولة الاستعلاء ودولة الاستكبار والاستعار و... من هذا الكلام الفارغ وهم في الدهاليز يتآمرون على دين الله الحق.

# سؤر ﴿ فَعَلَ يُوسَفُ عَلَيْهِ أَنْسَامُ عَلَيْهِ أَنْسَامُ جواز لمثل في فعل يوسف عَلَيْهِ أَنْسَامُ جواز لمثل هؤلاء الذين يطلبون الولاية، فما الجواب على ذلك؟

طيب، أبو بكر كم بذل من الأموال حتى ينجح، عمر كم بذل من الأموال؟ الآن ترى الرجل الطامع الجاهل الحقير يبذل يمكن الملايين ليركب أعناق المسلمين، يعني بالطرق المزيفة المزورة، هل هذه الطريقة شرعية؟ هل يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عمل هذا؟ انتخابات و تصويتات و دعايات و إعلان كل واحد ينصب نفسه و يعمل لنفسه دعايات؛ هل يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عمل هذا؟! هذا عمل اليهود والنصارى، لماذا تدَّعون أنه عمل يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ، ما علاقته بيوسف عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ؟.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

(1)

يوسف كان يدعو إلى التوحيد، ويحارب الشرك والضلال، ويأتيهم بالبينات، ما منعه منصبه من هذا الجهاد، وهؤلاء يمكّنون للشرك والضلال والفساد في الأرض، ومن ذلك تمسكهم بالديمقراطية الكافرة والقسَم على احترام القوانين التي تناهض شريعة الله، فما علاقة هؤلاء وعقائدهم وأعماهم بيوسف النبيّ الكريم المبرأ منهم ومن أمثالهم؟ يوسف يقول: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلّا بِتَهَا مَنَ أَلًا نَعَبُدُوۤا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [فيهفنا: ٤٠]، وهؤلاء يقولون: الحكم للديمقراطية وللقوانين اليهودية والنصرانية، فتعلقهم بيوسف عَلَيْوالسَّكُمُ خداع وتضليل للأغبياء والرعاع.





### قال محمد بن الحسين الآجري رَحمَهُ اللَّهُ:

ا ١٠٥٠] وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك رَجَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله عَالِتُ الله عَالَتُ الله عَالَتُ الله عَالِتُ الله عَالَتُ الله عَلَيْ الله عَالَتُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عُلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ

العدائد الفريابي قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي الورد، عن أبي محمد الحضرمي، عن

<sup>(</sup>١) حديث أنس أورده الإمام الآجري بإسنادين:

أوثهما - في إسناده يزيد بن أبي منصور أبو روح البصري، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: صدوق. وفيه سهل بن أسلم العدوي، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «وثقه أبو داود»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق».

فالحديث بهذا الإسناد حسن، يتقوى بها بعده.

وثانيهما- صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري في «المناقب» حديث [٣٥٧٨]، ومسلم في «الأشربة» حديث [٢٠٤٠] كلاهما بإسنادهما إلى مالك به.

أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله مَلْ الله مَلْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الأنصار) (١) .

فضائل رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كثيرةٌ جدًّا، ومن ضمنها المعجزات التي حقَّقها الله على يديه والتي تشهد أنه نبيُّ الله حقًّا عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وقد ألَّف فيها العلاء كتبًا خاصة، وذكرها أهل السنة في مسانيدهم ومجامعهم وسننهم وغيرها.

لكن هناك كتبٌ خاصة عنيت بمعجزاته ودلائل نبوته و شهائله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فأُلِّف في معجزاته في شهائله وأخلاقه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؛ «الشهائل» للترمذي وغيره، وأُلِّف في معجزاته كتب تُسمَّى بدلائل النبوة تدل على صدق نبوته، وعلى أنه رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ومنها:

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا محمد الحضرمي، مجهول.

رواه الفريابي في «دلائل النبوة» [١٢]، ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (١/ ٤٢٨) برقم: [٣٣٤].

ورواه الطبراني [٩٠٠]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٩٤)، من طريق عبد الأعلى به.



«دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني و «دلائل النبوة» لأبي القاسم الأصبهاني «ودلائل النبوة» للبيهقي وهو أوسعها وغيرها من المؤلفات و «الخصائص» للسيوطي وغيرهم.

ومعجزاته وخصائصه وفضائله كثيرةٌ جدًّا، وساق منها المؤلف رَحَهُ اللَّهُ جانبًا طيبًا.

ولها قصة أخرى عجيبة جدًا تدل على إيهانها وعقلها ونضجها رَضَّالِيَهُ عَنهَا: مرض ابن لأبي طلحة منها، فذهب أبو طلحة وابنه مريض، فهات في غَيْبَته فغطَّته وأعدَّت عَشَاءً لأبي طلحة وتزينت له، فتعشى وجامعها، وبعد ذلك قالت له: أرأيت لو أن رجلًا أودع عندك وديعة ثم طلبها أو أخذها، أتعترض على ذلك؟ قال: لا، قالت: فإن الله أخذ

<sup>(</sup>١) روى قصتها النسائي في سننه: «كتاب النكاح» حديث (٣٣٤٠، ٣٣٤١).

وديعته ابنك، قال: تركتني حتى إذا تلطخت فتخبريني؟ غضب ثم ذهب في الصباح للنبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، فقال له: «أأعرستما البارحة؟ بارك الله لكما في ليلتكما»، فأنجبا عبد الله بن أبي طلحة رَصَّ لِللهُ عَنْهُ في هذه الحادثة، عبد الله بن أبي طلحة سماه رسول الله، وجيء به للنبيّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّكُمُ جاء به أنس فحنكه وأعطاه تمرًا، فكان يمضغه كما يمضغه الكبير وهو طفل، فقال رسول الله عَلَيْهُ السَّنَ المناسِقُ المناسِقُ المناسِقُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الشاهد: أن هذه المرأة عجيبة جدًا كان الرسول يكرمها ويَقِيل في بيتها وتأخذ عَرَقَه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقد استلت خنجرًا يوم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وقد استلت خنجرًا يوم حنين قائمة وبيدها خنجر، قال: «ماذا تريدين بالخنجر»، ومعها أبو طلحة قالت: أريد إذا قرب مني رجل أن أبقر بطنه فضحك رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقالت يا رسول الله الصَّلَا الطلقاء رَعِوَالسَّلَامُ وقالت.

الشاهد: أن الرسول عَنَهُ الصَّلاَ وَالسَّالِ الطعام الطعام ومعها هذا الطعام القليل فدعا بالطعام وبَرَّكَ فيه ، فبارك الله في هذا الطعام ، طعامٌ قليل لا يكفي إلا ثلاثة أو أربعة كفي ثمانين وزاد، ولو كانوا ألفًا أو ألفين لكفاهم، هذا آية من آيات الله تَهَارَكوَ وَتَعَالَا ، ليس في قدرة الأنبياء ولا غيرهم أن يفعلوها، وإنها ذلك فعل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء الذي ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ في الأرض ولا في السهاء الذي ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ في الأرض ولا في السهاء الذي ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ وينها ذكرة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَنْ الله سُمِعُ بَصِيرً ﴾ [القنتيان الله عنه الله الله المُعَالَة وهي دُخَانُ فقالَ لَمَا وَلِلاَرْضِ وَلِهِ اللهُ سَمِعُ بَصِيرً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الله اللهُ الل

<sup>(</sup>١) روى القصة البخاري في «العقيقة» حديث [٧٤٠]، ومسلم في «الآداب»، وفي «فضائل الصحابة» حديث [٢١٤٤].



فهـذا من قدرة الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ومـن فعله، وهو معجزة ودليلٌ في نفس الوقت على أن محمَّدًا رسول من الله عَتْلِينْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْن

وحديث أبي أيوب رَضِيَلِيَهُ عَنْدُ فيه ضعف والله أعلم، لكن الأحاديث الصحيحة كثيرةٌ جدًا، عندنا قصة جابر التي ذكرها، وهي قصة يوم الخندق، ونسوقها من صحيح مسلم.

والحديث عن أبي هريرة رَمَخُلِلِهُ عَنْهُ فيه غرابة والقصة الصحيحة في الأحاديث المرو<mark>ية</mark> رواها مسلم في كتاب «الإيمان في غزوة تبوك».

قال الإمام مسلم رَحْمُهُ اللَّهُ: «حدثني حجاج بن الشاعر قال: الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها» الحديث عنده في رقعة ثم أملاها عليه.

قال: «من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي، قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان». لساعه هذا الحديث من شيخه.

«قال: أخبرناه حنظلة بن أبي سفيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر ابن عبد الله رَضِّوَلِيَّهُ عِنهُ يقول: لما حُفِرَ الخندق رأيت برسول الله خَلْلِيَّهُ مِنْ اللهُ خَمَصًا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله خَلْلِيَّةُ مِنْ اللهُ خَصًا شديدًا.

فأخرجت لي جرابًا فيه صاع من شعير ولنا بُهَيْمَةٌ داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرَغَتْ إلى فراغي». هي فرغت من الطحن والعجن، وهو فرغ من الذبح والتقطيع.

«فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله وَلَلْلَهُ وَلَكُنْ فقالت: لا تفضحني برسول الله وَلَلْلَهُ وَلَلْكُ وَمَن معه، قال: فجئته فساررته». لكن فرقٌ بينها وبين أم سليم، أم سليم، أم سليم ما غضبت، هذه كريمة وما تبغي شيء يفضحها، ولكن ما بلغت إدراك أم سليم

رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا، أم سليم قالت: الله أعلم، لما قال لها أنس: رسول الله جاء ومعه أناس كثير، قالت: الله ورسوله أعلم، هذه قالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه، لما رأتهم كثيرين وكذا، قالت: بك وبك، غضبت عليه.

«قال جابر: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نَفَرٍ معك». هو نفذ وصيتها: لا تفضحني برسول الله.. أحضر معك قليلًا من الناس رَضَالِيَّهُ عَنْهًا.

"قال: فصاح رسول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

ورد عن عمر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ قال: «كنا معشر قريش نغلب نساءنا فجئنا للأنصار نساؤهم تغلبهم فتعلم نساؤنا منهن» (١)، رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمْ جميعًا، هذا من كرمهم.

«فأخرجت له عجيئتنا، فبصق فيها وبارك». بصق فيها مَثَالِسُ عَلَيْ وبارك؛ لأن التصر فات أحيانًا تذهب البركة، ومن الأمثلة على هذا:

أن الرسول وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ إِلَى تَبُوكُ، وقال: «غدًا نقدم على عين تبوك فلا تفعلوا فيها ما فعلا، فغضب فلا تفعلوا فيها ما فعلا، فغضب رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَا وَلَى الله فيها» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «المظالم» حديث [٢٤٦٨]، ومسدم في «الطلاق» حديث [١٤٧٩]، في حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح مسلم» كتاب: «الفضائل» حديث [٧٠٦].



عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنهَا مات رسول الله وفي بيتها صاع من شعير، فأكلت منه مدَّة طويلة، ثم كالته فنفد (١)، لو أنها ما كالته لكان يستمر، فأحيانًا التصرفات تذهب البركة.

هاجرُ أم إسهاعيل لما جاء جبريل وركض برجله وانفجرت عين زمزم كانت تجمع الماء فيها، وتقول: زم زم زم زم. قال رسول الله خَلَالْمُثَمِّلِيْنَ (لو تركتها لكانت عينًا معينًا)(٢)، فبقيت بئرًا.

ليلة القدر يعني رآها الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الخَصَم رجلان، فذهبت ونسيها رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الله عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الضَّلَامُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى وَال

قال جابر: «فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها ويارك».

كان ريق عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في غاية الطهر وفيه البركة، والصحابة رَضِوَالِلَهُ عَنْقُر كانوا يفرحون به ويتبركون به ويمسحون به وجوههم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ثم قال: «ادعي خابرة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها» وهم ألف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري فرض الخمس» حديث [۳۰۹۷]، و «الرقاق» حديث [۱۵۱]، و «صحيح مسلم»، «الزهد والرقائق» حديث [۲۹۷۳].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «أحاديث الأنبياء» حديث (٣٣٦٥، ٣٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صحيح البحاري الإيمان» حديث [٤٩]، وفي «صلاة التراويح» حديث [٢٠٢٣]، ومسلم في «الصيام» حديث [١١٦٧].

هذا العدد قد لا يكفى في الخبز، لهم خبازات، لكن هذه بركة عجيبة.

قال: «فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرف وا (١) وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا - أو كما قال الضحاك- لتخبـ زكما هي". وهـ ألف، البرمة كما همي بقيت ملأي والعجينة كأنهم ما أخذوا منها شيئًا، آية من آيات الله عَزَّيَجَلَّ، في غزوة الحديبية كان هناك بئر قليلة الماء جدًّا، وأصحابه بحاجة شديدة إلى الماء، فأخروا رسول الله مَنَا لِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بِدُلْكُ فإما دعا أو بصق فيها فجاشت بالماء، قال سلمة بن الأكوع رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ رَاوِيَ الحديث: «وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْـرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُـونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا» (٢)، هي كرامة وقدرة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يقول للشيء: كن، فيكون. وهو من الأدلة الجلية الواضحة على أن محمَّدًا رسول الله عَلَيْهِ الصَّكَرُهُ وَالله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى يوق من الآيات لرسله ما يؤمن عليه البشر، وأعظم المعجزات هذا القرآن، هذا القرآن الذي تحدى الله به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا ولم يأتوا بأقصر سورة من مثله؛ لأنه كلام الله عَنَّهَ جَلَ، دليلٌ على أنَّه من عند الله، وأنَّ هذا القرآن ليس كها قال المستكبرون سحرٌ وكهانة وقول البشر إلى آخر ما وصفوا به القرآن، قَالَ نَحْنَاكِنَ فِي عَدُو الله: ﴿ إِنَّهُ مَنَّكِّرُ وَقَدَّرَ ۞ فَقُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ فُيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ فَظُرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ ۞ ثُمَّ فُيلًا كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ فَظُرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ ۞ مُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ ۞ إِنْ هَذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصْلِيهِ سَفَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَكَ مَا سَفَرُ ۞ لَا نُبْغِي وَلَا نَذُرُ إِنَّ لِلْإِنْمُ ﴾ [ الْمُلْأَثِرُ : ١٨ - ٢٩]. اللذي يقبول: القبر آن ليس كلام الله، كافر؛ لأنه يقول: كلام بشر، والمعتزلة والغلاة من الأشاعرة يقولون: إن هذا كلام محمد، وكلام الله نفسي قائم بذاته بدون حرف والاصوت، نَقْنالَي الله عما يقولون علوًا كبيرًا،

<sup>(</sup>١) معناه: انصرفوا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «الجهاد والسير» حديث [١٨٠٧].



الكلام النفسي صاحبه أخرس يتردد الكلام في صدره وما يقدر على أن يتكلم، شبهوا الله بهذا، هل هذا كمال؟! قالوا: القرآن هذا إما جبريل أو محمد عبَّر عما في نفس الله عَزَّوَجَلَّ، والكلام الله عمال الله عما يقول الظالمون، والمعتزلة يقولون: شيءٌ خلقه الله عَرَّفَجَلَ، والكلام الذي سمعه موسى ليس كلام الله، وإنها شيء مخلوق وهكذا، وهذا الوعيد أعده الله لمن ينكر كلام الله ويقول: ﴿إِنْ هَذَا إِلّا قُولُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المُنَكِّرُ : ٢٥] نعوذ بالله، لقد كفر السلف من ينكر أن القرآن كلام الله ويقول: إنه مخلوق.

وخذوا كتب «الدلائل» لأبي نعيم و «الدلائل» للأصبهاني رَحَمُهُ الله و «الخصائص» للسيوطي، يعرفون و «الدلائل» لأبي نعيم و «الدلائل» للأصبهاني رَحَمُهُ الله و «الخصائص» للسيوطي، يعرفون قدر الرسول عَلِيَهَ الصَّلَاةُ وَ السَّهِ عَلَيْهِ الله عليهم وجزاهم الله على ما قدموا من خدمة سنة رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ و خدمة أمة الإسلام بهذا الخير، بعض الناس يخدمون أفكار بوش وأمثاله من اليهود والنصارى، ويرون أنها هي التقدم وهي الرقي، والذي يقول: قال الله وقال الرسول هذا متخلف، ووالله هم المتخلفون، والله هم المتخلفون، التقدم الراقي، وهؤلاء الذين يتشربون أفكار أوربا القذرة هم المتخلفون، يشربون النصوم القاتلة والأوحال القذرة، ويرون أنفسهم متقدمين.

## ومن يكن ذا فم مريض يجد مراً به الماء الزلالا

الماء الزلال يجده مرَّا؛ لأنه مريض، وهؤلاء مرضى ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البَقَعَ: ١٣] هذا مثل قولهم: ﴿ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَا ﴾ [البَقَعَ: ١٣] هذا مثل قولهم: نجلس نقول: قال الله قال رسول الله...

نعم، قال الله وقال رسول الله، والله ما فتح الله الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، وأعز الله وأكرم المسلمين وتسنموا القمم العالية بهذا القرآن وبالسنة النبوية قال الله قال رسول الله وبسنة رسول الله عَيَّة الصَّلاة وَالسَّلاة وَالسَّلاة العرب وفلسفة اليونان وكذا وكذا وتصوف الهندوك وأفكار المجوس، هبطوا.. هبطوا.. حتى ما جاء العصر الأخير هذا، حتى وصل أكثرهم إلى الحضيض - إلا من حفظ الله عَنَّجَلً للأنهم ما التزموا بكتاب الله عقيدة ومنهجًا، فسلَّط الله عليهم الذل والهوان وفي الآخرة كها قال رسول الله عَلَيْوالصَّلاة وَالسَّلام : «ستضرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا من هي يا رسول الله، قال: «من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي» (١)، فهذا يجب التزامه إلى يوم القيامة، من تمسك به نجا، ومن فارقه هلك ولو ادعى لنفسه ما ادعى.

فنوصيكم بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب والسنة، وأنتم في زمانٍ القابض على دينه كالقابض على دينه كالقابض على الجمر، انظروا الآن الأحزاب في غاية النشوة وفي غاية الغرور والإعجاب بأنفسهم؛ لأنهم ارتقوا إلى مرتبة بوش وشارون أو يقاربونهم، ما لحقوهم إلى الآن ولا يزالون يركضون إلى الآن، نسأل الله العافية.

من هي التي تعجن وتخبز في ذلك العهد العظيم؟ أم سليم وفاطمة بنت رسول الله خَلْلُهُ عَلَيْهُ كَانت تطحن رَخَوَلِيهُ عَهَا وعائشة، كن يطحن ويخدمن أزواجهن هذه وظيفتهن؛ المرأة سَكَنُ لزوجها في ذلك الوقت.

أما الآن عندما يذهب الرجل يَكِدُّ ويَكِدُّ ويرجع إلى بيته فلا يجد زوجته، ويجد الأولاد يصيحون، هل يرضعهم من ثديه أو ماذا يصنع؟! حياة معكوسة، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.





### قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ أللَّهُ:

[۱۰۵۲] وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سليمان التيمي، عن أبي العلاء، عن سمرة بن جندب: أن النبي عَلَلْمُ الله الله المعامة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويقعد آخرون قال: فقيل لسمرة: هل كانت تمد؟ قال: فمن أي شيء تمجب؟ ما كانت تمد إلا من ها هنا وأشار إلى السماء (())،

المسلم المستقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن المطلب بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله ابن حنط ب المخزومي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله عَلَيْمَنِّ في غزوة فأصابت الناس مخمصة، فاستأذنوا رسول الله عَلَيْمَنِّ، في نحر بعض ظهورهم، وقالوا: يبلغنا الله عَرْجَلَّ به، فقال عمر وقالوا الله عَلَيْمَنَّ به، فقال عمر المؤلفة الله عَرْجَلُ به فقال عمر المؤلفة الله عَرْجَلُ الله عَرْجَلُ الله الله عَرْجَلُ الله عَلَى الله عَرْجَلُ الله عَرْجَلُ الله عَرْجُلُ الله عَلَى الله عَرْجَلُ الله عَلَى الله عَرْجَلُ الله عَلَى الله عَرْجَلُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله على الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَ

(١) حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.

رواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦٢٥]، وأحمد (١٣٥ ، ٢٠١٩٦) من طريق يزيد بن هارون وغبره عن التيمي به.

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو العَلَاءِ اسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخّيرِ.

وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله عَزَّهَجَلَّ لا يلقى الله عَزَّهَجَلَّ عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن اثنار يوم اثقيامة »(١).

المواعي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الرفاعي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: شكونا إلى رسول الله عَلَى المعمنية المجوع فقال: «اجمعوا أزوادكم» فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر، وبالحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء أو قال الأكسية فوضع عَلَى المها عليها، ثم قال: «كلوا»، فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا، ثم قال: «أشهد أن لا إنه إلا الله وأني رسول الله، من جاء بهما غير شاك فيهما دخل الجنة»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح، وفي إسناد المصنف المطلب بن عبد الله المخزومي، قال الحافظ فيه: صدوق كثير التدليس والتسوية.

وقال الذهبي في «الكاشف»: «قال أبو زرعة: ثقة». قلت: ووثقه الفسوي وابن حبان والدارقطني كما في «التهذيب». ولم أجد من طعن فيه بغير الإرسال والتدليس. وقد عنعن هنا، وجاء التصريح بالسماع عن شيخه وشيخ شيخه عند غير المصنف.

وفيه هشام بن عار، قال الحافظ: "صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن". قلت: لكنه توبع، فرواه أحمد (فيه هشام بن عار، قال الحافظ: "صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن". قلت: لكنه توبع، فرواه أحمد (١٥٤٤٩ – الرسالة)، والنسائي في "الكبرى" [٨٧٤٢]، وابن حبان [٢٢١]، والحاكم [٤٣٣٤] وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، رووه من طرق عن الأوزاعي به. وفي بعضها تصريح المطلب بن عبد الله بالساع من شيخه عبد الرحمن بن أبي عمرة، وساع عبد الرحمن من أبيه. فالحديث صحيح. ولهذا الحديث شواهد، منها حديث أبي هريرة رَصَّاللَهُ عَنَهُ.

 <sup>(</sup>٢) في إسناده أبو هشام الرفاعي، واسمه محمد بن يزيد بن كثير.

قال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه النسائي وأبو حاتم»، وقال الحافظ ابن حجر: ليس بالقوي، قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه.

وروى هذا الحديث مسلم في «الإيهان» حديث [٢٧] بإسناده إلى طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي عالم عن أبي عن أبي هريرة رَضَيَالِيَهُ عَنهُ قال: كنا مع النبيِّ صَلَالِيَمُ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ فَي مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى



المحدث ابن صاعد أيضا قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثني يحيى بن سليم قال: أخبرني عبد الله بن خثيم قال: سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت ابن عباس يقول: «لما نزل رسول الله مَرَّا في صلح قريش بلغه أن قريشًا تقول: ما يتتابع أصحاب محمد هزلًا ولا ضعفًا، فقالوا: يا رسول الله لو انتحرنا من ظهرنا، فأكلنا من لحومها وشحومها أصبحنا غدًا إذا غدونا على القوم وبنا جمام، فقال: «لا ولكن ايتوني بفضل أزوادكم» فبسطوا أنطاعًا فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلعوا شبعًا، عم كفتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جربهم» (۱).

قال الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق سيئ الحفظ».

وقال الذهبي: ثقة. وقال النسائي: منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.

وفي إسناده أيضًا: عبد الله بن عثمان بن خثيم، وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم: ما به بأس، صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: ليس بالقوي. ونقل ابن عدي عن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وقال ابن المديني: منكر الحديث. انظر: «التهذيب» (٥/ ٣١٥)، و«الميزان» (٢/ ٤٥٩ – ٤٦٠).

قلت: أما يحيى بن سليم الطائفي فقد تابعه إسماعيل بن زكريا الخلقاني –وهـو صدوق يخطئ كما في «التقريب» – عن ابن خثيم به نحوه، أخرجه أحمد (٢٧٨٢ –الرسالة) عن محمد بن الصباح عنه. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث غرابة، والظاهر أنها من قبل ابن خثيم. والله أعلم.

ويغني عنه حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه مسلم في كتاب «اللقطة» باب: «خلط الأزواد»، حديث [١٧٢٩]، من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه، قال: خرجنا

هَمّ بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، قال: فجاء ذو البرببره وذو التمريتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه، قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه، ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأتي رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة».

<sup>(</sup>١) في إسناد هذا الحديث يحيى بن سليم الطائفي.

قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابربن عبد الله قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابربن عبد الله قال: لما حفر عَلَيْ عَلَيْكُ الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله عَلَيْكُ الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع شديد حتى ربط رسول الله عَلَيْكُ على بطنه صخرة من الجوع، قال جابر: فانطلقت إلى فذبحت عناقًا كانت عندي، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعير، قال: فأمرتهم فخبزوه وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي عَلَيْكَ للله فقلت: يا رسول الله إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعامًا فقال: "انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك" قال: ففعلت قال: ثم جاء النبي عَلَيْكَ الله ولنفر من قلاد فقلت: يا رسول الله إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك قال: فدعا بالقصعة وقال: "أندم فيها" قال: ففعلت متى إذا طعموا وشبعوا أصحابك قال: «أدخل عليَّ عشرة» ففعلت حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: "أدخل عليَّ عشرة أخرين، ثم خرجوا قال: "أدخل عليَّ عشرة أخري، ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت عشرة آخرين، ثم خرجوا قال: "أدخل عليَّ عشرة أخرى أمما كان» (١).

مع رسول الله وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ

<sup>(</sup>١) في إسناده عبد الواحد بن أيمن المخزومي، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ثقة، وقال الحافظ ابن حجر: لا بأس به، والحديث مما اتفق على نحوه البخاري ومسلم.

فأخرجه البخاري في «المغازي» حديث [٤١٠١] عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن به بزيادة ونقص في ألفاظه.



المه ١١٠ أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا ابو الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: «أتي النبي مَلْسُولِيُكُولِيُّ بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه - شك سعيد - فجعلوا يتوضئون، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه قال: فقلنا لأنس: كم كنتم: قال: زهاء ثلاثمائة» (٢).

ورواه البخاري في «المغازي» حديث [٢٠٢٤]، ومسلم في «الأشربة» حديث [٢٠٣٩]، كلاهما من طريق أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء عن جابر نحوه.

<sup>(</sup>۱) في إسناده جعفر بن سليمان الضبعي ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوقان. ومحمد بن عبد الملك قد توبع، فأخرجه الدارمي في سننه: «دلائل النبوة» حديث [۲۸]، وأحمد (۱٤٦٩٧-الرسالة)، وأبو يعلى [۲۱۰۷]، والطبراني [۸۶۸]، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩٣) من طرق أخرى عن جعفر بن سليمان به.

ولكني أظن أن جعفر بن سليان قدوهم في جعل الحديث من حديث أنس عن جابر، فقد روى الشيخان هذا الحديث عن أنس مرفوعًا لا ذكر فيه لجابر.

انظر: البخاري في «المناقب» حديث (٣٥٧٠-٣٥٧٥) من طرق بدون ذكر جابر، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٧٩] حيث رواه من طرق عن ثابت وعن إستحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وعن قتادة مرتين.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن أحمد بن المقدام قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق، صاحب حديث»، وقال فيه الذهبي في «الكاشف»: «ثقة»، والمتن مما اتفق عليه الشيخان كما سلف.

العدني قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا عبد الرحمن المعدني قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا عبد الرحمن المعدني قال: شمعت زياد بن ابن زياد ابن أنعم من أهل مصر، حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي قال: شمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله عَلَيْتُ الله عَلِيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الله عَلْهُ عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ الله عَلْهُ اللهُ الله عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلْهُ اللهُ اللهُ الله عَلْهُ

(١) حديث ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: ضعّفوه.

وقال الترمذي: «رأيت البخاري يقوي أمره».

وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف في حفظه».

رواه الحارث بن أبي أسامة (٥٩٨ - البغية)، والطبراني [٥٢٨٥]، والفريابي في «دلائل النبوة» (٣٨، ٣٩)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» [٣٦]، وفي «معرفة الصحابة» (٤١ ٣٠، ٢١، ٣٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١٢٨ - ١٢٧)، وفي «دلائل النبوة» (٤/ ١٢٥ - ١٢٧)، و (٥/ ٣٥٥ - ٣٥٧) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد به نحوه، في حديث طويل.

ورواه أبو داود في «الصلاة» حديث [١٤٥]، وفي «الـزكاة» حديث [١٦٣٠]، والترمذي في «أبواب الصلاة» حديث [١٩٩]، وابن ماجه في «الأذان» حديث [٧١٧]، وأحمد (١٧٥٣٧ و١٧٥٣٨-الرسالة) من طرق عن الإفريقي به، كل روى طائفة من الحديث، وليس عندهم الشاهد.

قَالَ الترمَدَي: ﴿ وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّهَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ. وَالْإِفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَحْدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الْإِفْرِيقِيِّ. وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ القَطَّانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَحْدُ: لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الْإِفْرِيقِيِّ. وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ السَاعِيلَ يُقَوِّى أَمْرَهُ، وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ».



ساق الإمام الآجري عددًا من الأحاديث في بيان دلائل وبراهين نبوة محمد رسول الله عَلَالِمُمُعَلِيمُولِكِ التي شاهدها أصحابه الأمناء وشهدوا بها.

ومعظم هذه الأحاديث ما بين صحيح وحسن، والضعيف منها وجدنا ما يقوم مقامه من الأحاديث الثابتة.

وكل هذه الأحاديث تشترك في بركة الطعام والشراب؛ حيث يكون الطعام قليلًا جدًا فيدعو رسول الله وَبُلُونَهُ مُلِينًا عَلَيْهُ بِالبركة فيه، فيبارك الله فيه، فيأكل منه العدد الكثير، ويفضل عنهم.

ويكون الماء قليلًا فيضع رسول الله خَنْلَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عنهم. فيكفي العدد الكثير وضوءً وشربًا، ويفضل عنهم.



[١٠٦٠] حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشى قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة رَوَّاللَّهُ عَنهُ قال: «أَصِبت بثلاث؛ بموت النبيِّ طَلِّاللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنت صويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رحمة الله عليه، والمزودة، وما المزودة؟ قالوا: يا أبا هريرة رَجَوَانَتُهُ عَنْهُ وما المزودة؟ قال: كنا مع رسول الله جَبَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ فأصاب الناس مخمصة، قال: فقال لي رسول الله مِّنْأَلِسُ مُنْكِينَهُ عَيْلِكِ: «يا أبا هريرة رَضَّلَسَّهُ عَنْهُ هل من شيء؟ » قلت: نعم، شيء من تمر في مزود، قال: «فأتني به» فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال: «ادع لي عشرة» فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم قال: «ادع لي عشرة» فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قَالَ لَى: «خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه»، قال أبو هريرة رَضِّواللَّهُ عَنْهُ: فُقبضت على أكثر مما جئت به، قال أبو هريرة رَغِزُلْتَهُعَنهُ: ألا أحدثكم عما أكلت منه ؟ أكلت حياة رسول الله خَلَاشَةِلِيُّمَّنِكُ، واطعمت، وأكلت حياة أبي بكر رَضَّالَيُّهُ عَنْهُ وأطعمت، وحياة عمر رَمِوَالِنَّهُ عَنْهُ، وأطعمت، وحياة عثمان رَمِوَالْنَهُ عَنْهُ، وأطعمت، فلما قتل عثمان رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ، انتهب منى فذهب المزود»(١).

<sup>(</sup>١) في إسناده يزيد بن أبي منصور، قال الحافظ ابن حجر: «لا بأس به»، وقال الذهبي فيه في «الكاشف»: «صدوق».

وأبوه لا يُعرف، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفي متنه غرابة.

رواه تمام في «الفوائد» [١٧٦٦]، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» [٣٤٢]، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١١٠) من طريق يزيد بن أبي منصور به نحوه.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٣٥٢)، والترمذي في «المناقب» حديث [٣٨٣٩] بإسنادهما إلى حماد بن زيد عن المهاجر (وهو ابن مخلد أبو مخلد) عن أبي العالية الرياحي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ

ساق المؤلف هذا الحديث عن أبي هريرة رَحَوَلِكُ عَدُهُ، وفيه غرابة؛ لأن أبا هريرة رَحَوَلِكُ عَنْهُ ووي عنه مسلم (١) حديثًا في غزوة تبوك، وحصلت فيه بركة الطعام يعني أصابتهم مجاعة وَهَمَّ القسوم بنحر ظهورهم يعني الإبل، فقال عمر رَحَلِكُ عَنْهُ: "يا رَسُولَ الله لو جَمَعْتَ ما بقي من أَزْوَادِ الْقُوْمِ فَدَعَوْتَ الله عليها، قال: فَفَعَلَ رسول الله صَلالِتِ الله عليها فجمع القوم أزودتهم، فَجَاء ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ...، قال: فَلَعَا رسول الله صَلالِتِ عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، قال: فأخذوا في أوعيتهم رسول الله صَلاق العسكر وعاء إلا ملأوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة، عقال عِنْدَ ذلك: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّ رسول الله لا يَلْقَى الله بِهَا عَبْدٌ غير شَاكُ فِيهِا لا دخل الجُنَّة».

هذا بعض حديث أبي هريرة رَخِوَلَيْنَهُ عَنهُ في صحيح مسلم عن هذه القصة، وجاء هذا من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وسلمة بن الأكوع رَضِوَلِيَنَهُ عَنْهُا كلها في مثل هذه القصة وردت فيها هذه الأحاديث في غزوة تبوك.

فهذا المحديث الأن الذي ذكره الأجري فيه غرابة، منها: أن هذه البركة حصلت في مزود واحد؛ مزود أبي هريرة رَضِيَلِتَهُ عَنْهُ، بينها كانت الأزودة كثيرة.

قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مَلْلِشَعْلِفَوْلِهِ يَوْمًا بِتَمَرَاتٍ، فَقُلْتُ ادْعُ الله لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: (فَصَفَّهُنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا فَقَالَ لِي: «اجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوْدٍ وَإَدْخِلْ يَدَكَ وَلَا تَنْتُرْهُ»، قَالَ: فَحَمَلْتُ مِنْهُ كَذَا وَسَفًا فَي سَبِيلِ الله وَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، فَلَمَّا قُتِلَ عُنْ أَنْ رَضَالِتُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ عَنْ حَقْوِي فَسَقَطَ». في سَبِيلِ الله وَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، فَلَمَّا قُتِلَ عُنْ إَنْ رَضَالِتُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ عَنْ حَقْوِي فَسَقَطَ». وقال وفي هـذا الإسـناد المهاجر أبو مخلد، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «قال ابن معين: صالح»، وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول».

فهذا الحديث في نظري ضعيف،

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم»، كتاب: «الإيمان» حديث [٢٧].

ومنها أنه قال عَلَالِنهُ عَنْ اللهُ عَلَالِنهُ عَنْ اللهُ عَلَى القَوْمَ اللهُ فكان يدعوهم عشرة عشرة.

وفي قصة تبوك، فجمع القوم آزودتهم، فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه...الخ، وليس فيه: فكان يدعوهم عشرة عشرة.

والدعوة عشرة فعشرة هذا حصل كما سلف لكم في قصة أبي طلحة وأنس رَعَالِتُهُ عَنْهَا لله على الله إلى بيته فدعا القوم عشرة عشرة وما ورد بغير بهذه الطريقة ففيه غرابة، ونقرأ لكم الحديث من صحيح مسلم، وأحال المحقق إلى مسند أحمد وهو يخالف هذا الحديث أيضًا.

ساق الإمام مسلم (١) رَحَمُهُ القصة في غزوة تبوك فيها قال في آخره: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله لَا يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» كما سيأتي.

قال مسلم رَحَمُهُ اللّهُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ فَا النَّصْرِ فَا النَّفْرِ فَا النَّفْرِ فَا الْفَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَعَيْلِيْكَانَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ حَلَالْمُكَانَفُولُو فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ الله فَنْفِدَتْ أَزْوَادُ الْقُومِ، قَالَ: حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ الله فَنْفِدَتْ مَا بَقِي مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَلْدَعُوتَ الله عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَدُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ وَذُو النَّرَامُ بِنَوْاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ، قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ وَذُو النَّرَامُ فِي الله فَا لَا الله فَا الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ فَلَاكَ: كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، لاَ يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «آشُهُ مُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، لاَ يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَا الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ وَلِكَ: «آشُهُ مُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، لاَ يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فِيهِمَا إِلّا دَخِلَ الْمُؤْمُ الله وَالْمَالُ فَوْلَا الله وَالْمُ فَالَالهُ وَلَا لَعْ مَلَا الله وَالْمَالِ الله وَالْمُ الله وَاللّهُ مَا الله الله وَلا يَعْمَى الله بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) في «الإيان» حديث [٢٧].

ثم ساق الحديث مرة أخرى بإسناده إلى أبي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَوَلِكُمْ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: لَمَا كَانَ عَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ جَاعَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله حَلِلْمَعْمَدُ الفَعَلُوا»، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ الله هَمُ عُلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله حَلِلْمَعْمَدُ النَّعُمْ»، قَالَ: الله هُمُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله حَلَلْمَعْمَدُ الله عَلَى اللهُ وَانِي الله وَانْ وَيَجِيءُ الْالْحَلُومُ الله وَانْ يَعْمَعُ اللهُ وَانْ يَعْمُ اللهُ وَانْ يَعْمُ اللهُ وَانْ لَهُ وَالله عَلَى الله وَانْ يَوْ وَالْمُ وَلُولُ الله وَالله وَانْ يَعْمُ الله وَانْ يَوْلَكُ وَا فِي الْعَسْكَرِ (١)، وعَاءً إِلاَ مَلَوهُ وَالله وَأَنِّي رَسُولُ الله وَانْ يَوْمُ الله وَانْ يَوْمُ الله وَانْ يَوْمُ وَالله وَانْ يَوْمُ وَلَى الله وَانْ يَوْمُ وَلَى الله وَانْ يَوْمُ الله وَانْ يَرَسُولُ الله وَانْ يَوْمُ وَلَى الله وَانْ يَا الله وَانْ يَ رَسُولُ الله وَلَا عَلَى الله وَانْ يَوْ الله وَانْ يَرْسُولُ الله وَانْ يَوْمُ وَلَا الله وَانْ يَوْمُ وَالله وَانْ يَوْمُ وَلَا الله وَانْ يَلْ إِلَهُ إِلَّا الله وَانْ يَوْمُ وَلَى الله وَانْ يَوْمُ وَالله وَانْ يَوْمُ وَانَ وَالله وَانْ يَرْسُولُ الله وَيُعْمُ عَنِ الله وَلَا الله وَانْ يَسُولُ الله وَانْ يَوْمُ وَالله وَانْ يَعْمُ الله وَانْ يَوْمُ وَالله وَالْ يَعْمُ وَالله وَالْكُولُولُ وَلَا الله وَالْهُ وَالْكُولُولُولُ وَلَا الله وَالله وَالله وَالْ يَعْمُ الله وَالله وَالْ يَعْمُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْ يَعْمُ الله وَالله وَالله

هذا هو الحديث الصحيح، وذاك عليه مآخذ من ذكر العشرة مكررة، وهي لم تذكر في هذه القصة، ومنها أن أبا هريرة رَضَّاً لِللهُ عَنْهُ روى القصة في غزوة تبوك، وجاء عدد من القوم بها عندهم من بقايا من التمر والبُرِّ والنوى وما شاكل ذلك وجمع منها شيئًا يسيرًا، فدعا عليه رسول الله، فبارك الله في ذلك الشيء اليسير حتى ملاً الجيش منه أزودتهم، فهذه معجزة عظيمة.

وهـذا الحديث الـذي أورده المصنف هنا فيـه غرابة، وهي والله أعلـم من يزيد بن أبي منصور حصلت منه هذه الغرابة أو غيره ورواها أحمد من طريق أبي العالية وليس فيها ذكر العشرة وهي مختصرة، وفي إسنادها ضعف.

<sup>(</sup>١) هذا العسكر يبلغ عددهم سبعين ألفًا، كما قال أبو زرعة الرازي رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

والصحيح ما رواه مسلم وغيره مثل أبي عوانة وغيره؛ لأن هذه القصة التي فيها أبو هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ كانت في غزوة تبوك.

والحديث في غزوة تبوك فيه من الفوائد: بيان هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لرسول الله عَلَالِشَهُ عَلَيْنَ الله عَلَالِسُهُ عَلَيْنَ الله عَلَالِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَالِيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَالِيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَالِي الله عَلَيْنَالِيْنَا عَلَيْنَالِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَالِي الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا ا

جيش عظيم بارك الله له في شيء يسير بدعوة رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حتى أكلوا منه جميعًا وملؤوا منه أزودتهم.

كم من الأحمال والأثقال حصلت من هذا الشيء اليسير، وذلك بقدرة الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وذلك شهادة واضحة على أن محمدًا رسول الله وَلَيْنَا الله وَالله والله وهذا وهو موقن بها، وهذا من شروط لا إله إلا الله.

فلا يكفي مجرد قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبدًا؛ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ الله عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَثَّمَ دُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ﴾ ٱلمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَثَّمَ دُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُوكَ ﴾ المُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَتُمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَتُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكثير من أهل الخرافات ومن المرجئة يحتجُّون بمثل هذا الحديث على أنه لا داعي للعمل، يكفي الإنسان قول: لا إله إلا الله، وحتى لا إله إلا الله لا يشترطون لها الشروط المطلوبة، ولا يلتفتون إلى نصوص الوعيد، ولا إلى الأوامر المحتمة للعمل، ولا إلى الزواجر والنواهي، ويتَّكلون على مثل هذه الوعود المطلقة، فالعمل لابد منه، لابد من العمل،

والإيان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا مذهب أهل السنة والجياعة من الصحابة إلى التابعين إلى يوم القيامة إن شاء الله، هذا هو المذهب، الإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وألّف أثمّة السنّة في ذلك كتبًا، وعقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم وَحَهُمَالله (كتاب الإيهان» وبيّنا أعها لا كثيرة أنها من الإيهان وأن الإيهان يزيد وينقص، وألّفَت كتب في هذا، كـ «الإيهان» لابن أبي شيبة، و «الإيهان» لأبي عبيد، و «الإيهان» لابن تيمية وَحَهُولَنك جميعًا، وذُكِرت في كتب العقائد كل عقائد أهل السنّة وَحَهُولَنك في كل ما ألّفوا من كتب يذكرون هذا ويردُّون على الحقائد كل عقائد أهل السنّة وَحَهُولَنك في كل ما ألّفوا من كتب يذكرون هذا ويردُّون على الحوارج تكفيرهم بالذنوب، ويردُّون على المرجئة غلوهم في نصوص الوعد وتعلقهم بها الخوارج تكفيرهم بالذنوب، ويردُّون على المرجئة غلوهم في نصوص الوعد وتعلقهم بها الجهمية، وعلى مذهبهم يدخل إبليس في الإيهان وفرعون وهامان وكل الكفار يدخلون في هذا؛ لأن كل الناس يعرفون الله عَنْهَبَلٌ، حتى الملاحدة حتى الشيوعيين الكذابين يعرفون الله وأن الله هو الذي خلق هذا الكون ودبَّره ولكن يكابرون؛ ﴿ وَيَحَمُدُوا مِهَا وَالسَيّقَينَهَا الشّه وأن الله هو الذي خلق هذا الكون ودبّره ولكن يكابرون؛ ﴿ وَيَحَمُدُوا مِهَا وَالسُتُهَا المُعْلَى المُولِي قَانَطُل مُن كَنْ عَلْهِ كُل وَ ودبّره ولكن يكابرون؛ ﴿ وَيَحَمُدُوا مِهَا وَالسُتُهَا المُعْلَى المُؤَلًا فَانَطُل مُن كَنْ عَلْهَا الكون ودبّره ولكن يكابرون؛ ﴿ وَيَحَمُدُوا مِهَا وَالله الله وأن الله هو الذي خلق كان عَلْهَا أَلْهُ وَلَا يَكُا النّال الله عنه كان عَلْهَا أَلْهُ الله الله الله الله الله المن المؤلك الناس يعرفون الله كان عَلْها أَل ودبّره ولكن يكابرون؟ ﴿ وَيَحَمُدُوا مِهَا وَالله الله الله الله الله الله الله المؤلف المؤل

فعلى هذا التعريف الخسيس -تعريف المرجئة- الإيهان هو المعرفة يدخل كل الكفار وعلى رأسهم إبليس وفرعون وهامان وغيرهم من الكفرة الزنادقة المتمردين.

ومرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة يقولون: الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان فقط، والعمل لا يدخل في الإيمان عندهم، ولهذا سمَّوهم مرجئة لأنهم أخَّروا العمل عن الإيمان، والإرجاء هو التأخير؛ ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الإنجان؛ والنصوص من الكتاب والسنَّة كثيرةٌ وأخَاهُ ﴾ [الإنجان؛ والنصوص من الكتاب والسنَّة كثيرةٌ

جدًّا على أن العمل من الإيمان، وأنه يزيد، وفي السنة بيان أنه ينقص؛ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهَ وَجِلَتْ قُلُومُهُم ﴾ [الانقالا: ٢]، هذا عمل قلبي، ﴿ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهُمْ ءَايَتُهُ وَادَهُمْ الْكِينَ وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُمُونَ ﴾ [الانقالا: ٢]، وهذا عمل قلبي، ﴿ اللّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الانقالا: ٣] هذا من عمل الجوارح، ﴿ أُولَيْبِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُمْ وَرَبَقً كُورَبَقً كَرَجَتُ وَيَمَا عِلَى مَعْفِونَ هُ وَرِزْقُ كَرِيعُ ﴾ [الانقالا: ٤]، فهذه شهادة لهم بالإيمان وأنهم المؤمنون عقد وقي ويستحق هذا الوعد من الله عَنَهَجَلَ لدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب إلا إذا استكمل ويستحق هذا الوعد من الله عَنَهَجَلَ لدخول الجنة بدون حساب ولا عذاب إلا إذا استكمل الإيمان وجاء بالأعمال الصالحة، فالعمل من الإيمان وداخل في حقيقة الإيمان؛ ﴿وَالإِيمَانُ وفي رواية: ﴿بضْعُ وَسِتُونَ ﴾ [المُ إِلَّهُ إِلاّ الله وَأَذْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَذَى مِن الطّرِيقِ» (المُ في رواية: ﴿بضْعٌ وَسِتُونَ ﴾ (١).

وعلى كل حال الأعمال كلها من الإيمان بدءًا من قول لا إله إلا الله وانتهاءً بإماطة الأذى من الطريق وهو العمل بالجوارح، فالحجج كثيرة ودامغة لهؤلاء المرجئة الذين يُخرِجُون العمل من الإيمان ويتكلون على نصوص الوعد ويتجاهلون نصوص الوعيد، وقابلهم الخوارج فتعلّقوا بنصوص الوعيد وكفَّروا العصاة وأخرجوهم من الإيمان بالذنوب مثل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وما شاكل ذلك من الذنوب الكبيرة حتى إن بعض الخوارج قد يُكفِّر بالصغيرة مع الأسف الشديد، هؤلاء غَلُوا وأفرطوا في تعلقهم بنصوص الوعد ووسَّعوا الرجاء جدًا حتى أضعفوا الإيمان في النفوس والعياذ بالله، وأولئك غلوا في نصوص الوعيد والنصوص التى تنص على أن بعض الأعمال من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الإيهان» حديث [٣٥].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الإيمان» حديث [٩]، ومسلم في «الإيمان» حديث [٣٥].



الشرك أو من الكفر ولكن الرسول عَلَى الله فَسَر ها أن المراد بالشرك أو الكفر الشرك الأصغر والكفر الأصغر والكفر الأصغر القرآن يردُّ على هؤلاء وهؤلاء، العمل لابد منه وتوعد الله على من يتهاون بالأعمال، والنصوص كثيرة على أن العصاة الذين لم يقعوا في الشرك أنهم من أهل الذنوب وأنهم يُعَذَّبُون على الذنوب إذا شاء الله تعذيبهم ولابد لهم من الخروج بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله بفضل التوحيد والإيمان، فالرسول عَلَيْنَ عَنْدَما يذكر هذه الأشياء يريد أن يُبيِّن فضل التوحيد لا يريد إسقاط الأعمال والعياذ بالله وإلا ما فائدة نصوص الوعيد فلابد من التنبه لهذا.

ولهذا فأهل السنّة هم الوسط بين فِرَق الأمَّة في أبواب كثيرة تغلو الفِرَق ويقابلهم أهل السنَّة بالتوسط والاعتدال في باب الأساء والصفات حصل غلو في التنزيه عند المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم حتى عطّلوا صفات الله، وقابل المعطلة المشبّهة فغلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بالمخلوقين في صفاتهم وأفعالهم.

وتوسط أهل السنَّة في ذلك وقالوا كلمة الحق في ذلك فأثبتوا صفات الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.

وفي باب الإيمان توسَّط أهل السنَّة أيضًا بين المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج وغيرهم.

وفي هذا الحديث بيان صبر الصحابة وإخلاصهم وصدقهم فكم من الغزوات يلقون فيها مجاعات يذهبون بقليل من الزاد فينفد عليهم فمرَّةً خرجوا إلى جهة ساحل البحر بقيادة أبي عبيدة رَضَائِلَةُ عَنهُ ومعهم قليل من الزاد فنفد عليهم حتى أكلوا آوراق الشجر حتى إن أحدهم ليُلقِي حاجتَه كما تُلقِي الشاةُ بعرَها فأكرمهم الله تَبَارَكُوتَعَالَ فألقى

له عوت من البحر يُسمَّى العنبر فأكلوا منه مدة طويلة شهرًا ما بين يـوم وليلة حتى سمنوا وجاءوا بالبقية إلى رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابه فأكلوا منها أكرمهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ في هذه الشدة والمجاعة بهذا الحوت العظيم.

لإخلاص الصحابة وصدق عزائمهم يخرجون وليس معهم أزودة ما عندهم إلا الشيء اليسير ويخرجون وأكثرهم مشاة كما في غزوة ذات الرقاع حتى نقبت أقدامهم فكانوا يلفون عليها الحِرَق فسميت ذات الرقاع.

يخرجون حفاة ويخرجون بزاد قليل ينفد عليهم، ولتوكلهم على الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ يجعل لهم فرجًا ومخرجًا بمثل هذه المعجزات على يدي رسول الله عَلَالِللهُ عَلَيْلُ والكرامات التي تحصل لهم فعندهم إخلاص وعندهم صدق عندهم استهاتة في إعلاء كلمة الله رضوان الله عليهم عندهم إيهان صادق وإخلاص صادق وجهاد في سبيل الله.

فالجهاد نفسه من الإيهان، فعلى المسلمين أن يعودوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا مسيرة السلف الصالح من بذل كل المستطاع في إعلاء كلمة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ وبذل النفس والنفيس في إعلاء كلمة الله عَرَقَبَلَ، فنحن ما ندرس هذه العقائد وندرس هذه النفس والنفيس في إعلاء كلمة الله عَرَقَبَلَ، فنحن ما ندرس هذه الكتب وهذه الأحاديث ونقرأ القرآن لمجرد البركة وإنها لنعتقد ونعمل ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَلَامُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوسَتُرَدُونَ اللهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَةِ فَيُنْنِعُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ التَّوَيَّنُ : ١٠٥]

و الحسث على الأعمال كثيرٌ وكثيرٌ جسدًّا ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَالْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسَّنَى ۞ فَسَنُيْسِّرُهُ. لِلْمِسْرَىٰ ۞ وَأَمَا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذْبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيْسِرُهُ، لِلْمُسْرَىٰ ﴾ [اللينان: ٥-١٠].



الشاهد: أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة رَحِّمَالِلَّهُ عَنْهُ في نظري ضعيف.

وهناك حديث عن أبي هريرة رَحَوَلِتُهُ عَنهُ أصح من هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/٤/٢)، قال: حدثنا أبو عامر حدثنا إسْاعِيلُ يَعْنِي ابن مُسْلِم عن أبي الْمُتَوكِّلِ عن أبي هُريْرة رَحَوَلِتُهُ عَنهُ قال: «أعطاني رسول الله عَللِشَهِ المُعَلَّدُ شَيْئًا من تَمْرٍ فَجَعَلْتُهُ في مِكْتَلٍ لَنَا فَعَلَقْنَاهُ في سَقْفِ الْبَيْتِ، فلم نَزَلْ نَأْكُلُ منه حتى كان آخِرَهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّام حَيْثُ أَغَارُوا على الْمَدِينَةِ».

وإسناد هذا الحديث: صحيح.

والمتن: صحيح إلا قوله: "أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ"، فإنه خطأ، فإن غارة أهل الشام على المدينة كانت في عهد يزيد بن معاوية، وذلك بعد موت أبي هريرة رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ، وأبو هريرة إنها أراد بكلامه هذا أهل مصر وأهل العراق، وكان ذلك أيام مقتل عثمان رَحَوَالِلهُ عَنْهُ (١).



<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة الإمام أحمل» (١٤/ ٥١-٥١).





### قال الآجري رَحْمَهُ اللَّهُ:

١٠٦١- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن ذر قال: أخبرنا مجاهد، عن أبي هريرة رَعُوَّلْتُهُعُنَهُ قال: والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمربي أبو بكر رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ، فسألته عن آية من كتاب الله عَزَّوَجَلَّ ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمرولم يفعل، ثم مربى أبو القاسم شَالِشَالِيَّةَ اللهُ فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فتبسم ثم قال: «أبا هر الحق، فاتبعته، فدخل فأذن لي فوجد مَيْ الله عُنْ لَهُ الله قدم فقال الأهله: "من أين لكم هذا اللين؟» قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان فقال لي: «يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم» قال: فأحزنني ذلك، وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم، ولم ينر منها شيئًا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها، فأحزنني إرساله إياي، وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شرية أتغذي بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول(١)، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم قال: ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا، استأذنوا، فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: "أي أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله قال: "قم فأعطهم»، قال: فأخذت القدح أعطى الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلى، ثم أعطى الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، حتى روي جميع القوم وانتهيت إلى

(١) في الترمذي: وأنا رسوله إليهم.



رسول الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله على يده، ثم رفع رأسه إلى فنظر إلى فتبسم وقال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت، وقال: «أشرب» فشربت وقال: «أشرب» فشربت، فما زال يقول: «أشرب» وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال: فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه».

هذا الحديث صحيح (1)، القصة فيه صحيحة وفيه ما كان عليه الصحابة من شدة الحال رَضَّ لِللَّهُ وَصِبرهم، يهاجرون إلى الله وإلى رسوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وتنزل بهم الفاقة فيصبرون ويتحملون في ذات الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى، ومنهم أبو هريرة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ وأصحاب الصَّفة.

أبو هريرة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ يقول: «وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع».

يعني ليس يومًا واحدًا، بل مرَّت عليه أيام وهو على هذه الحال ويصبر وقد لا يشعر أحدٌ بهذه الحال التي يلحق به فيها الجوع إلى أن يمشي على كبده من شدة الجوع.

ففي مرة من المرات تعرَّض لأبي بكر رَضَّ الله عن آية يعني وهو يريد أن يقول له: تفضل ... فيمكن أجابه أبو بكر ولم ينتبه له، والرسول عَلَيْهِ الصَّلَا وُالسَّلامُ فَطِنَ له قال: "فعرف ما في نفسي وما في وجهي"، أبو بكر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ ما تأمل في وجهه حتى يعرف أنه جائع، وإلا فأبو بكر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ من الكرماء ومن أفضل الناس، ولو عرف حاله لذهب به وأطعمه، كثيرٌ من الناس يخاطبه الإنسان ما يتأمل في وجهه ولا يدري كيف حاله يجيبه على كلامه ويمشي، أما الرسول ضَلَ الله فتأمل فعرف أن الجوع قد أنهك أبا هريرة على كلامه ويمشي، أما الرسول ضَلَ الله الله فتأمل فعرف أن الجوع قد أنهك أبا هريرة وحَمَّاللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الرقاق» حديث [٦٤٥٢]، والترمذي في «صفة القيامة»، حديث [٢٤٧٧]، وأحمد في «المسند» (٢/ ٥١٥) وغيرهم.

فتبسّم عَلَيْدَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من كرم أخلاقه، ثم قال: «أبا هر»، هذا فيه ملاطفة لأبي هويرة رَجْوَالِسَّهُ عَنهُ.

«الْحَقْ»: يعني اتبعني.

«فاتبعته فدخل فأذن لي»: يعني لا يدخل الإنسان بيت غيره إلا بالإذن، هذا من الأداب الإسلامية.

فقال لأهله: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا اللَّبَنَ؟» قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان: يعني هذا شك من الرواي.

فقال لي: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ انْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ»: وهم مجموعة كبيرة، قال: فأحزنني ذلك.

لسان حاله: أنا أموت من الجوع، واللبن قليل، ورسول الله عَلَافِنْ عَلَيْنَ عَلَامُ عَلَافِنْ عَلَامُ عَلَا الله عَلَاقَ عَلَامُ عَلَا الله عَلَامُ الله عَلَامُ الله عَلَامُ الله عَلَامُ الله عَلَامُ الله عَلَامُ عَلَامُ الله عَلَامُ عَلَامُ الله عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ الله عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ الله عَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى الله عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَامُ عَلَ

"وأهل الصّفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال»: يعني كانوا يهاجرون إلى رسول الله عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلامُ لا يأوون إلى أهل ولا مال»: يعني كانوا يهاجرون إلى رسول الله عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلامُ لنصرته، فيأتون غرباء ما عندهم أموال، ما عندهم شيء حتى يُفرِّج الله عليهم، ويذهبون يكتسبون ويجاهدون ويأكلون من مكاسبهم ومن مغانمهم، ليس كها يتصور الصوفية أنهم جالسون في المسجد مثل الدراويش في التكايا ويجلسون طول حياتهم وهم كُلُّ على الناس، لا، حاشاهم، يعني ضرورة تصيبه إذا وجد محلكما منها ذهب يَكُدُّ على نفسه يعمل ويجاهد.

هؤلاء جُدُد يأتي القوم ويذهبون، ويأتي آخرون وهكذا.

«وأهل الصُّفَة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم رسول الله وَلله ما الله وَلله الصدقة السول وَلله الله وَالله وَلّا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا؛ لأن الصدقة حُرِّمت على رسول الله عَنَالِشُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَالِشُهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَامُ.

«وإذا جاءته هدية أرسل إثيهم فأشركهم فيها وأصاب منها»: ويكافئ عليها ما يأخذها ويماية عليها منها»: ويكافئ عليها ما يأخذها ويمشي، بل يكافئ عليها أكثر نما يُقدِّم صاحب الهدية عَيَنِهِ ٱلصَّلَامُ ، فيصيب منها إن كانت هدية ويشرك فيها أهل الصفة.

«فأحزنني إرساله إياي، وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول إليهم».

«فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم قال: ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

المَّرُواَ فَإِن تَوَلِّتُتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المِنَائَةُ: ٩٢]، «مَنْ أَطَاعَبِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَائِي فَقَدْ أَبِي» (١).

"فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا، استأذنوا، فأذن لهم»: انظر للأدب!.

فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: «أي أبا هر»: «أي» لنداء القريب، عافلان إن كان بعيدًا، وإذا كان قريبًا تقول: أي فلان.

اقلت: لبيك يا رسول الله قال: «قم فأعطهم»، قال: «فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى -قدح صغير - ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر، فيشرب حتى يروى. ثم يرده إلي، ثم يرده إلى رسول الله مَلَاللَّهُ الْمُعَلِّدُ انظر عروى. ثم يرده إلى، حتى روي جميع القوم وانتهيت إلى رسول الله مَلَاللَّهُ المَعَلَّدُ انظر نكرم أخلاقه؛ يبدأ بضيفه عَيْءَ الصَّلَامُ في الشراب وغيره.

ا فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إليَّ فنظر إليَّ فتبسم»: ما أحسن أخلاقه على على على على على المعادة والمعادة والمعادة المعادة والمعادة وال

وقال: «أبا هر»: لأنه قد يكون أطلعه الله على ما خالج أبا هريرة رَضَّ لِللهُ عَنْ نفسه عن الأشياء والخواطر التي جاءت عليه، ماذا يغني هذا الشراب وماذا وماذا...

قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «اقعد فاشرب»، فقعدت فشربت، فأمر القائم أن جسس ويشرب، وجاءت أحاديث في النهي عن الشرب قائمًا، انظر هذه الحادثة أمره أن جسس فيشرب وأهل الصفة كانوا جالسين في أماكنهم، وأبو هريرة وَعَمَالِلَهُ عَنْهُ يمرُّ عليهم ليشربون، ولما جاء دوره قال: «اقعد واشرب» قال: فشربت، فقال عَلَاللَهُ عَلَيْهُ فَلَانَهُ الشرب» فشربت.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث صحيح أخرجه البخاري في «الاعتصام» حديث [٧٢٨٠].



الله أكبر اعْلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كأنه يقول: أنت تقاللت هذا، فانظر كيف كفي الناس وزاد وزاد.

«فها زال يقول: «اشرب»، وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجدله مسلكًا»، فها بقي مجتاج إلى شيء.

قال: «فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه» عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وما ذكر باقي القصة، وأظن البقية أعطاها لأهله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لأنهم محتاجون.

فهذه القصة فيها معجزة من معجزات الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَدَا من الدلائل الله في هذا اللبن القليل فأسبع عددًا كثيرًا من أصحابه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ، هذا من الدلائل على أن محمَّدًا رسول الله ، وأن هذا من فعل الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الساء سُبَحَانَهُ وَيَعَالَى ، المباركة في الطعام وخلق الإنسان والحيوانات والأشجار والبحار والسموات والأرضين؛ كلها يقول للشيء: كن ، فيكون ، ويأتي طوعًا أو كرهًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، ومن الأدلة على أن محمَّدًا رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ .



### الأسئلة

سؤر ﴿ : أَيُّهِمَا أَفْضَلُ أَنْ نَقُولَ: مَعَجِزَاتَ رَسُولَ اللَّهُ مِّلُولَٰ أَعِّلُكُمُ أَوْ آيات، فإن من الناس من يقول: هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكلام، وليس من ألفاظ السلف.

جور ( بنات ويقال: آيات، ويقال: دلائل، ويقال - إن شاء الله -: معجزات؛ لأن فيها تحديًا للبشر إذا عارضوا الرسل أن يأتوا بمثلها أو أن يتحدّوا النبيّ وأن يكذّبوا بالآيات التي يحققها الله على يديه، وجاءت دلائل على صدقه فيعجز البشر أن يأتوا بمثلها، والله على يديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة: ﴿ قُل لَيْنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ آن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرُءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كَان بَعْضُهُمْ لِيعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإنتان ١٨٥].

وما أظن أن هذا خاص بأهل الكلام، كثير من أهل السُّنة يقولونه، وليت خطأ أهل السُّنة كله من هذا الجنس، لو كان خطؤهم من هذا الشكل لهان الأمر ولما خالفه أهل السُّنة.

إن من خطأ أهل الكلام اعتقادهم أن الكاهن والساحر قدياً تي بمثل ما جاء به الرسول مَلْ الله الله مذا من ضلالهم، أما أن يؤمنوا بالمعجزة ويسموها معجزة أو آية أو كرامة هو يقول بها ولا يأتي بمثل هذه الترهات، هذا إن شاء الله لا حرج فيه؛ لأنها ما تدل على معنى باطل.

سُوْلُ أَنَّ المُشْرِكِينَ»، وفي المُشْرِكِينَ»، وفي المُشْرِكِينَ»، وفي رواية: «مِمَّنْ يَمُوتُ بَيْنَ ظَهْرَاني المُشْرِكِينَ»، وفي رواية: «مِمَّنْ يَمُوتُ بَيْنَ ظَهْرَاني المُشْرِكِينَ».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في «الجهاد» حديث [٢٦٤٥]، والترمذي في «أبواب السير» حديث [٢٦٠٤]، وغيرهما. ولم أجد من أخرجه باللفظ الثاني.



## جور الناس يضعفه، لكن الحديث حسن على أقل الدرجات.

# سؤ (ل: ما صحة حديث: «سَاقي القوم آخرُهُمْ شُرْبًا».

جور بن حديث صحيح، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (١) من حديث طويل رواه مسلم (١) من حديث أبي قتادة عن رسول الله مِّللِسُمَّلِينَ الله ورواه أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وعندكم هذا الحديث (٣) من هو الذي كان يسقي القوم وكان آخرهم..؟.

سؤرك: "ثم يقبض الرحمن قبضة يخرجهم من النار لم يعملوا خيرًا قط» (٤)، ما المراد بقوله: «لم يعملوا خيرا قط» ؟.

جور ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الفَتَنَ لَلْفَتَنَ بِينَ المُسلَمِينَ وبينَ السلفيين خاصة.

نحن نؤمن بهذه الأحاديث ونؤمن أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيان، والخوارج ينكرون هذه الأحاديث، والمرجئة يخرجون العمل من الإيان ولا يلتفتون إلى الآيات التي تدل على زيادة الإيان ولا إلى الأحاديث التي تدل على نقصانه بها فيها الحديث الذي فيه: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَعِنْدَهُ وَعَنْدَهُ الْدَعَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ»، ونحن نرى ضرورة الأعمال، وأنه لابد من العمل، ونؤمن بأن الإيهان يزيد وينقص، ومن يرتكب كبيرة يكون مذمومًا بغيضًا عند الله تَبَارَكُونَعَالَ، لكننا على منهج أهل السنة لا نخرجه عن دائرة الإيهان كها يفعل الخوارج، ولا نقول: هو مؤمن كامل الإيهان مهها أمعن في الفسق كها يقول المرجئة؛ لأن المرجئة

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» كتاب: «المساجد ومواضع الصلاة» حديث [٦٨١].

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» كتاب: «الأشربة» حديث [٣٧٢٥].

<sup>(</sup>٣) أي حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنهُ الذي سبق في «الشرح».

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث صحيح، أخرجه مسلم في «الإيمان» حديث [١٨٣].

يقولون: إن إيهان أفجر الناس كإيهان جبريل وإيهان محمد عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، وهذا من الضلال والعياذ بالله، وفي الساحة الآن من يرمي أهل السُّنة بالإرجاء، لماذا؟ لأنهم لم يجاروهم في مذهب الخوارج.

فرقٌ يا أخوة بين المرجئة وبين أهل السُّنة.

المرجئة يقولون: إن الإيهان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السَّنة يقولون: الإيهان يزيد وينقص، يزيد حتى يصل إلى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان.

ومن غلاة المرجئة من يسرى أن المُوحِّد مهما ارتكب من الذنوب لا يدخل النار؛ والجنة مضمونة له، وهذا كذب على الله تَبَارَدُوتِهَالَا، فإن الله توعَّد على المعاصي بالنار؛ توعَّد القاتلين وتوعَّد المرابين وتوعَّد أكلة أموال الأيتام، فهذه النصوص يؤمن بها أهل السُّنة، والمرجئة يلغونها -الغلاة منهم - يلغونها، وغير الغلاة مثل مرجئة الفقهاء الذين ذكرناهم سلفًا يؤمنون بأن العصاة مُعرَّضون للعذاب، ويؤمنون أنه قد يدخل أناس منهم النار، مع قولهم الرديء: إن العمل ليس من الإيهان، وإن الإيهان لا يزيد ولا ينقص.

ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أَلَدُهُ فِي الخلاف بيننا وبينهم لفظي (١)، وإن كنا لا نُسلِّم لابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ، ولكن هو أحيانًا تغلب عليه الشفقة والرحمة على خصومه فيقول مثل هذا الكلام، وإلا فالخلاف جوهري بيننا وبينهم، فإن كلامهم واعتقادهم يتضمن رد كثير من النصوص من أن الإيهان يزيد وينقص، ومن أن العمل من الإيهان، وحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون شعبة -»(١) يتصادم مع مذهبهم فهم يصادمون نصوصًا كثيرة، وأهل الشَّنة يُسلِّمون بكل هذه النصوص،

<sup>(</sup>١) انظر «الإيمان» له ص: [٢٣٣]، و(٢٠٨-٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

خلافًا للخوارج وخلافًا للمرجئة، وفي الساحة الآن غلو شديد بدأ به القطبيون وواصل المسيرة الحددايون الغلاة الذين يقذفون أهل الشينة بالإرجاء، لماذا؟ لأنهم لم يسيروا في طريقهم وطريق الخوارج القدامي والمُحْدَثين، فيرمونهم بالإرجاء، واتخذوا الإرجاء سلاحًا لحرب أهل الشنة؛ لأن أهل الشنة واجهوا غلوهم في التكفير فرموهم بالإرجاء، وكذبوا وافتروا على أهل السنة، ونحن نسألهم دائهًا عن تفسير حديث: "يَحْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَعِنْدَهُ أَدْنَى أَدْنَى مَنْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ إيمَانِ".

ذهبوا يُردِّدُون جنس العمل من الإيان، والله أذكى الأذكياء ما عرفوا قصدهم من هذا الكلام، ثم اضْطُرُّوا أخيرًا إلى تفسيره، فتكلَّف بعضهم فقال: تفسيره: المراد من جنس العمل أن إنسانًا نطق بالشهادتين، ثم لم يعد إلى قولها، ولم يعمل خيرًا قط، قلنا: هذا زنديق، لما حدد هذا المعنى قلنا: هذا زنديق كافر، ما الذي يمنعه أن يقول «لا إله إلا الله» مرة أخرى؟ ما منعه إلا كفره وزندقته، هذا كلام ما أغنى شيئًا عند المتعطشين للطعن في أهل الشّنة ورميهم كذبًا وزورًا بأنهم مرجئة، والذي فسَّر هذا التفسير نفسه قال: إن هذا نادر الوجود أو بعيد الوجود؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يشهد على إنسان أنه من أول حياته إلى آخر حياته ما عمل أي عمل قط، والله ما تشهد على يهودي أنه ما عمل خيرًا قط، الرافضي والصوفي والخارجي والفاسق لابد أن يعمل، لابد أن يكون له عمل، أما إنسان قال لا إله إلا الله فقط، ثم لم يعد إليها إلى أن مات، هذا كافر لا شك زنديق.

فنسألهم نقول: هذا تفسيركم لم يحل المشكلة؛ لأن لفظة جنس من الألفاظ المتشابهة، فأنتم الآن حددتم معناها، يأتي غيركم ما يحدِّد المعنى ويطلق جنس العمل ولا يفسره ليطعن به في السلفيين كم قالوا في ابن باز والألباني وابن عثيمين أنهم ثالوث الإرجاء، ابن باز وابن عثيمين يكفِّران تارك الصلاة، ومع ذلك يقولون فيهما أنهما من المرجئة، ومع هذا ما تورعوا من رميهم بالإرجاء ثالوث الإرجاء يعني مثل النصارى؛ النصارى

الْهَ بَيْنَ مَقَاصِدِ كَابِ الشِّرِيَّةُ اللَّهِ الْمُرْمِيّةِ

يقولون: عيسى هو الله وعيسى ابن الله وعيسى ثالث ثلاثة؛ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ فَالْوَا اللَّهِ عَلَى اللهِ وَعَيْسَى ثَالَثُ ثَلَاثَةً؛ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَالَاللَّالَاللَّالَاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَيْمَ ﴾ [المِثَالَاَة : ١٧].

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُوهُ عُنَرَّرُ أَبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ فَوْلُهُم يَا اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهُ ذَالِكَ فَوْلُهُم يَا اللَّهُ وَكَالَتُهُمُ ٱللَّهُ أَذَ يُوَالِكُ فَوْلُهُم يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنِّ يُوَفَكُونَ ﴾ يِأَفُونِهِ فِي مَنْ فَي اللَّهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ ا

من شدة عدواتهم لأهل السنة والحدادية القطبية الغالية صاحبة التقية ما أنشئت الله السنة منذ نشأتها الأولى نشأتها هكذا أعلنت الحرب على أهل السنة وعلى علمائها، كيف؟ لأنهم قطبية متسترون وتكفيريون متسترون بالتبديع، وهم في الواقع يُكفِّرون الناس ولهذا تراهم ما يصلون على الجنائز، وعندهم تلون وعندهم تقية وعندهم تستر وعندهم مكر فاقوا كل الأحزاب، والآن هم يشنُّون الحملات على ربيع وعلى السلفيين كيف؟ قالوا: يقلِّدون ربيعًا بل أهلَّوه! كذبوا وربِّ الكعبة، قالوا أكثر وعلى الزنادقة والروافض والصوفية في ابن عبد الوهاب رَحَمَّهُ اللَّهُ.

المالكي هذا من أحلاس الروافض يعيِّر أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنهم مقلدة يقلدونه وأنهم غلاة فيه، محمد بن عبد الوهاب ليس نبيًّا، الآن محمد بن عبد الوهاب مات وَحَمَّاللَّهُ ما يتجرؤون على حربه، يحاربون ربيعًا والذين معه، أنا أقول: أبرأ إلى الله من يقلدونني في أي خطأ، وما دعوت في لحظة من اللحظات ولا رضيت والله باطنًا ولا ظاهرًا أن يقلدني أحد، وأطلب من الناس جميعًا أن يكونوا أتباعًا لمحمد عَلَاللَّهُ اللهُ ولا حاربنا التقليد قالوا: الشيخ ربيع يحارب التقليد، ويحارب كل المسلمين، والآن يقولون: جماعته يقلدونه وهو يرضى بالتقليد، كذابون، كل يوم لهم مذهب، وكم عندهم من الأصول انفاسدة.

- S Y 11.

فالحدادية وبال على الدعوة السلفية، وسرطان رهيب في جسم السلفية؛ لأنهم يبالغون في دعوى السلفية، وهم من أشد الناس عداوة للدعوة السلفية، ومن أشد الناس عداوة لحملة المنهج السلفي علماء وطلابًا، وهذا من نشأتهم، وهم الآن أسوأ حالًا من حالهم الأولى، وبرزوا أكثر من المرة الأولى، برزوا في المواقع، لكن بالأسهاء المجهولة على قاعدتهم في التستر والتقية.

التقية التي أقول فاقوا فيها الروافض، لماذا؟ لأن الرافضي تعرفه من شكله، من سمته، من كلامه تعرف أنه رافضي، ويعترف لك بأنه شيعي جعفري.

أما هذا فيدَّعي السلفية، ويقول: نحن السلفيون، ونحن أهل السلفية المحضة، وهم من أشد الناس عداوة للسلفيين، حتى لابن تيمية ولابن القيم والذهبي، والله ويهدفون لإسقاط محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، كيف؟ كانوا يقولون: الذي لا يبدع ابن حجر والنووي وفلان مبتدع، وهم يعلمون من دراستهم لكتب أثمة الدعوة أنهم ما يُبدِّعون لا النووي ولا ابن حجر، بل تجدهم يثنون على النووي وعلى ابن حجر، فالمرمى ما يُبدِّعون لا النوجودين، والمرمى والله إسقاط هؤلاء الأئمة، فمنهج أسس وصُمِّم وهُندِس لضرب المنهج السلفي وأثمته وعلمائه، ولكنهم يتسترون كما يتستر الروافض بأهل البيت؛ لأن مذهب الروافض أنشئ لإسقاط الرسالة ومحمَّد مَن الله المناه المراه ومحمَّد مَن الله الله المناه ومعمَّد مَن الله الله المناه ومعمَّد مَن المراه المناه وعلم المناه المناه

ويتسترون بحب أهل البيت ليتمكنوا من الطعن في الصحابة وتكفيرهم ومن تحريف القرآن ورد السنة.

وهـؤلاء يتسـترون ببعـض العلماء، يتسـترون بواحـد مـن العلماء، كل العلماء في الساحة أسقطوهم، وهذا الواحد الذي يتسترون به والله أعرف أنه من أول من طعن فيه الحدادية، ولكن بعض الناس يثقون فيهم ويُخدَعون بهم، فيجب أن يتنبه السلفيون علماء

وطلاب صغار وكبار لهذا الداء العضال وهذا السرطان الذي يجري الآن في الساحة لتمزيق السلفيين وتشتيتهم.

واحد من غلاتهم ومن أخطرهم نشأت الدعوة السافية في جُدَّة فمزق أهلها، ثم نشأت مرة ثانية فمزقها، ثم امتد شره إلى المدينة، قلت لأحد المشايخ: هذا جزَّار متخصص في تمزيق السلفيين فاحذره، ومات الشيخ محمد أمان وهو يحسن الظن به رَحَمُنْاللَّه، ولو اطَّلع على خياناته وكذبه، وكتاب كتبته في هذا الإنسان وبينت كذبه وخياناته وخبثه وعداوته لأهل الشنة وكيده لهم، والله لو رآه الشيخ محمد أمان لأعلن حربًا عليه ولسعى في إهلاكه، ويقولون: محمد أمان يمدح هذا الإنسان، هم عندهم من المكر والكيد والتستر والعداوة لأهل الشنة ما أعتقد أن طائفة من الطوائف تلحقهم، والآن يدندنون حول جنس العمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله مَنْ المعمل، قلنا لهم: ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول اللهم المراه ولا في سنة رسول الله ولا في سنة و

قائوا: هو ركن في تعريف الإيان، وكذبوا وكذب قائدهم الذي قال هذا الكلام، والله ما ذكره السلف، وهو لفظ مشتبه، يحاربونه ويحاربون أمثاله من الألفاظ المشتبهة التي يستخدمها أهل البدع، ولو ظهر في عهد السلف لحاربوه كها حاربوا ألفاظا أقل اشتباها منه، فالآن يظنون أنهم نجحوا لما قالوا هذه صورته، هذه الصورة لا توجد، ثم الاشتباه في لفظة جنس باقي، ما كل الناس يعرفون هذا التفسير الذي تفسرونه، فيبقى الاشتباه ويبقى الناس في حيرة، لماذا تتركون ما قرَّره السلف رضوان الله عليهم في مواجهة الخوارج ومواجهة المرجئة بأصنافهم وهو من صميم الكتاب والسُّنة: الإيمان قول وعمل، الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أخبر بأنه قول وأخبر بأنه عمل، والرسول عَلَالشَّمَيْنَ الله كذلك، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلها فيها أحاديث وفيها آيات.

جنس العمل إذا أطلق يحتمل الكل ويحتمل النوع يحتمل الفرد أو الآحاد أو كما يقال يحتمل هذه الأشياء، هذا التفسير لم يحل مشكلة جنس العمل الاشتباه باق، يؤكد ما نقوله كلام شيخ الإسلام الآتي:



قال شيخ الإسلام في رده على أهل البدع من معطلة صفات الله.

قال خلال رده عليهم: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: عِنْدِي رَجُلٌ وَيَعْنِي رَجُلَيْنِ، وَلَا عِنْدِي رَجُلَانِ وَيَعْنِي رَجُلَيْنِ، وَلَا عِنْدِي رَجُلَانِ وَيَعْنِي بِهِ الْجِنْسَ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ يَدُلُّ عَلَى الْجِنْسِ وَالْجِنْسُ فِيهِ شِياعٌ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الْجَمْعِ فِيهِ مَعْنَى الْجِنْسِ، وَالْجِنْسُ يَعْصُلُ بِحُصُولِ الْوَاحِدِ»(١).

فإذا كان الجنس فيه شياع والجنس يحصل بالواحد.

فقوالهم: تارك جنس العمل كافر يصدق على من تبرك عملًا واحدًا، ولو من غير أركان الإسلام والإيمان، فيكون الحدادية أشد تكفيرًا من الخوارج وأشد فتنة، وهذا مصير وواقع من يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ويخترع أصولًا تخالف أصول السلف الصالح.

ومن هنا نصحناهم عن الابتعاد عن الألفاظ المجملة، وبيَّنا لهم من كلام شيخ الإسلام أن السلف يلتزمون المعاني الصحيحة، ويعبرون عنها بالألفاظ الشرعية، ويبدِّعون من يستخدم الألفاظ المجملة وإن كان يرد على أهل البدع، فلم يردع الحدادية الغالية هذا البيان وهذا المنهج السلفي الذي نقله عنهم الإمام ابن تيمية.

ولقد استنكر العلامة السلفي محمد بن صالح العثيمين رَحَمَهُ أللَهُ تعلق هؤلاء المنحر فين بجنس العمل والمكفرين به، فقال: «هؤلاء يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام. ارجعوا إلى ما كان عليه السلف، من قال هذا؟ هل هذه القاعدة قالها محمد صَلَالْتُنَمِّيْنَ فَيَلِلْنَا اللهِ الله

هم قالوا: تارك جنس العمل كافر، قضية غريبة لا يعرفها ابن عثيمين، منكرة ما يعرفها، أنكرها أشد إنكار، وقال: تارك الصلاة كافر، وسائر الأعمال ما يكفر بها الإنسان.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (٦/ ٣٦٥).

بعض الأئمة ما كفّر إلا بالصلاة والزكاة، طيب هذا من أهل السُّنة، السافعي ما كفّر تارك الصلاة وباقي الأركان العملية الأربعة، الإمام أحمد له أقوال في تارك الصلاة وباقي الأركان العملية، والشافعية والمالكية لا يكفّرون لا بالصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج، وعدم التكفير بهذه الأمور عند الحدادية جرائم، ويرون أنه يُقتَل تارك الصلاة ويُقتَل مانع الزكاة وأنهم مُعَرَّضون للعذاب الشديد، فليسوا مثل المرجئة، لكن أصل هؤلاء يقتضى رميهم بالإرجاء،

هـذه الفرقـة الآن احتجوا بكلام رجل كذبوا عليه، وقالوا: إنه يرى أن من لا يكفر تارك الصلاة والـزكاة يوافق المرجئـة، والله لم يقل هذا الشـخص هذا الكلام المنسـوب إليه.

فهم يعتقدون الآن أن الذي لا يُكفِّر تارك الصلاة والزكاة مرجئ، معناه أن الشافعي وأصحابه مرجئة وأحمد وأصحابه الذين تابعوه في بعض أقواله مرجئة ومالك وأصحابه مرجئة كل الناس مرجئة، فهؤلاء الحدادية خوارج غلاة، والكذب عندهم أسهل من شرب الماء، فكم يكذبون، وكم يفترون، وكم يُقلِّون الأمور على أهل السنة، وحقدُهم على أهل السَّنة فقط.

القوم الآن يدندنون حول حديث: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِقَوْمٌ لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ»، ولكنهم للآن ما فشروا لنا حديث: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَعِنْدَهُ أَدْنَى وَلكنهم للآن ما فشروا لنا حديث: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَعِنْدَهُ أَدْنَى وَلكنهم للآن ما فشروا لنا حديث أَدْنَى مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ»، لماذا يهربون من تفسيره؛ لأنه لا يبقى فرق بين حديث الم يعملوا خيرًا قط» وبين هذا الحديث إلا في أدنى أدنى من مثقال ذرة.

هؤلاء الحداديون لهم أصول كثيرة باطلة يحاربون بها أهل السنة.

ومنها: جنس العمل، وهو كما قلنا: لفظ مجمل، وأهل السنة يبدعون من يستخدم الألفاظ المجملة، انظر «مجموع الفتاوي» (٥/ ٢٩٨)، بيّنا لهم ذلك فأصروا على التعلق

118

بلفظ الجنس؛ لأنهم أشربوا حبَّه، وإذا تخلُّوا عنه سقطت راية حربهم التي رفعوها لحرب أهل السنة.

وقال شيخ الإسلام: «ولا يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد».

فانظر إلى قوله: «لأن اسم الواحديدل على الجنس»، وقوله: «والجنس فيه شياع»، وإلى قوله: «والجنس يحصل بحصول الواحد».

فإذا قالوا: تارك جنس العمل كافر صاروا من غلاة الخوارج؛ لأن الجنس يحصل بالواحد، فقولهم هذا شر من قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة الواحدة؛ لأن تكفيرهم مقيد بالكبيرة، وهؤلاء كلامهم مطلق يشمل الصغيرة والكبيرة، ومها لقُوا وداروا فلن ينفعهم ذلك حتى يعترفوا بخطئهم وجنايتهم على منهج السلف الذي يتلبسون به، وجنايتهم على السلفيين حيث يرمونهم بالإرجاء، لا سيها وقد بيَّن لهم أهل انسنة أن جماهير أهل الحديث يذهبون إلى أن آخر أهل النار خروجًا يخرجهم الله برحمته وبها في قلوبهم وألسنتهم من الإيهان، واتبع سبيل هؤلاء الجهاهير ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعدد من علماء مدرسته، فهؤلاء الجهاهير من أهل الحديث والأئمة الذين ساروا على نهجهم من علماء مدرسته، فهؤلاء الجهاهير من أهل الحديث والأئمة الذين ساروا على نهجهم من الإيمان.

ومن أصول هؤلاء الحدادية التي يحاربون بها أهل السنة قولهم بعدم العذر بالجهل، ويضللون من لا يقول به، بل ويكفرون من لا يقول بهذا الأصل.

وكثير من أهل السنة يعذرون بالجهل، وعلى رأسهم الشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظان ابن القيم والذهبي وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وابن معمر وابن سحمان، وصرَّح الإمام محمد أنه لا يكفر من يعبد البدوي والجيلاني وغيرهما، ويعذرهم بالجهل لأنه لا يوجد من ينبههم، وينقل هذا عنه أبناؤه وبعض أحفاده، وغيرهم من أعلام التوحيد والسنة.

وقد يوجد من أتباعه من لا يعذر بالجهل تارة، ويعذر به أخرى، مثل إسحاق بن عبد الرحمن فمن دونه، ويوجد من ليس له إلا قول واحد وهم قلة، وقد ينقلون قول الإمام محمد في العذر بالجهل، لكنهم لا يخاصمون ولا يرجفون على من يعذر بالجهل.

وعلى كل حال لمن يعذر بالجهل أدلتهم الواضحة من الكتاب والسنة.

منها: قول الله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولَهِ مِا قَوَلَىٰ وَنُصَالِهِ حَهَا نَتَمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النَّنَاة: ١١٥].

والمشاقة للرسول هي عداوته وبغضه والاستكبار عن طاعته واتباعه، وهي لا توجد في الجهال الذين يعرفون بحب الرسول وإجلاله والاعتزاز بطاعته واتباعه، ولكنهم يقعون في الكفر جهلًا منهم أنه كُفْرٌ؛ لأنهم لم يتبين لهم الهدى، فمن تبين له الهدى وأن هذا العمل كفر أو شرك ثم أصرَّ على التهادي فيه فهذا كافر حقًا ومشاق للرسول عَلَى لله الهدى.

ولهم أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها وشرحها وبيان وجه الدلالة منها. وأهل السنة لا يضللون من يقول بعدم العذر بالجهل.

وهـولاء الحداديـة يضللون ويكفرون من يعـذر بالجهل، ويتعلقـون بمن لا يكفر ولا يضلـل ممن أسـلفنا ذكرهـم، فالفـرق بينهم وبين مـن يتعلقون بهم واضـح، أولئك اجتهدوا فيها قالوا به، ولا يقصدون الفتن مع احترامهم وإجلالهم لمن يعذر بالجهل.

(Y17)

وهـولاء الحدادية الجهلة المقلـدون المصابون بداء الخوارج جهـ للا وهوى يكفرون ويضللون، حتى بعد أن بيَّن لهم أهل السـنة أن هناك أئمة من أئمة الإسـلام من يعذرون بالجهل، فهل هم يقصدونهم بالتكفير والتضليل؟.

المعروف عنهم أنهم لا يحترمون من يخالف هواهم كائنًا من كان، ويتسترون بمن يوافق قولهم، وإن كان من أبعد الناس عن منهجهم.



إلى سيال مقاصد كاب الشيقة

#### قال الآجري رَحْمَهُ أللَّهُ:

الطائي الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال: حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْه الله عن الله عن الله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حزنهم في الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله نضرًا، حتى إذا انتفخ النهار، وحان أكل الطعام أن يؤكل، دعاني فأشار إلي مستخفيًا لا يألو أن ائت بيت عائشة وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ الله الله عائمة وعائمة وعائمة من الناس، فردني إلى نسائه، كلهن يعتذرن ما اعتذرت به عائشة وَعَلَيْهُ حتى رأيت لون رسول الله عَلَيْهُ في كسف.



"باسم الله" وملأه ثم قال: "أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها"، ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: "باسم الله"، فملأه ثم أرسلني إلى نسائه كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى، وقال: "باسم الله" حتى ردهن كلهن، ثم رددت إليه، وقال: "باسم الله" وقال: "باسم الله" وقال: "باسم الله" فشرب ما شاء الله ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح فشربت شرابًا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: "اللهم بارك الأهلها فيها" (١).

[١٠٦٣] وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا حماد بن سلمة.

[1.74] قال ابن صاعد: وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال: حدثنا أبو النعمان عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع قال: دخل علينا رسول الله عَيْلَتُمُ الله عَيْلَتُهُ الله عَيْلَتُهُ الله عَلَيْنَا شاة مصلية فقال: «يا أبا رافع، ناولني النراع» فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني النراع» فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني النراع» فقلت: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال رسول الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْهُ الله عَلَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا ال

<sup>(</sup>۱) حديث ثوبان هذا ضعيف؛ لأن الراوي عنه عروة بن رويم، قال الحافظ ابن حجر فيه: "صدوق، يرسل كثيرًا"، وهذا الحديث من مراسيله، فإنه لم يصرح بالسماع من ثوبان، بل قال الراوي عنه محمد ابن مهاجر عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صَلَّتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَد بيّن أنه لم يسمع هذا الحديث من ثوبان، بل ذكر له عن ثوبان، وانظر: "تحفة التحصيل" ص: [٢٢٥] لأبي زرعة ابن العراقي.

 <sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، في إسناده عبد الرحمن بن أبي رافع، قال الحافظ فيه: شيخ لحماد بن سلمة مقبول.
 وسلمي عمته، قال الحافظ فيها: مقبولة.

وله متابعة في «مسند» أحمد (٦/ ٣٩٢). لكن في إسناده شرحبيل بن سعد مولى الأنصار، صدوق

محمدًا العدني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدًا العدني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله في أربعمائة من مزينة قال: «فأمرنا رسول الله ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله ما معنا طعام نتزوده، فقال رسول الله: «يا عمر زودهم» فقال عمر: يا رسول الله ما عندي إلا فضل من تمر ما أرى أن يغني عنهم شيئًا قال: «فانطلق فزودهم» قال: فانطلق بنا ففتح عُلِيَّة فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق قال: «فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم فالتفت تمر مثل البعير الأورق قال: «فأخذ القوم حاجتهم وكنت في آخر القوم فالتفت وما أفقد منه موضع ثمرة وقد احتمل منه أربعمائة رجل» (۱).

اختلط، وفيه أبو جعفر الرازي: صدوق سيئ الحفظ، وفي المتن غرابة، ويستبعد أن يفعل رسول الله خلافة عند مثل هذا.

<sup>(</sup>۱) إسناده رجاله ثقات، إلا ابن أبي عمر العدني فهو صدوق. ولم يتفرد به، فقد رواه أحمد (٥/ ٤٤٥- الميمنية)، وابن أبي شيبة (٠٠ ٥٠- إتحاف الخيرة المهرة)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [٦٣٥٩]، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٦٦) برقم: والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٣٦٥-٣٦٦)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٦١) برقم: [٢٠١]، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (١/ ٨٢) من طرق عن حصين عن سالم عن النعان نحوه.

قلت: لكن الحديث أعله الحافظ في «الإصابة» (٦/ ٣٥٧)، فقال: «رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن النّعان استشهد في خلافة عمر فلم يدركه سالم».

وقـال العلائي في «تحفة التحصيل» (ص١٢٠-سـالم بن أبي الجعد): «قـالَ أبو زرْعَة: حَدِيثه عَن عمر وَعُثْرَان وَعلي مُرْسل.

وَقَالَ أَبُو حَاتِم: أَذْرِكَ أَبَا أَمَامَة وَلَم يَدْرِكَ عَمْرو بن عبسة.. وَلَم يَدْرِكَ أَبَا الذَّرْدَاء وَلَم يَدْرِكَ تَوْبَان». قلت: فبالأولى لم يدرك النعمان؛ لأن هؤلاء الصحابة ماتوا بعده. فيا جاء من التصريح بالسماع في بعض الروايات عند المصنف وغيره محمول على الوهم، وأراه -والله أعلم- من حصين بن عبد الرحن، فإنه لما كبر ساء حفظه، كما في «الكواكب النيرات» (١/ ١٣٢-١٣٤).



الد ۱۰۱۱ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم، عن زر، عن عبدالله يعني ابن مسعود قال: «كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط، فأتى علي رسول الله مَلَّى الله قال: «فأدنني شاة»، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل، فمسح ضرعها ودعا بالبركة، ثم حلب في قعب فشرب، ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص» (۱).



لكن القصة ثابتة، جاءت من طريق آخر صحيح. أخرجها أحمد (١٧٥٧٦، ١٧٥٧٧، ١٧٥٧١- ١٧٥٧٨ الحدد الرسالة)، والحميدي في «مسنده» [٩١٧]، والخلال في «السنة» [٢٢٩]، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثناني» [١١١٠]، والبغوي في «معجم الصحابة» [٦٤٠]، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٦٥) وصححه، وفي «دلائل النبوة» [٣٣٣]، وفي «معرفة الصحابة» [٥٨٥] من طرق عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخثعمي المزني نحوها.

ورواها أبو داود في «الأدب» حديث [٥٢٣٨] مختصرًا.

<sup>(</sup>١) في إسناده أبو هشام الرفاعي: ليس بالقوي.

وفيه عاصم بن أبي النجود، قال الذهبي في «الكاشف»: وثق، وقال الدارقطني: في حفظه شيء»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام، حجة في القراءة».

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٣٧٩، ٤٦٢) بإسناده إلى عاصم به.

## حديث الحنَّانة

الحلواني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله رَخَوَلِتُهُ عَنْهُ قال: «كان رسول الله مَالِشَعْلَيْهُ عَنْهُ يخطب إلى جدع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر، وصعد النبيُ مَالِشُعْلِيْهُ حَنَّ ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبيُ مَالِشَعْلِيْهُ فوضع يده عليه فسكن».

الموسين بن حرب القاضي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن حابر وَهُوَلِينَهُ عَنهُ قال: «كان رسول الله وَلَاللَهُ عَلَاللَهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالللللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللَهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَاللللللّهُ عَلَاللْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ الل

(١) حديث جابر بن عبد الله رَضَّ الله عَنْهُ ساقه الآجري بإسنادين:

أولهما- فيه ضعف؛ لأن فيه سليمان بن كشير العبدي، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «صويلح، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري»، وقال الحافظ ابن حجر: «لا بأس به في غير الزهري»، وروايته هنا عن الزهري، فهي ضعيفة. وقد قال ابن أي حاتم في «العلل» (٢/ ٥٣٠) برقم: [٥٦٦] «سألتُ أَبِي وَأَبًا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَياد بْنُ كَثِير عَنِ الزُّهْري وعن يَحْيَى، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَن جَابِر: أَنَّ النبيَّ عَلَاللهُ عَلَيْهُ فَعَلُكُ كَانَ يَخَطُّبُ إِلَى جِذْعٍ نَخْلَةٍ، فَحَنَّتْ... وَذَكَرَ الحَددةُ، كَنْ

فَقَالا: هَذَا وَهَمْ؛ إِنَّهَا هُوَ: يَحْيَى بْن سعيد، عن حَفْص بن عُبَيد الله، عن جابر، عن النبيِّ، فأما من حَدِيث الزُّهْري: فهو عمَّن حَدَّثه، عَنْ جَابِر، عَن النبيِّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قلت: والحديث رواه الدارمي في «دلائل النبوة» حديث [٣٣]، والطحاوي في «مشكل الآثار»



الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن، حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: أخبرنا الحسن، عن أنس بن مالك وَهُولِنَهُ قال: كان رسول الله وَوَلِنَهُ فَعَلْ يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: "ابنوا لي منبرًا" فبنوا له عتبتين، فلما قام على المنبر يخطب، حنت الخشبة إلى رسول الله وَاللهُ و

قال: فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال: «يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله كَانَتُم أحق أن تشتاقوا إلى مسول الله عَرَبَكَ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه».

(٤١٨٤، ١٨٥٥)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٧٧، ١٤٧٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٥٦) من طرق عن سليمان عن الزهري عن سعيد به.

قـال ابـن عـدي في «الكامـل» (٤/ ٢٨٩- • ٢٩) -وروى الحديث مـن طريق سـليمان بـن كثير من الوجهين: «وهذان الإسـنادان، عنِ الزُّهْريِّ وَيَحْيى بْنِ سَـعِيد عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيَّب عن جابر لا أعلم يرويها عنها غير سُلَيُهان بْن كثير».

قلت: وقد خالفه معمر عند عبد الرزاق (٣/ ١٨٥-١٨٦)، وابن أخي الزهري عند الطحاوي في «المشكل» [١٨٦-٤١] فقالًا: عن الزهري عن رجل سياه عن جابر. ورواه شعيب بـن أبي حمزة عن الزهري فقال: عن الزهري عن جابر. أخرجه الطحاوي في «المشكل» [١٨٣].

وفي الإسمناد الثاني أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي، وصفه الذهبي في «الكاشف» بالثقة، وقال الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق». وهو متابع، فرواه ابس ماجه في «إقامة الصلاة» حديث [١٤١٧]، وأحمد (١٤٢٨٢ - الرسالة) كلاهما عن ابن أبي عدي عن سليهان التيمي به.

فالحديث صحيح من الوجه الثاني، وله طرق أخرى، منها أن البخاري أخرجه في «المناقب» من طريقين عن جابر رَحَوَلِتِنَهُ عَنْهُا الله عنها أخرج نحوه عن ابن عمر رَحَوَلِتِنْهُ عَنْهُا حديث [٣٥٨٥]، كما أخرج نحوه عن ابن عمر رَحَوَلِتِنْهُ عَنْهُا حديث [٣٥٨٣] كلها فيها حنين الجذع.

قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله مَالِنْهُ الله مَالِنُهُ الله مَالِنُهُ الله مَالِنُهُ الله مَالِنُهُ الله منبرًا، إنما كان خشبة فلما كثر الناس قال: «ابنوا لي منبرًا» فبنوا له منبرًا، إنما كان عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت والله الخشبة حنين الواله قال: فقال أنس: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله منانه من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت.

المحدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد قال: حدثنا المسعودي، عن أبي عاسهل بن المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن

<sup>(</sup>١) حديث أنس أورده الآجري من طريقين: في أولاهما شيبان بن أبي شيبة، وهو شيبان بن فروخ، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: «قال أبو زرعة: «صدوق»، وقال الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق يهم ورمي بالقدر».

وفيه مبارك بن فضالة، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «قال عفان: ثقة، وكان وكان، وقال أبو زرعة: إذا قال: حدثنا، فهو ثقة، وقال النسائي: ضعيف»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، يدلس ويسوي»، لكنه هنا صرّح بالتحديث.

وفي ثانيها مبارك بن فضالة، فالحديث من الطريقين حسن؛ لأن مدارهما على مبارك بن فضالة، لكنه يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره بالمتابعات والشواهد.

وقد توبع الحسن عن أنس، فرواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦٧٢]، وغيره من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس نحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

ورواه ابن ماجه في «إقامة الصلاة» حديث [١٤١٥]، وأحمد -الرسالة- (٢٤٠٠، ٢٤٠٠)، وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه. فالحديث صحيح.

سعد قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله على الله على المعلى عنده، فقال الناس: يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئًا تخطب عليه مرتفعًا من الأرض فيسمع الناس كلامك قال: "فما شئتم" قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة فجعلوا له منه مرقاتين، فكان رسول الله على الله عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله عليه النبي فقام النبي

## 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن اتبع هداه.

ساق المؤلف في هذا الباب آية من آيات الله عَنَوْجَلَّ على صدق رسول الله غَنَالِ الله عَنَالِ الله عَنالِ الله عَنالِ الله عَنالِ الله عَنالِ الله عَنالِ الله عَنالِ الله على الله على أنهم رسل من عند الله عَنالُ وتَعَالَ يبلغون إلى الناس ما يجب عليهم من حق

(١) حديث صحيح: وفي إسناد المصنف عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال فيه الذهبي: "من كبار العلماء، قال ابن نمير: ثقة، اختلط بأخرة" وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط»، والراوي عنه هنا عبد الله بن يزيد المقرئ ليس من أهل بغداد، فالحديث هنا صحيح لغيره أو لذاته، لا سيها وللمسعودي متابعين.

رواه الدارمي في «دلائل النبوة» [٤١] عن المقرئ به.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣١٩) عن ابن عيينة عن أبي حازم به، معناه. وهذا سند صحيح.

ورواه أحمد [٢٢٨٧] عن إسحاق بن عيسى عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه به، فذكر قصة صنع المنبر وصلاة النبيِّ صَلَّقُهُ عَلَيْهُ عَلَيه، ثم قال: "فَقِيلَ لِسَهْلٍ: هَلْ كَانَ مِنْ شَاْنِ الجِّذْعِ مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ مِنْهُ الَّذِي كَانَ». وهذا سند صحيح.

فالحديث صحيح، وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة.

وفي هذه الأحاديث أن الرسول كان يستند في خطبته يقف ويستند إلى خشبة وهي جذع النخلة ويخطب الناس، ولما كثر الناس وصاروا لا يسمعون كلامه عَلَيْوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّذَ منبرًا يرقى عليه يرتفع عليه حتى يسمع الناس صوته، ففيه مشروعية اتخاذ الوسائل لتبليغ رسالة الله، ومنها أنه كان يخطب على البعير ويقول: «خذوا عني مناسككم» (٣) عَلَيْوالصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فاتخاذ الوسائل المشروعة لتبليغ الناس أمر مطلوب بخلاف الوسائل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٧٧].

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح مسلم»، «الزهد والرقائق» حديث [٣٠١٢].

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في «الحج» حديث [١٢٩٧]، وأبو داود في «المناسك» حديث [١٩٧٠]، والنسائي في «مناسك الحج» حديث [٣٠٦٦، ١٤٩٤، ١٤٩١، ١٤٩٤، ١٥٠٤١)، وأحمد -الرسالة- (١٠٤٤١، ١٤٦١، ١٤٩٤، ١٤٩٤، ١٥٠٤١)، وغيرهم، واللفظ للبيهقي.



المحرمة لا يجوز اتخاذها، وبعض الناس يطلق يقول: هل الوسائل توقيفية أو اجتهادية؟ تبليغ الدعوة يجب أن يكون تبليغًا لكلام الله عَرَّبَعَلَ وكلام رسوله عَيْوَاللَّهُ المُعَيِّدَة فالمبلَّغ لا يجوز إلا أن يكون علمًا من كتاب الله وسنة رسوله عَيْتِهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

والوسيلة مثل الآلات، مثل الصحيفة والكتاب والشريط والإذاعة وما شاكل ذلك هذه وسائل نقل تنقل إلى مسامع الناس الحجج والبراهين حتى يقتنع الكافر إن كان كافرًا بأن هذا دين الله الحق بسبب هذه الحجج والبراهين التي يسمعها.

تبلِّغ هذه الرسالة عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ من خلال هذه الأدوات والآلات، لا مانع كما نرى الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يستعين بالأشياء التي تساعده على تبليغ رسالته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

أما أن يكون المُبَلَّغ تمثيلية أو أنشودة وكلامًا فارغًا يغالطون الناس، ويقولون: هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية؟ هذا من اللعب على عقول الناس، الأمر الذي تبلِّغه لابد أن يكون حججًا وبراهين؛ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُنْ ﴾ [الجَهِيْنَ : ٤] ما يرسل رسول إلا بلسان قومه لماذا؟ حتى تقوم الحجة يسمع الحجج القوارع التي تؤمن بها العقول وتسلم بها.

هل الرقص والتثميل حجج؟! الرقص والأنشودة الماجنة وما شاكل ذلك حجج؟! كيف تترك قال الله قال رسول الله وتقدم للناس الهزل والمضحكات والمطربات مثل التمثيليات والأناشيد تقول هذه وسائل، هذه ليست وسائل لتبليغ دعوة الله وحججه، أنت تبلغ باطلًا للناس، تبلغ للناس لعبًا و هوًا، والرسل ما جاؤوا يلعبون، الرسل جادون، والرسالة جادة، فهؤلاء يأتون إلى بلد صالح أهله مسلمون وعلى السنة

والمنهج الحق، يقولون: هذه وسائل دعوة، فيقال لهم: هذه وسائل إفساد، وسائل تخريب وتدمير العقول، لهذا استحوذوا على الأطفال والمساكين بهذه الوسائل، وينقلونهم من المنهج السلفي إلى المناهج الفاسدة، ثم يأتون الناس يقولون: هل وسائل الدعوة توقيفية أو لا؟ هناك وسيلة وهناك غاية، الغاية حكم الله ودينه تبلّغ عقيدة، تبلغ أحكامًا، تبلّغ بالأدلة والبراهين، ما يجوز اللعب فيها ولا تغييرها ولا تبديلها، تتخذ الوسائل الشريفة وتبلّغ على المنبر يكون المنبر مرتفعًا، لكن ينبغي أن يكون على قدر الحاجة ثلاث درجات تكفي؛ لأن هناك من يسرف فيعلي المنبر جدًّا ويوسعه ويمده في المسجد، بعض المساجد يمدون المنبر حتى يقطع صفين، والرسول نهى أن يُصَلَّى بين السواري، فالمنبر يكون على طريقة الرسول الكريم عَيُوالصَّلَةُوَّالثَمَالُمُ ، خاصة الآن عندنا مثل هذه الوسائل مكبرات تساعد على أن يصل الصوت إلى أبعد مدى.

الشاهد أن في هذه المعجزة أن الرسول عَلَيْهِ الصّلَةُ كان يستند إلى هذه الخشبة ويبلخ الناس ولما احتاج إلى المنبر طلب له النجار وصنع له منبرًا من مرقاتين من خشب... وكان يرقى عليه ويخطب الناس، ففي أول مرة لما تحول عن هذه الخشبة إلى المنبر حَنَّت هذه الخشبة كحنين البعير وكصوت الواله؛ الواله المحب الذي ولمّه الحب حبًّا للرسول الله عَيْهِ الصّلَةُ وَالسّلَةُ مَا الله عَيْهِ الصّلَةُ وَالسّلَةُ وَالسّلِةُ وَالسّلِهُ والسولَةُ والناس أَجْعِين، وعلامة هذه المحبة أن نطيعه ونتبعه عَلَيه الصّلَةُ وَلهُ ولرسوله والتي والناس أَجْعِين، وعلامة هذه المحبة أن نطيعه ونتبعه عَلَيه الصّلَةُ ولهُ ولرسوله والتي في المحبة الصادقة لله ولرسوله والتي

كان عليها صحابته الكرام رضوان الله عليهم، كانوا يحبون الله ورسوله أكثر من حبهم لأنفسهم وآبائهم وأبنائهم والناس أجمعين، ولهذا بذلوا مُهَجَهم وأموالهم في نشر دعوتِه وتبلغيها.

وما عملوا موالد وخرافات وأساطير ويقولون هذا علامة حبهم لرسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هذه مخالفة للرسول، والذي يخالفك والله ما يحبك حبًّا صادقًا، هذه المحبة إن كانت حاصلة فهي من جنس محبة النصارى لعيسى عَيْنِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أحبُّوه وغلوا فيه حتى اتخذوه إلهًا، سلكوا طرق البدع والضلال حتى خرجوا من ملَّة عيسى، وأناس يفعلون هذا قد يخرج بعضهم - والعياذ بالله - قد يخرج بهذه المخالفات من الإسلام؛ لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه كها يقول العلهاء ومنهم ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ (١).

ولهذا كان رسول الله عَيَهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يُحَدِّر مِن البِدِع في كلِّ خطبه أو جلها عَيهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَيَعول: "أما بعد فإن خير الكلام عَلَيهِ السَّريف عَيهِ الصَّلَامُ وَيقول: "أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد مَلْلُلْهُ المَلَيْكَ اللهُ وَسُر الأمور محدثاتها" (٢) تترك هدي محمد مَلْللهُ المَلْهُ المَلْهُ اللهُ الله وَحَدث أشياء محدثة، ثم هدي محمّد و الحلفاء الراشدين، وتنشئ أشياء جديدة وتحدث أشياء محدثة، ثم تدعي أنك تحب رسول الله عَيهِ الصَّلَاهُ وَالله لو كنت تحبه حبًّا صحيحًا ما فعلت هذا، لكنه حبُّ جاهلي، حب أعمى، حبٌ مغفل، ما يقوم على أصول ولا على منهج ولا على عقيدة صحيحة ولا على اتباع الرسول الكريم عَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ، فالحب يجب أن يكون منضبطًا بشرع الله، والدليل عليه أنك تحبه وتطبعه وتبذل نفسك وتَفِيسَك في تبليغ يكون منضبطًا بشرع الله، والدليل عليه أنك تحبه وتطبعه وتبذل نفسك وتَفِيسَك في تبليغ دعوته وتتحمَّل ألوان الأذى في سبيل تبليغ رسالته؛ هذا علامة الحب.

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع فتاوي» شيخ الإسلام (٦/ ٣٥٩)، و«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (١١٦/٢)، و «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث صحيح أخرجه مسلم في «الجمعة» حديث [٨٦٧].

أما الموالد، وأما شد الرحال إلى القبر، وأما الدوران حول القبر، وأما الغلو فيه وإنشاء القصائد الشركية؛ كلُّ هذه الأمور من الضلال الذي ما جاءت الرسل إلا لتطهير العقول والقلوب منه وتطهير الأرض، هذه وسائل شركية والعياذ بالله؛ الموالد تقال فيها الخرافات والشركيات، يعتقدون أن الرسول يحضر عندهم في الموالد، كذبوا والله؛ والله كذبوا، لو كان الرسول يحضر لكان يحضر عند الصحابة، كان يأتي لفاطمة لما طلبت ميراتها من رسول الله صَلِهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَاهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَل "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، ولما اختلف الصحابة كان يخرج يحل المشاكل بينهم، لما اختلفوا ما أحدٌ منهم رأى رسول الله عَلَيْدِالصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ، لو كان فيهم خرافيون لقالوا: إن رسول الله جاء، وقال لنا كذا..، فهذا من أدل الأدلة على أن الرسول عُلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ مات وروحه عند الله في الجنة وما يحضر، وهو أول من ينشق عنه القبر عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ إِذَا نُفخ في الصور (١)، وأوَّلُ من يُبعث محمَّدٌ مَثَالِلُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الجنة عند الله تَبَارُكَ وَتَعَالَى ما هي مسجونة في القبر تتنظر الخرافيين والمبتدعين، الرسول روحه في الجنة لم تُسجن في القبر حتى يأتيها الخرافيون والقبوريون!! روحه ضَلِلْسُعَيْمُ عَلَيْهُ فَالْمُ الجنة، ولها صلة بجسده، لا يعلمها إلا الله، ولا يدركها العقل، وليست كالصلة المعهودة في هذه الدنيا، فهذه الأعمال التي يرتكبها القبوريون ليست من الإسلام في شيء، علينا أن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وأبنائنا والناس أجمعين: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (٣) عَيَنِهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ، ونؤ من بكل

<sup>(</sup>١) كما في «صحيح مسلم»، كتاب: «الفضائل»، حديث [٢٢٧٨]، من رواية أبي هريرة رَيُخَالِلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) كما في "صحيح البخاري"، كتاب: "أحاديث الأنبياء"، حديث [٢٤ ١٤]، و"صحيح مسلم"، كتاب: "الفضائل"، حديث [٢٣٧٣]، من رواية أبي سعيد الخدري رَضِكُ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) نص حديث صحيح، سبق تخريجه.



ما جاء به عَلَيْمِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وما أجراه الله على يديه من الآيات المعجزة للبشر، وعلى رأس هذه المعجزات القرآن الكريم الذي ما عرفت البشرية مثله، أنزل الله كتبًا كثيرة، ولكن ما تحدَّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام، لكن هذا القرآن أنزله الله على أفصح الأمم، فيها الخطباء الأذكياء، والشعراء النوابغ، وتحدَّاهم أن يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا أن يأتوا بأقصر سورة من سور القرآن.

ولما ادعى مسيلمة النبوة أتى بالكلام المخزي المضحك: «يا ويريا وير لك عينان وصدروإنك لا تدري يا عصرو» ضحك عمرو، وقال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب؛ خرافة؛ ويقول: «إنا أعطيناك الجماهر فصلٌ لربك وجاهر»(١) يعارض سورة الكوثر!!.

خرافات يعني يكون كلامه أكبر دليل على كذبه وفجوره، يخزيه الله؛ لأنه أراد أن يعارض كلام الله فأخزاه الله وأبقى الله هذا القرآن معجزة خالدة لهذا الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالنَّهُ عَجْزت الجن والإنس أن يأتوا بمثل أقل سورة من سوره مع ما يحمل أكثرهم من العداوة لهذا الرسول، ولو استطاعوا شيئًا من ذلك لفعلوه، ولكن والله عجزوا لأنه كلام الله رب العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فهذه إحدى معجزاته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وقد مرَّ بنا بعض المعجزات لهذا الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلامُ، وهذا الحديث ساقه من عدة طرق فيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الصحيح ومنها ما هو في «صحيح البخاري».



<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٣٢٣).



المحمدية الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي المحمدي قال: حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: دخل النبي صَلِقَ المَّلِي عَالْمَ اللهُ عالمًا للأنصار ومعه أبو بكر، وعمر وَ السب بن مالك قال: دخل النبي صَلِق الحائط عنم فسيجدت له، فقال أبو بكر: وَ الحائط عنم فسيجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ كنا نحن أحق بالسيجود لك من هذه الغنم، فقال: "إنه لا ينبغي في أمتي أن يسيجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي لأحد أن يسيجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (۱).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ضعيف، في إسناده الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: «صدوق». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام، رمي بالتشيع».

وفيه عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان الحمصي، قال فيه الحافظ الذهبي في «الكاشف»: «صدوق، يغرب»، وقال في «المغني»: «ليس بالقوي»، وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مقبول».

وفيه أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى مروزي، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: «قال أبو زرعة: يهم كثيرًا، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه أبو حاتم». وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة».

والحديث رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» [٢٧٦] من طريق الفريابي به.



[۱۰۷۳] وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، رَصُولَيْهُ عَهَا: أن رسول الله مَلِيهُ عَهَا كُون في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد للك قال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، ومن جبل أحمر إلى جبل آسود، لكان ينبغي لها أن تفعل»(۱).

الماد، عن ثعلبة بن أبي مالك قال: قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلت: حدثك عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن ثعلبة بن أبي مالك قال: اشترى إنسان من بني سلمة بعيرًا ينضح عليه، فأدخله المريد فحرب الجمل، فلا يقدر أحد يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله عَلَيْ الله عنه وذكر ذلك له، فقال: «افتحوا عنه» فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه فقال: «افتحوا عنه» فلما رآه الجمل خر ساجدًا، فقال القوم: يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة قال: «كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عَرَفَهَلٌ لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها »(٢).

<sup>(</sup>۱) في إسناده علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ: «ضعيف»، وقال الذهبي في «المغني» (۲/ ٤٤٧):

«صالح الحديث، قال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث، وذكر شعبة أنه اختلط، وقال أحمد: ليس
بشيء، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، يهم ويخطئ، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال الدارقطني:
لا يزال عندي فيه لين». والحديث رواه أحمد (٤٧١) من طريق حماد بن سلمة به نحوه.
ورواه ابن ماجه في «النكاح» حديث [١٨٥٢] من طريق حماد به، بآخر الحديث مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف ومنكر، وثعلبة مختلف في صحبته، فالبخاري يرى له صحبة، وقال أبو حاتم في «المراسيل»:



# قال محمد بن الحسين رَحَهُ أَللَّهُ: وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي خَالِشْفِلْفِوْسُدْ.

هذه الأحاديث لا يصح منها إلا قوله عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسَكُمُ: "لموامرت ان يسجد احد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من المحق"، وما عدا ذلك مما ذكره من سجود الغنم والبعير وغير ذلك فهذا لم يثبت، وفي حديث يردده حتى بعض علماء السنة ولم يدققوا النظر فيه وهو لا يصح منه إلا هذا الجزء: " لموامرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق".

هذه القصة لم تثبت عن معاذ، ما سافر إلى اليمن إلا قبيل موت النبيِّ عَلَيْمَالضَّلَاهُ وَالسَّلامُ، ومات رسول الله ضَالِينهَ عَلَيْهِ فِي عَيْبة معاذ، ولم يحفظ أنه سافر إلى الشام إلا في سفرة موته التي سافر فيها للجهاد في عهد عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْه، ومات هناك بالطاعون رَجَوَاللَّهُ عَنْه، فلم يثبت

مو من التابعين، وقال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، أي لم يذكره في الصحابة، وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: [٢١] رقم: [٣١].

والحديث رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» [٢٨٢] من طريق الليث بن سعد عن ابن الهاد به نحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: «النكاح» حديث [١٨٥٤]، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٨١)، وابن حبان حديث [١٥٩٤]، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، وغيرهم، وفي سنده ومتنه اضطراب. انظر بحث الشيخ تَعْفَظُلُلْكُ حول هذا الحديث في «مجلة الإصلاح» العدد [٢٠] ص: (١٠١-١١)، إصدار دار الفضيلة بالجزائر.

ما نُسب إلى معاذ أنه أراد السجود لرسول الله عَيْهِ الصَّلاة وَالرسول عَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ ما أرسله الله إلى الناس إلا لينقذهم به وبرسالته من عبادة الجن والإنس والملائكة والأنبياء، ويقول عَيْهِ الصّالِي المعنفة الله على اليهود والمنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) حاشا الصحابة الكرام أن يستأذنوا رسول الله في السجود له لا سيها أبو بكر وعمر!! هذه القصص ضعيفة جدًّا، وحاشا الصحابة أن يفكروا في مثل هذا، نزههم الله عن ذلك، فوالله لا معاذ ولا أبو بكر ولا عمر فكروا في السجود للرسول عَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلامُ قال: هذه القصص ضعيفة جدًّا، ولا يصح منها إلا أن رسول الله عَيْهِ الصَّلامُ قال: «لو أمرت المراة أن تسجد لزوجها الما له عليها من الحق».

وما يروى أنه قال: «لو أمرتها أن تنقل من الجبل الأحمر إلى الجبل الأسود ومن الجبل الأسود إلى الجبل الأحمر» هذا أيضًا لا يثبت، نحن نأخذ في كل باب من أبواب الدين ما ثبت عن هذا الرسول الكريم عَيْواَلْسَكُرُهُ وَاللهُ شرع لنا منهجًا نميِّز به بين ديننا لا يقبل مثل هذا ولله الحمد، أعطانا الله عقولا، والله شرع لنا منهجًا نميِّز به بين الحق والباطل، ونُميِّز به بين الصواب والخطأ، وهذه الأحاديث فيها أن حق الرجل على زوجته كبيرٌ جدًّا بحيث لو أمر رسول الله أحدًا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، فحقُّ الرجل كبير على زوجته، ولو دعاها إلى فراشه فأبت، تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح (٢)، لما له من الحق عليها، والحقوق لها حدود، له حق كبير عليها، تلعنها حتى تصبح (٢)، لما له من الحق عليها، والحقوق لها حدود، له حق كبير عليها،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الصلاة» حديث [٤٣٥]، ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» حديث [٥٣١].

<sup>(</sup>٢) كما ثبت هذا في "صحيح البخاري" في «النكاح»، حديث [٩٣] ٥]، و «صحيح مسلم» في «النكاح»، حديث [١٤٣٦]، من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

ومع ذلك لا يجوز أن تسجد له، وللوالدين حق كبير ولا يجوز السجود لها -والعياذ بالله -: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لتَنَمَان: ١٥]، والآن معارك في الصحف وفي المواقع الفضائية على حقوق المرأة المسلوبة.

الخبثاء ما يريدون أن يقولوا: إن الإسلام سلبها حقوقها، يتسترون، وإلا فإن هـذه الضجة والصياح من الإســلام ولكـن يتحدثون بمكر ودهاء، يقولـون: إن العلماء ظلموا المرأة وما أعطوها حقها، ما أعطوها منصب الإمامة، ما أعطوها منصب القضاء، ما أعطوها.. ظلموها، لها حق أن تكون خليفة، ولها حق أن تكون رئيسة دولة... يا كذابين لو كان هذا الحق مشر وعًا لكان أول من نفذه رسول الله وخلفاؤه الراشدون، عندهم عائشة وأم سلمة وحفصة وهن أذكى النساء، لماذا ما أعطوهن أي منصب؟ لماذا الرسول ما أرسل منهن قائدات جيش؟ لماذا ما أرسل منهن أميرات كما أرسل معاذًا وأبا موسى وعليًّا والعلاء بن الحضرمي وأبا سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم؟ بعثهم ليتولوا الإمارة؛ لأنهم رجال؛ وهذا من حقوقهم؛ ولا يظفر به إلا الرجال؛ لم يرسل واحدة من نسائه ولا من أقاربه ولا من نساء المهاجرين ولا من نساء الأنصار، قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الاجزاب: ٣٣]، ﴿ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُولِكِمَا لِتَسَكُّنُوا إِلَيْهِا ﴾ [الزَّفِيلَ: ٢١] هـذه مهمتها، خلقها ليسكن إليها الرجل، خلقها من ضلع آدم ليسكن إليها، وخلقهن للرجال ليسكنوا إليهن، الرجل ينصب ويتعب ويكد ويعمل في الأعمال الشاقة ويرجع إلى منزله يريد الراحة، فلا يجد هذه الراحة إذا كانت زوجته أميرة أو قائدة جيش.



والطفل بحاجة إلى أمه حتى الأب ما يعوض الطفل عن أمه، فكيف بامرأة أجنبية.

الله سُبَكاتُهُوَتُكَالَى خلق الإنسان وخلق المرأة وهيأها لأمور خاصة، وهيأ الرجل لأمور خاصة، فلها شؤونها، وللرجل شؤونه، الآن يتباكون: المرأة مسلوبة، والمرأة مظلومة، وخاصة في السعودية، والله الرجال فقراء، وأصبح بعض النساء غنيات، فأين الظلم يا كذابين؟ المرأة الآن تكلّف الرجل فوق طاقته وهو يتحمل الديون وينصب ويتعب، وهي في غاية الراحة، وما تريد إلا الكراسي، ما تريد أن تنقل الحجارة، ما تريد أن تكنس في الطرق، ما تريد الأعال الشاقة، تريد الكراسي والمناصب؛ هذا من أين جاء؟ هذا والله من خطط اليهود والنصارى والعلمانيين، المرأة ناقصة عقل ودين فشحنوها المسكينة، فترى النساء الآن يكتبن في الصحف ويتباكين على حقوقهن المسلوبة كما زعموا لهن، نسأل الله العافية.

الشاهد: أن هذه الأحاديث لم تثبت لا سجود الغنم ولا سجود الإبل ولا طلب الصحابة أن يسجدوا لرسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلامُ، وحاشاهم من ذلك، وهم أعرف الناس وأفقه الناس بحقوق الله وبحقوق الرسول الكريم عَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ، فالرسول صَلَّاللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالسَّلامُ، وطاعته طاعةٌ لله، ولهذا أمر الله نحب أكثر من النفس والولد، ونطيعه عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسّلامُ، وطاعته طاعةٌ لله، ولهذا أمر الله بطاعته، ونفى العبادة عن رسول الله وعن كل الرسل وعن كل الخلق، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كيف يقول الصحابة: لا إله إلا الله ثم يطلبون من الرسول أن بعدوه؟!!

وفقنا الله وإياكم، وثبتنا وإياكم على الحق والهدى الذي جاء به هذا الرسول الكريم عَلَيْدِ الضَّلَامُ، وزادنا حبَّاله الحبُّ الذي شرعه الله والذي فقهه الصحابة

الكرام وأسلافنا الصالحون، وجنَّبنا وإياكم مزالق الشيطان -والعياذ بالله-، فإنه يستدرج الناس بالحبِّ للأنبياء وللأولياء، ويوقعهم في الشرك بالله عَزَّوَجَلَّ، فأول مكيدة من إبليس -لعنه الله- جاءهم من طريق العاطفة والحب من عهد قوم نوح إلى أن اتخذوا ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا، كانوا صالحين فجاء الشيطان، وقال: انصبوا لهم تماثيل تذكركم بهم وبعبادتهم، فلما انقرض الجيل الذين فعلوا هذا، جاء جيل بعدهم يجهلون هذا، فعبدوا هذه التماثيل(١) من أين جاءهم؟ من طريق الحب، النصاري من أين جاءهم الضلال وتأليه عيسى؟ جاءهم من طريق الحب، قول اليهود في عزير: إنه ابن الله، جاءهم من طريق الحب، الآن الخرافيون والروافض وغيرهم يأتيهم الشيطان من هذا الباب فيوقعهم في الشرك بالله عَنْ عَبَلَ، الحب وضع له الرسول عَلَيه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ضوابط وحدودًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ، وعرفها من وفقه الله واتبع هدي الرسول عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فلم يستطع الشيطان أن يضله ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النَّنَاة: ١٤١]، ولن يجعل للشيطان سلطانًا على عباده المؤمنين المخلصين؛ كما قال تعالى مخبرًا عن إبليس: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الخَيْل: ٤٠] والبقية يُضلُّهم كما ذكر الله عنه: ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الاَعْزَافِيْ: ١٧]، فنسأل الله أن يرزقنا خوف ورجاءه وحبه وتقواه، وأن يجنّبنا مكائد الشيطان، وأن يوفقنا لحبِّ الرسول وحبِّ الأنبياء وحبِّ أولياته؛ لأن محبة المؤمنين لا سيها السابقين منهم من شريعة الإسلام، ذلكم الحب المشروع البعيد عن الغلو الموقع في الشرك والضلال.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: "صحيح البخاري»، كتاب: «التفسير» حديث [۲۹۲ ]، و «تفسير الطبري» (۲۳ / ٦٣٩ – ٦٣٥)، و «تفسير ابن كثير» (٨/ ٢٣٦ – ٢٣٦).





[١٠٧٥] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رَعَوَلِنَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَى ال

ال ١٠٧٦] حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال: حدثنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله مَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَاللهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا تحت لوائي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله

العابد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) حديث أبي سعيد أورده الآجري من طريقين، مدارهما على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف كما أسلفنا ذلك قريبًا، فإسناد هذا الحديث ضعيف، لكن لبعض المتن شاهد من حديث أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ رواه مسلم في «صحيحه» حديث [۲۲۷۸] قال أبو هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنَهُ: قال رسول الله عَلَشْتَعَلِيْتَ الله عَلَشْتَعَلِيْتَ الله عَلَشْتَعَلِيْتَ الله عَلَشْتَعَلَيْتَ الله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتِ الله عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ

عن أبي هريرة رَوَّالِلَهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ضَلَّالْمُ عَلَيْهُ اللهُ الله الله عَلَالْمُ عَلَيْهُ اللهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْك

المعد، الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك رَخَالِتُهُ عَنْهُ، أن الأنبياء، ذكروا عند رسول الله خَالِتُهُ عَلَيْ فقال: "والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لأدم ومن دونه ولا فخر"(٢).

قال محمد بن الحسين رَحْمَدُ اللهُ: فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله الله الله أعلم: يحتمل من تواضعه مَثَلُولُمُ اللهُ الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن جعفر السعدي المديني، قال الحافظ ابن حجر: «ضعيف، يقال تغير حفظه بأخرة»، وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: «ضعّفوه».

لكن المتن صحيح، وهو مما رواه مسلم في «صحيحه»، وقد تقدم إيراده في الكلام على الحديث الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) في إسناده سعيد بن أبي هـ الله، روايته عن أنس مرسلة، لكن له متابع، فقد روى الإمام أحمد (٢) في إسناده سعيد بن أبي هـ الله، روايته عن أنس رَحَوَلِنَهُ عَنْهُ (٣) عَنْ عَمْرو عَنْ أَنس رَحَوَلِنَهُ عَنْهُ وَالله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَالله والله وَالله والله وا



علي، إذ كان الله عَزَّقِجَلَّ قد قال له: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [النَّين: ١١] فحدثهم بنعم الله الكريم عليه.

قال الإمام الأجري رَحْمُهُ اللهُ: باب فضل نبينا طَلَّالِ الْمَامُ فَي الأخرة على سائر الأنبياء عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وفَضْلُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ على الأنبياء في الدنيا والآخرة، ومن الأحاديث التي مرَّت بكم: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِخَمْس » (١) الخصَائِص التي ميَّزه الله بها في الدنيا، كذلك خصائص في الآخرة ميَّزه الله بها عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

ساق الحديث عن أبي سعيد وفي الطريق إليه، علي بن زيد بن جدعان وهو مشهور بالضعف (٢) وكلمة «ولا فخر» عزاها بعضهم إلى صحيح مسلم الذي خرج الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث التي ورد فيها: «أنا سيد ولد آدم» وهي موجودة في البخاري "وفي مسلم، وفي مسلم، وفي مسلم، وفي مسلم، وتوجد في غيرهما من المصادر، وبمجموع طرقها ترتقي جملة «ولا فخر» إلى درجة الصحيح لغيره.

هذا من فضائله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، والناس عندما تنزل بهم الكروب والأهوال والشدائد في هذا اليوم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يتدافعون الشفاعة، وكل واحد منهم يحيلها إلى غيره حتى تنتهي إلى النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فينهض للشفاعة العظمى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ،

<sup>(</sup>١) سبق عند «المصنف» برقم: [١٠٤٧].

<sup>(</sup>٢) انظر: «الميزان للذهبي» (٣/ ١٢٧ - ١٢٩ رقم ٤٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه في «أحاديث الأنبياء» حديث [٣٠٤٠]، وفي «التفسير حديث» [٢١٢].

<sup>(</sup>٤) أخرجه في «الفضائل» حديث [٢٢٧٨].

فهذا من فضائله في الآخرة، وله فضائل في الدنيا عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ ؛ منها أنه أرسل إلى الناس كافة وكان غيره من الأنبياء يرسل إلى قومه خاصة والرسول بعث إلى الناس كافة عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ .

وساق المؤلف الحديث مرة أخرى من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

الشاهد: أن كلمة: «ولا فخر» وردت في حديثه مرة أخرى، ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه وفيه: «ولا فخر»: من حديث أبي هريرة رَضَيِّلِلهُ عَنْهُ، وإسناده ضعيف؟ فيه عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي والدعلي بن المديني وهو ضعيف أيضًا (١)، فالحديث عن أبي هريرة أيضًا ضعيف، ومن حديث أنس بإسناد حسن، وبمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.

ومن حديث أنس بن مالك: «والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر وإن بيدي لواء الحمد إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر».

وإسناده فيه انقطاع، لكن كما قلنا إنها تتعاضد وترتقي إلى درجة الصحيح لغيره، أما أنه سيد الناس فهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما.

ثم قد يستشكل بعض الناس كون النبي صَلَّافَهُ مِنْ يَذْكُر هذه المزية ثم يقول: «ولا فخر» قال المؤلف: لأنه أي الرسول صَلَّافِهُ مِنْ الله الله عَرَّاجُلَّ، وأنه إنها يتحدث بها ويذكرها لأن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أمره أن يتحدث بنعمة ربه عليه، ومن النعم التي أنعم الله بها عليه هذه المزية عَلَيْهِ الصَّلَا وُنَا الله مسيد الناس يوم القيامة وآدم ومن دونه

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: «متفق على ضعفه». انظر: «الميزان» (٢/ ١ · ٤ -٣٠٤) رقم: [٢٤٢٤].

تحت لوائه عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، وهذه مزيةٌ عظيمةٌ ونعمةٌ كبرى من نعم الله على رسوله الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ تحدث بها، لكن ليس على سبيل الفخر، وإنها من باب التحدث بنعمة الله التي أنعم الله بها عليه، والله قد أمره بذلك: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَمَدِّنَ ﴾ [النِّجَىٰ: ١١]، ومنها كونه خاتم النبيين عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وبُعث للناس كافة، وهذه من نعم الله عليه، ﴿ وَعَلَمَكُ مَا لَمَ تَكُنُ نَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْهِ مَقْيَاكُمُ وَعَلَمَكُ النَّيْكَةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَمَكُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللهِ عَلَى رسوله وعلى الناس أجمعين شيءٌ عظيم، ولكن نعمه تتفاوت، فالنعم التي أسداها الله لهذا الرسول الكريم عَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ كثيرٌ منها من خصائصه، وبعضها الكريم عَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ والسَّلَامُ والسَّلَامُ فَي اللهُ عليه ملوات الله وسلامه عليه. الدنيا والآخرة، وقد حدثنا بها وهي من نعمة الله عليه صلوات الله وسلامه عليه.





اله ۱۰۷۹] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عن أبي نضرة، الله عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عن يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقهها (۱).

قالا: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري، عن مختار بن فلفل، عن قالا: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري، عن مختار بن فلفل، عن أنس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْنَا وَلَيْنَا أُولُ مِن يقرع باب الجنة (٢).

ا ۱۰۸۱ - وحدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إسحاق بن داود بن صبيح وعبد الله بن محمد ابن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر، وأحمد بن منيع، ومحمد بن الجنيد، وعلي بن سهل بن مغيرة، والحسن بن عرفة

(١) إسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن جدعان ضعيف كها تقدم، لكنه يعتضد بحديث أنس الذي بعده فيرتقي إلى درجة الحسن.

<sup>(</sup>٢) في إسناده معاوية بن هشام القصار، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «ثقة، وقال ابن معين: صالح وليس بذاك». وقال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق له أوهام»، فحديثه حسن، ويعتضد بها بعده من المتابعة، فيرتقي إلى درجة الصحيح، لا سيها وقد أخرجه مسلم عن أنس من طرق في «الإيهان»، انظر: حديث [١٩٧]، حيث أخرجه من طريقين عن مختار بن فلفل، وحديث [١٩٧] حيث أخرجه عن ثابت عن أنس رَضَالَتُهُهُنهُ.

- TEE

ا ۱۰۸۲ و حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عباد: قال: حدثنا سفيان بن عينة، عن ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مائك يقول: قال رسول الله خَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله خَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله خَالَ الله عَالَ الله عَالله الله عَالَ الله عَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَا الله عَالَ الله الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله الله عَالَ الله الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالله الله عَالَ الله الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله الله عَالَ الله عَالله عَالَ الله عَلَ الله عَالَ الله عَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالله عَالَ الله عَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَا الله عَالَ الله عَالَ الله عَالِ الله عَالَ الله عَالَ الله عَل

قال أنس: كأني أنظر إلى يد رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ وهو يقول: "فأقعقعها" قال ابن عباد مرة أخرى: قال: وقال أنس: "كأني أنظر إلى يد رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللًا عَلَا ابن عباد وجعل يقول: هكذا يمينًا وشمالاً".

قال محمد بن الحسين رَحَهُ أَللَهُ: وضم موسى بن هارون يده فجعل يحركها. وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها.

المحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قالا: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثني المحتار بن فلفل حدثني المحتار بن فلفل قال: حدثني المحتار بن فلفل قال: قال أنس رَعَالِيَّهُ عَنَهُ: قال النبي مَالْ النبي المحتار بن قال النبي المحتار بن قال النبي مَالْ النبي النبي مَالْ النبي النبي مَالْ النبي النبي مَالْ النبي الن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، إسناده صحيح: رواه المصنف عن موسى بن هارون، عن شيوخ سبعة فيهم الثقة وما دونه والضعيف، كلهم عن أبي النضر هاشم بن القاسم بإسناد على شرط الشيخين. وهذا الحديث قد خرَّجه مسلم من طريق أبي النضر به، كها أسلفنا.

 <sup>(</sup>٢) حديث ضعيف، فيه ابن جدعان، وهو ضعيف، ولفظ حديثه فيه غرابة، وقارن بين لفظه ولفظ حديث المختار بن فلفل عن أنس تر الفرق بينها.

<sup>(</sup>٣) في إسناده محمد بن أبي عمر العدني سكت عنه الذهبي في «الكاشف»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق». والحديث أخرجه مسلم من طريق المختار بن قلفل في «الإيمان» حديث [١٩٦].

هذه أيضًا من مزايا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أنه حينها يُنفخ في الصور يكون أول من تنشق عنه الأرض أو ينشق عنه قبره عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فهذه مزيَّةٌ له عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وأنه أول من يستفتح باب الجنة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من البشر بها فيهم الأنبياء والرسل الكرام، أما الملائكة فموجودون فيها ولهذا يأذن له الملك، وللجنة خزنة كما ذكر الله ذلك في آيات من القرآن، منها قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَّرًا الله حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُنْمَ خَزَنَهُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ فَأَدُّخُلُوهَا خَلِيينَ ﴾ [الْخَيْرُ: ٧٣] فخزنة الجنة وخزنة النار من الملائكة موجودون فيها منذ خلقها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لكن أول من يستفتح باب الجنة رسول الله عَلَيْدِ الصِّكَةُ وَالسَّكَةُ وَالسَّكَةُ عَلَيْدِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَةُ في دخولها، وهذه مَكْرُمَةٌ له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والظاهر أن رواية: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها». ضعيفة؛ لأنها من طريق على بن زيد بن جدعان والرسول أعلى الناس أدبًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالنَّلَامُ. نعم الحديث ضعيف والصحيح ما رواه البخاري في الزكاة حديث [١٤٧٥]، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٥٩٦-٥٩٧)، وابن منده في «الإيهان» [٨٨٤]، واللالكائي [٢٠٩٧]، وغيرهم، من طرق عن الليث بن سعد عَنْ عُبَيْدِ الله بْن أَبِي جَعْفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرٌ وذكر الحديث عن النبيِّ ضَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وفيه: «إنَّ الشُّمسَ تَدْنُو، حَتَّى يَبْلُغُ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُن، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰ لِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰ لِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ضَالِهُ غَلِيْهَ عَلَىٰ فَيَشْفَعُ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْخَلْق، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَ ةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمَئِ ذٍ يَبْعَثُهُ الله مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْع كُلُّهُمْ». وفي حديث أنس في «صحيح مسلم» [١٩٦]: «وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

وروى ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٢٠٧-٧٠٧)، من طريق أبي معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفًا في كلام طويل في الشفاعة، قال: «فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَأْخُذَ بِحَلْقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْرَعُ الْبَابَ فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّد، قَالَ: فَيُظْتَحُ لَهُ». وهذا إسناد صحيح. والله أعلم.

الشاهد: أن هذا من مزايا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَا أَوَّ السَّلَامُ كَمَا في حديث أنس: «آتي باب البحنة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ قال: «فأقول محمد» فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك.

عنده تعليهات من رب العالمين أنه ما يفتح الجنة لأحد قبل محمَّدٍ مَثَلَاللُهُ عَلَيْهُ مَثَلِكُ مَا يفتح الجنة لأحد قبل محمَّدٍ مَثَلَاللُهُ عَلَيْهُ مَثَلِك، ولو جاء غيره من الأنبياء أو من غيرهم.

لا يُؤذن أو لا إلا لمحمَّد عَلَى الله من المنزلة العظيمة عند الله عَرَقِبَلَ، وكذلك هـو أول من يشفع كها في الحديث الذي سيأتي، فالأنبياء عَلَيْهِ وَاصَلَاهُ وَالسَّلَامُ على منزلتهم عند الله عَرَقَبَلَ فإنه ما من واحد منهم إلا ويعتذر عن الشفاعة العظمى ويذكر لنفسه خطيئة، إلا عيسى عَلَيُه الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، والخطيئات هذه عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ والحكوليئات هذه عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ والحكوليئات هذه عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ الله عَنَهُ وَالسَّلامُ عَن الله عَن عَلَيْهِ السَّلامَ عَن الله و بالنسبة لنا حسنة، لكن هـو يراها لشدة خوفه وحيائه من الله و بعني يعمل عملًا هو بالنسبة لنا حسنة، لكن هـو يراها لشدة خوفه وحيائه من الله و وقد تاب منها وندم وكذا ويأتي يوم القيامة وهو خَجِلٌ من الله عَن مَن من الخطأ وهي من خطيئته عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالْوح عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالْسَلامُ يرى أن دعوته على قومه من الخطأ وهي من خطيئته عَلَيْهِ الصَّلامُ ونوح عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ يرى أن دعوته على قومه من الخطأ وهي



### المهم أن هذا من مزايا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وخصائصه:

أنه أول من يستفتح باب الجنة عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وأول من يشفع في الناس جميعًا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود له عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَامُ، ثم يشفع شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره، وهناك أمور خاصة به عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لا يشاركه فيها غيره، ثم يشترك بعد ذلك الأنبياء والشهداء والصديقون وسائر المؤمنين يشتركون في شفاعات أخرى.

أما الشفاعة الكبرى فمن خصائصه مَثَالِشَمَّتُهُ عَلَيْنَ الْكِبرى

ومن خصائصه أنه يشفع في قوم يدخلون الجنة يعني يستفتح لهم ويشفع لهم
 ليدخلوا الجنة عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ومن خصائصه شفاعته لعمه أبي طالب، فإن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ حرَّم الجنة على الكافرين، ومنهم أبو طالب لكن يشفع فيه فيخفف عنه، كان في أعماق النار فيشفع له فيصير في ضحضاح من النار، وباقي الشفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء وغيرهم عَيْنَهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ ، لكن ميزته أنه أول شافع تلك الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الأنبياء عَيْنِهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ ، أولو العزم غير آدم عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ .

فهذه منزلة نبينا عَلَيْهِ الضّلَاةُ وَالسّلَامُ ، أفلا يدفعنا ذلك إلى أن نحبه وأن نطيعه عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ ؛ لأنه أنقذنا الله به من النار عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ ، ومن الشقاء في الدنيا والآخرة ، وهو السبب في إدخالنا الجنة والسعادة الأبدية عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسّلَامُ ، وعلّمنا من الشرائع والعقائد والمناهج ما ميّز الله به هذه الأمة على سائر الأمم صلوات الله وسلامه عليه ؛ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمّنَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَتَنهَونَ عَن المُنكر عند الناس الآن، هذا [أنهَمَ الله الله والنهي عن المنكر عند الناس الآن، هذا الله الله والنهي عن المنكر عند الناس الآن، هذا

الأصل العظيم يكاد يضيع في كثيرٍ من البلدان وفي هذه البلاد والله يضعف الآن، ووالله لو أمرت طالب علم أو بعض الناس الذين يدَّعون العلم لو نهيته عن منكر لاستكبر وعاند إلا من يوفقه الله، وقد جرَّبنا والله، والله جرَّبت طلاب علم وغيرهم تنصحه فيأنف ولا يعترف بخطئه، انظر آدم عَيَنه الصَّلاة والسَّلامُ تاب من خطيئته ويستحي من الله. نوح وإبراهيم عَلَيْهِ مَا الصَّلاة والسَّلامُ يستحيان من الله.

وهذا ما يستحي تُذَكِّرُه ما يستحي يستكبر ويأنف، ويفتح عليك جبهات ومعارك مع الأسف الشديد، فهذا من البلاء يا إخوة.

والله بعض من ينتسبون إلى السلفية زورًا لا يستجيبون أبدًا، والله إني جرَّبت بعض النصارى، دعوتهم إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام بسهولة، وجرَّبت صوفية فدعوتهم إلى التوحيد والسنة فتراجعوا عما هم عليه ودخلوا في «التوحيد والسنة» بسهولة، ويدعو غيري هؤلاء وهؤلاء فيتوبون مما كانوا عليه من الضلال، ويدخلون في الإسلام و «التوحيد» بسهولة، وهؤلاء الكذابون الأدعياء إذا نصحته بينك وبينه سرَّا كرَّاتٍ ومرَّات يثب عليك كالأسد ويثور عليك ويقيم عليك الدنيا وما يقعدها، هؤلاء مزيفون وأهلكوا الدعوة السلفية، فنسأل الله أن يُطهّر الأرض منهم، وأن يعافي الأمة من بلائهم ومن فتنهم.

فيا إخوة عليكم بالتواضع لله والدين النصيحة، وإذا نصحك أخوك أو أبوك أو شخص أكبر منك سنًا أو أصغر ولو بينك وبينه مراحل، إذا نصحك لله فاقبل وتواضع ولا ترد الحق، فإن الكبر هو غمط الناس ورد الحق، فلا تغمط الناس ولا ترد الحق، فإذا لم تفعل هذا فأخاف عليك من قول النبي عَلَالْمُ المُعَلَّدُ: «لا يدخل الجنة من كان

في قلبه مثقال ذرة من كبر "(1)، فطهروا قلوبكم من هذا الداء الوبيل، وأسلموا لله ظاهرًا وباطنًا وانقادوا له؛ كان عمر رَضَائِيَهُ عَنْهُ وقافًا عند كتاب الله يُذكِّره إنسان شاب صغير فيرجع رَضَائِيَهُ عَنْهُ (٢).

وقَّافٌ: صيغة مبالغة هذا عمر بن الخطاب بل كان رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد يقدِّم له عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ وغيره الرأي فيقبله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (٣).

فهـذا الدين يعلمنـا التواضع، يعلمنا الأدب، يعلمنا الانقيـاد للحق، وإلا ما فائدة طلب العلم، ما فائدته، أتطلبه ليكون حجة عليك؟ نسأل الله العافية.

الوعيد الشديد من أول من تسعر بهم النار عالم لا يعمل بعلمه، تتعلم ليقول الناس: «فلان عالم»! فهذا بلاء(2).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «الإيهان» [٩١]، وأحمد في «مسنده» (١/ ٤١٦)، وأبو داود في «اللباس» حديث [٩١]، والترمذي في «أبواب البر والصلة» حديث [١٩٩٨].

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب «الاعتصام»، حديث [۲۲۸٦]: عن ابن عباس موالله الشارة إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب «الاعتصام»، حديث [۲۸۲۹]: عن ابن عضن، وضائل مُكَالله عَمْرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَانًا، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ بَعْلِسِ عُمْرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَانًا، فَقَالَ عُينْنَهُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِي فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِي فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِي فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَبُو مِن عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَعِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَنْكَ قَالَ لِيَينِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ الله . عَنْ الجُاهِلِينَ ».. فَوَاللهُ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ الله .

<sup>(</sup>٣) كما مرَّ في الحديث من التماس عمر رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ من النبيِّ أن يدعو الله تَعَالَى بأن يبارك في طعام الجيش وقد كان النبيُّ خَلْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ قَدَ أَذَن لهم في نحر الإبل، فقبل النبيِّ خَلَقَتْهُ لِيَعْفِيْكُ رأيه رَجَوَالِلَّهُ عَنْهُ، وهناك أمثلة أخرى.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى ما جاء في حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ مرفوعًا؛ الذي رواه مسلم [٣٣] «الإمارة». حديث

حاولوا أيها الإخوة أن تتعلموا وأن تعملوا وأن تدعوا الناس إلى هذا الخير الذي تلقيتموه عن محمّدٍ عَلَيْهِ اَلْصَابُهُ وَالسَّلَامُ ووصل إليكم عن طريق الأمناء أصحاب محمّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ ومن سار على نهجهم من السلف الصالح.



<sup>[</sup>١٥٢] (٣/ ١٥١٤)، وأحمد (٢/ ٣٢٢)، والنسائي (٦/ ٢١).





قال محمد بن الحسين رَحَهُ أَللَهُ: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة في باب: من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب، وباب: الحوض الذي أعطي النبي مِّ اللَّهُ فَيْلُ اللَّهُ فَيْلُونَا فَي باب: من كذب بالحوض فلم أحب إعادته ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره،

فقد تقدم هذان البابان اللذان ذكر هما المؤلف رَحْمَهُ أُلِنَهُ: «باب الشفاعة» و «باب ذكر الحوض»، وجاء بملخص لما تقدم، وهو أن هناك من يكذب بالشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بالخلود فيها كخلود الكفار ولا تُقبلُ فيهم شفاعة الشافعين.

واليوم في الساحة من ينكر أحاديث الشفاعة بطرق ملتوية، وإذا ذكرت أحاديث الشفاعة، قالوا عنها: إنها متشابهة، وهؤلاء فيهم مرض الخوارج: فإنهم يدندنون حول أحاديث الشفاعة التي لا ينكرها أو يتلاعب بها إلا أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض؛ بل يُسقطون هذه الطرق، ولكن لا يجاهرون، وإن هذه الفرقة الآن التي تقاوم أهل السنة من مبادئها التقية والتستر الخبيث، يتظاهرون باسم أهل السنة لهدم السنة وأهلها، فها تركوا الآن في الساحة أحدًا إلا وحطّموه وهشّموا رأسه من العلها، وهذا

داء قديم فيهم، وقد قاومناهم وخذهم الله تَارَكَ وَتَعَالَى وانهزموا، ثم رتَّبوا أنفسهم وعادوا من جديد بأسلوب آخر، كانوا في الأول صرحاء بالطعن في العلماء، فلما خابوا وخسروا وهُزموا وما استطاعوا أن يحققوا شيئًا من أهدافهم، لجأوا إلى طريقة التقية والتستر وراء بعض المشايخ ليضربوا الآخرين، وبعضهم يغلب عليه هـذا المذهب فيجهر بالطعن في كل العلماء، فهذه فرقة ضالة خطيرة جدًا يجب أن تتنبهوا لها ويدَّعون أنهم -أهل السنة المحضة -، وأهلُ السنة الحقيقيون عندهم مبتدعة ومرجئة -قاتلهم الله-، وهم مرجئة على منطقهم، بل هم من غلاة المرجئة؛ لأن ذنوبهم وذنوب كبارهم لا تضر، ومهما أذنب أحدهم أو كذب أو خان فإن هذا لا يضره ولا يعتبر ذنبًا ولا يطالبونه بالتراجع عن ذنبه وخطئه الفظيع أبدًا، بل يدفعونه إلى الإصرار والعناد، فهم واقعون في الإرجاء الغالي، وواقعون في مذهب الخطّابية الذين يشهد بعضهم لبعض بالزور(١)، فباطلهم حق، وإذا نطق ناطقهم بالباطل ونعق به فإنهم يصفقون له ويؤيِّدونه -فقاتلهم الله وأراح الله الدعوة السلفية من شرهم - فجمعوا صفات رديئة وخبيثة من عدد من الفرق، الذي يريد أن يستقصي أمراضهم يجد فيهم أمراضًا فتَّاكة مأخوذة من فرق شتى فها أخطرهم، أما الكذب فلا تلحقهم طائفة في الكذب؛ الكذب أصلهم الأصيل الذي يدورون حوله كما يدور الحمار برحاه، ولا يمشي لهم أمر إلا بالكذب والتقية، هذا شيء.

#### حول أحاديث الشفاعة:

أحاديث الشفاعة متواترة (٢)، ومن أشهرها حديث أنس رَضَوَلِسَّعَنَهُ: «يخرج من النارمن قال: لا إله إلا الله، وعنده أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» (٣) هذا

<sup>(</sup>١) انظر: «الكفاية للخطيب» ص: [١٢٠]، و «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص: [٢٥٥].

<sup>(</sup>٢) انظر: «نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني» ص: (٢٣٤-٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صحيح البخاري» في «التوحيد» حديث [٧٥١٠]، ومسلم في «الإيمان» حديث [١٩٣].

الحديث ما فسَّرته هذه الفرقة إلى الآن، ويهربون عنه باسم المتشابه، فهم مثل الجهمية يقولون في الصفات إنها من المتشابه، صفات الله الواضحة نصوصها غاية الوضوح أشد من وضوح الشمس يقولون فيها متشابهات! نصوص واضحة يقولون فيها: إنها <mark>من</mark> المتشابه، النصوص في موضوعها ليست بالمتشابه أبدًا إلا عند الخوارج أو من يسلك مسلكهم لإنكار أحاديث الشفاعة، وبعضهم يُفسِّر حديث: «لم يعملوا خيرًا قط» بأن هـذا يُنــزَّل على المعذورين! كيف يعذَّب الله المعذورين؟! الـذي ما بلغته الدعوة معذ<mark>ور</mark> أو مات قبل أن يتمكن من العمل كيف يدخله الله في النار ويكون من آخر من يخرج <mark>من</mark> النار!! هذا تفسير باطل، فإما أنهم يقذفون نصوص الشفاعة بالتشابه، وإما أن يؤولوها تأويلًا فاسلًا باطلًا، أحاديث الشفاعة نؤمن بها وندين الله بها، وهي الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع، بهاذا نواجه الخوارج إلا بهذه الأحاديث، إذا كانت متشابهات كيف نواجههم بالمتشابهات؟! ما نواجههم إلا بالبيِّنات الواضحات هي التي تقمعهم وتبين ضلالهم، فيا فسَّروا حديث: «يخرج من النار من عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان»، ويصولون ويجولون بجنس العمل، قلنا لهم: كلمة جنس لم ترد لا في القرآن و لا في السنة ولا في كلام السلف، وأبوا إلا التشبث بها.

ويزعمون أن العلماء معهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامتان ابن باز والعثيمين وكذبوا، فهذا شيخ الإسلام يقول:

«...لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد» «مجموع الفتاوي» (٦/ ٣٦٥).

ولا أعتقد أن عالمًا يخالف شيخ الإسلام في هذا الكلام، فإذا كان الجنس يحصل بحصول الواحد فمن يكفّر بترك جنس العمل يكفر بـترك عملٍ واحدٍ من الإسلام ولو كان من أدنى الواجبات، فيصير هؤلاء أشد من الخوارج في التكفير بالذنب، ولكن هؤلاء القوم يستخدمون التقية الشديدة ليتمكنوا من محاربة أهل السنة.

ولقد عرف العلامة ابن عثيمين مغزاهم من الدندنة حول جنس العمل وحول العمل وحول العمل فقال فيهم: «إنهم يريدون أن يسفكوا الدماء ويستحلوا الحرام»(١).

وأما ابن باز فإن مراده بجنس العمل الواحد، ولذا فهو لا يكفر إلا بشيء واحد من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، ولا يكفّر بغيره من الأعمال ولا من أركان الإسلام، فبان كذبهم في تعلقهم بالعلماء، وبان جهلهم بالدين واللغة وكلام العلماء، وأنهم يجمعون بين مذهب الخوارج ومذهب غلاة المرجئة.

وهم كذابون ويعرفون أنهم لا حجة لهم فيه، لكنهم يصولون ويجولون به على أهل السنة ويرمونهم بأنهم مرجئة، وهم فيهم -والله- فيهم الإرجاء الخبيث، الإرجاء الغالي كبيرهم الأول كذب مائة وعشرين كذبة فتشبثوا به، وأكابرهم الجدد كم وكم عندهم من الأكاذيب والخيانات وهم يتشبثون بهم، ماذا يُعتبر هذا؟ هذا أخبث من قول المرجئة: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم أي واحد منهم ينتسب إليهم يصبح له حصانة قوية جدًّا مها طعن في أهل السنة وكذب عليهم وافترى عليهم وحرَّف النصوص وحرَّف الأصول... هذا لا يضره في مذهبهم، يوجد عندهم تحريف في الأصول ولعب بالنصوص و لعب بكلام العلهاء وهم يفرحون بهذه الأمور كلًها ولا تُعدُّ عندهم عيوبًا ولا ذنوبًا.

والخيانات والبتر والسرقات عندهم موجودة في منهجهم، كل هذه ليست عيوبًا عندهم!! فقلنا في يوم من الأيام في القطبية إنهم من غلاة المرجئة، هذه الفرقة أخس

<sup>(</sup>١) في جواب له على سؤال حول جنس العمل في لقاء نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. بواسطة «كشف أكاذيب فوزي البحريني» للشيخ ربيع تَخْتَطَلْمُانْلُهُ.



منهم الآن في كل مبدان، ويقولون القطبية خوارج، وهم أخس من الخوارج، الخوارج يحرِّمون الكذب ويرونه من الكبائر المكفرة، هؤلاء يجرؤون على الكذب والخيانات و..و..؛ فهم غلاة في الإرجاء، غلاة في الخروج، غلاة في محاربة أهل السنة بالباطل والظلم والافتراء.

أما أحاديث الحوض فهي أيضا متواترة (١)؛ قد رواها عدد كثير من الصحابة يكفي لبعض رواياتهم لأن يحكم لها بالتواتر، وقد تقدمت وهي موجودة -والحمد لله- في كتب السنة وكتب العقائد وقد مرت بنا.

ومنها للعبرة أن هناك أناسًا يُذادون عن الحوض، وفي بعض النصوص حينها يُذادون يقول الرسول وَلَا اللهُ ال

مثل هذا النص يتعلق به الروافض وينزّلونه على أصحاب محمد عَلَالشَّمَلْيُعْتِلْكُ، وإنها ينزل على بعض الجفاة من الأعراب الذين ارتدُّوا وسلَّ عليهم أصحاب محمد عَلَالشَّمَلْيُعُتِلُو السيوف، وقتلوا من قتلوا منهم وعاد منهم إلى الإسلام من عاد، فأصحاب محمد عَلَالشَّمُلِيْعُتِلُو الله عاليه على يبهتهم به هؤلاء المجرمون أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أصحاب محمد عَلَالشَّمُلِيُعُتِلُو وهم الروافض -قاتلهم الله - أساءوا إلى الإسلام أكثر من إساءة أعداء الإسلام الواضحين من اليهود والنصارى وغيرهم.

وورد في بعض الروايات قول ه ضَلِينَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر: «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» للكتاني ص: (٢٣٦-٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الرقاق» حديث [٦٥٧٦]، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٩٧] واللفظ له.

بَعْدِي (١) أي بُعدًا بُعدًا، هؤ لاء يدخل فيهم كثير من أهل البدع لأنهم غيروا وبدلوا؟ غيروا بعد الرسول مَثْلُقْتُهُ وَبدلوا وأحدثوا في دين الله في الأصول والفروع، وأدخلهم بعض أثمة السنة -أهل البدع- في هذه الأحاديث أنهم يذادون عن الحوض لأنهم بدلوا في دين الله (٢) نسأل الله العافية.

فتمسكوا أيها المسلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وبمنهج السلف الصالح لتسقوا من حوض نبيكم طَالِاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ .

ومن أصول أهل البدع أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب السلفي الصادق، فإنه من أخبث المعاصي، فكل خصلة وكل معصية قد توجد في المسلم غير الشرك إلا الكذب، فإن المسلم لا يكذب ولهذا ديننا يدور على ألسنة الصادقين لا نقبل إلا من الصادقين، الكذاب لا يقبل، الكذاب تحت أهل البدع بدرجات.

قال أبو إسحاق الجوزجاني: «فلان لا أعرف عنه بدعة، ولكنه يكذب، وكفي بالكذب بدعة» (٣).

ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين فصلًا في الكذَّابين، وعقد في أهل البدع فصلًا واحدًا، ويأخذون عن بعض أهل البدع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الرقاق» حديث [٦٥٨٤]، ومسلم في «الفضائل» حديث [٢٢٩٠]، وأحمد [٢٢٨٧٣]

<sup>(</sup>٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ٢٦٢)، و «التذكرة في أحوال الموتى» للقرطبي (١/ ١٧٣ - الكتب العلمية - ط٥)، و «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، و «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (٢/ ١٩٧ - ١٠١ - الخافقين - ط٢).

<sup>(</sup>٣) «الشجرة في معرفة أحوال الرجال» ص: [٣٢] (الرسالة، بتحقيق السامرائي).

إذا توفرت فيهم الشروط من الصدق والأمانة وعدم النشاط في بدعهم بالدعوة إليها، هؤلاء رووا عنهم وكتب السنة فيها كثير منهم لأنهم توفرت فيهم الصفات التي يقبل النقل من أهلها، لأن أهلها عندهم دين وصدق، وعندهم شبه لا يدعون إليها، فقبلوا من القدرية ومن المرجئة ومن غيرهم.

وأما الكذابون فلم يقبلوا منهم، ولو كانوا من قريش، ولو كانوا من بني هاشم، ولو كانوا من بني هاشم، ولو كانوا من أي فصيلة من فصائل المسلمين، ولو انتموا إلى السنة، فعليكم بالصدق ونحثكم دائمًا عليه فالتزموه في السرَّاء والضرَّاء.





عبد الله المديني قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس وَعَلِيْهُ عَنْهُ: "هو الخير الكثير"؛ قال ابن عمر وَعَلِيْهُ عَنْهُ: قال رسول الله وَلَا لِلْهُ الْمُوثِر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت" (۱).

ابن السري قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد ابن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن عمر رَحَالِيَهُ عَنْهُا قال: قال رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْكُوثِر نهر في الجنة حافتاه

<sup>(</sup>١) في إسناده عطاء بن السائب، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: «أحد الأعلام على لين فيه...ثقة، ساء حفظه بأخرة».

وقد روى أثر ابن عباس البخاري في «باب الحوض» حديث [٦٥٧٨]، قال: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وَ وَلَيْفَهُمُ قَالَ: «الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه»، قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: «النهر الذي في الجنة من الخير الكثير».

فالحديث صحيح، وقد قرن البخاري عطاء بن السائب بأبي بشر، وهو جعفر بن إياس: ثقة، من أثبت الناس في سعيد ابن جبير، وهذا الأثر من رواية أبي بشر جعفر عن سعيد بن جبير.



من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته من أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضًا من الثلج»(١).

المحمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك رَضَالِيّهُ عَنْهُ أنبأهم: أن رسول الله صَالِيّهُ عَلَيْهُ وَالله البينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك»(٢).

الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أخي الزهري، عن أبيه عبد الله بن مسلم قال: أخبر ني أنس بن مالك رَسُولُينَهُ عَنْهُ أَن رجلا أتى رسول الله عَلَى الله عا الكوثر؟ فقال

(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/۲۷)، قال: ثنا علي بن حفص أنا ورقاء، قال: وقال عطاء عن محارب بن دئار عن ابن عمر رَضَّالِتُنْعَنَهُ قال: قال لنا رسول الله خَلَالِسُّالْمُوَلِدُ: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل».

ورواه الترمذي في تفسير «سورة الكوثر» حديث [٣٣٦١] بإسناده إلى عطاء بن السائب به.
وابن ماجه في «باب صفة الجنة» حديث [٣٣٦٤] من طريق عطاء بن السائب بلفظ أوسع، فهذا الحديث في هذه المصادر مداره على عطاء بن السائب سبق فيه كلام الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر فيه: "صدوق، اختلط»، فالحديث برواية إسماعيل بن علية ومحمد بن قضيل عن عطاء بن السائب فيه ضعف؛ لأنها رويا عن عطاء بعد اختلاطه، لكن لهما متابع في عطاء ألا وهو حماد بن زيد، فإنه روى هذا الحديث عن عطاء عن محارب بن دثار بلفظ أوسع، رواه أحمد في «المسند» (٢/٢١٤)، وحماد بن زيد ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، قال ذلك يحيى بن سعيد القطان وشياد حاتم والنسائي، انظر: «الكواكب النيرات» ص: [٣٢٤]، وجذه المتابعة يرتقي هذا الحديث إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره.

(٢) حديث صحيح، أخرجه البخاري حديث [٦٥٨١] بإسـنادين عن قتـادة عن أنس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ به، و فيه تصريح قتادة بالتحديث عن أنس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ. رسول الله مَا لِللهُ مَا لِللهُ الله عَلَيْهِ الهو نهر أعطانيه ربي عَرَقَهَلَ في الجنة أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر»، فقال عمر بن الخطاب رَوْوَالِللهُ عَنْهُ: يا رسول الله إنها لناعمة فقال: «آكلها أنعم منها»(١).

(١) في إسناده محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ليّنه ابن معين ووثقه أبو داود وغيره»، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق له أوهام».

رواه البرمذي في «أبواب صفة الجنة» حديث [٢٥٤٢]، وأحمد (١٣٤٧٥ - الرسالة) من طريق ابن أخى الزهري به. وقال البرمذي: «حديث حسن».

وتابع ابنَ أخي الزهري عمُّه محمد عن أخيه به، رواه أحمد (١٣٤٨، ١٣٤٨)، والحاكم [٣٩٧٨] والحاكم [٣٩٧٨] و المختارة» وتمام في «الفوائد» [٢٢٣]، والبيهقي في «البعث والنشور» [٢٢١]، والضياء المقدسي في «المختارة» (٦/ ٢٥٦٢)، من طرق عن أبي أويس عن الزهري. وهذا سند لا بأس به.

وتابعه أيضًا جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أخي الزهري به، أخرجه هناد في «الزهد» [١٣٦] وبقي بن مخلد في «الحوض والكوثر» [٣٠]، والبيهقي في «البعث والنشور» [١٢٣]، من طريق محمد ابن إسحاق عن جعفر الضمري. وهذا إسناد حسن. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند هناد والبيهقي. فالحديث صحيح بطرقه.

(٢) في إسناده محمد بن فضيل، قال فيه الذهبي في «الكاشف»: ثقة، شيعي، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق».



الموثر الذي أعطاكه الله عَرَّجَلً" (١٠ الله عَرَّجَلً") الله عَرَّجَلً" الله عَرَّجَلً" الله عَرَّجَلً" الله عَرَّجَلً" الله عَرَّجَلًا الله عَرَّدَ الله عَرَدَ الله عَرَّدَ الله عَرْدَا الله عَرْدَا الله عَرْدَا الله عَرْدَا الله عَرْدَا الله عَرْدَا الله عَرَدَا الله عَرْدَا الله عَدَا الله عَدَا الل

المورد المحبر المحبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو زبيد، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة قال: قالت عائشة رَعَوَلِنَهُ عَنهَا: «الكوثر نهر أعطيه رسول الله مَالِنهُ المُعْلَقُولَةُ في بُطنان الجنة، قال: قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسط الجنة، شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة "(٢).

افتتح المؤلف رَحْمَةُ آللَهُ هـذا الباب بحديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا لما سـئل عن الكوثر

قالحديث جذا الإسناد حسن أو صحيح. وقد رواه مسلم في «الصلاة» حديث [٤٠٠] بعدد من الطرق عن أنس رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولا تضره عنعنة حميد الطويل، فإن الواسطة بينه وبين أنس معروفة كثابت. وقد سبق تخريجه برقم [٩٣٥].

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في تفسير «سورة الكوثر»، حديث [٤٩٦٥].

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا، فيه محمد بن عون الخراساني، قال الذهبي فيه في «الكاشف»: «ضعّفوه»، وقالي

قال هو الخير الكثير، قال ابن عمر رَحَوَلِيَهُ عَنْهَا قال رسول الله حَلَالْمُ عَلَيْهُ عَنْهَا الكوثر نهر في البعدة حافته من ذهب يجري على الدر والمياقوت في فسّر ابن عباس رَحَوَلِيهُ عَنْهَا الكوثر بأنه الخير الكثير يعني من الكثرة، الكوثر مشتق من الكثرة فهو خير كثير، ومن ذلك هذا النهر الذي خصّ الله به محمدًا حَوْلَ الله الله العلم أن هذا النهر يشخب منه ميزابان في الحوض كها في أحاديث عن ثوبان (١) وعن أبي ذر (٢) رَحَوَلِيهُ عَنْهَا أن الحوض يشخب فيه ميزابان ، وفي حديث ثوبان: «يثعب (٣) فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من الفضة »؛ هذان الميزابان – والله أعلم – من هذا النهر من الجنة يصبان في الحوض، هذا مما أعطاه الله لمحمدً حَلَى الله المعمد عَلَى النهر من الجنة يصبان في الحوض، هذا مما أعطاه الله لمحمدً حَلَى الله المعمد عَلَى الله المعمد عَلَى الله الله المعمد عَلَى الله المعمد عَلَى الله المعمد عَلَى الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله المعمد عَلَى المناه الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله المعمد عَلَى المناه الله الله المعمد عَلَى المناه الله المعمد عنه المناه الله الله المعمد عنه المناه ال

في «المغني» (٢/ ٢٢٢): «متروك»، وقال الحافظ ابن حجر فيه: «متروك»، ومما يؤكد شدة ضعفه أن البخاري رَحَمُهُ أَللَّهُ روى قول ابن عباس في تفسير «سورة الكوثر» برقم [٩٦٦] بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رَعَوَيْتَهُ عَنْهُما أنه قال في الكوثر: «هو الخير الذي أعطاه الله إياه»، ولم يزد على هذا. والأثر رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» [١٤١] عن لوين به.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الفضائل» حديث [٢٣٠١].

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «الفضائل» حديث [٢٣٠٠].

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «شرح مسلم» (١٥/ ٣٣): «قَوْلُهُ كُلُونِهِ النَّهُ عِيدُ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ» أَمَّا يَغُتُ فَيِهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّا الله الْخَوْدِي وَيغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ وَمَكْسُورَةٍ ثُمَّ مُثَنَّةٍ فَوْقُ مُشَدَّدَةٍ، وَهَكَذَا قال ثابت والخطابي والهروي وصَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَالجُمْهُورُ، وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنِ الْأَكْثَرِينَ. وَالهروي وَصَاحِبُ التَّحْرِيرِ وَالجُمْهُورُ، وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنِ الْأَكْثَرِينَ. قَالَ الْمُروي يُ وَمَعْنَاهُ يَدْفُقَانِ فِيهِ الْمَاءَ دَفْقًا مُتَتَابِعًا شَدِيدًا، قَالُوا: وَأَصْلُهُ مِنْ إِنْبَاعِ الشَّيْءَ، وَقِيلَ : يَصُبَّانِ فِيهِ دَائِيًّا صَبَّا شَدِيدًا. وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ «يَعُبُّ» بِضَمَّ الْعَيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَبِبَاءٍ مُوحَدَةٍ، وَحَكَاهَا الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْعُذْرِيِّ، قَال: وكذا ذكره الحُرْبِيُّ وَفَسَرَهُ بِمَعْنَى مَا سَبَقَ أَيْ لَا يَنْقَطِعُ وَحَكَاهَا الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْعُذْرِيِّ، قال: وكذا ذكره الحُرْبِيُّ وَفَسَرَهُ بِمَعْنَى مَا سَبَقَ أَيْ لَا يَنْقَطِعُ جَرَيَامُ مُنَ اللهُ الْعَيْنِ الشَّرْبُ بِسُرْعَةٍ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ البَن مَاهَانَ: وَالْعَبُ الشَّرْبُ بِسُرْعَةٍ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابَى مَاهَانَ: هُ الشَّرْبُ بِسُرْعَةٍ أَيْ يَتَقَجَّرُ».

وهناك أحاديث جاءت عن عدد من الصحابة من طرق ضعيفة تنص على أن لكل نبي من أنبياء الله حوضًا، وقد حسنها المزي والألباني كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للعلامة الألباني رقم: [١٥٨٩]، وفي نفسي من تحسينها شيء. والله أعلم.

وحافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، والرسول عَلَيْوُلْصَلَاهُ وَالسَّلَامُ يقول: "إن للمؤمن فيها للمؤمن فيها المؤمن فيها المؤمن فيها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا" (١) - ستون ميلا تقارب تسعين كيلو متر من هنا إلى أبعد من الطائف - والله أعلم - في كل زاوية منها أهلون له؛ للمؤمن وهذا لعله من هذا النوع.

قارنوا بين الحياة الدنيا وبين ما في الجنة، وشمّروا عن ساعد الجد بالعمل لتحظوا مهدا الجوزاء العظيم في الجنة، هذا حوض النبيّ عَلَيْهِ الصّلَامُ، والمؤمنون لكل مؤمن خيمة طولها في السهاء ستون ميلًا ﴿ حُرْدُ مَقَصُورَتُ فِي الْجِيامِ ﴾ [النّون : ٢٧] عندهم قصور وعندهم خيام وهذه الخيام -والله أعلم - للنزهة، لكن تحتاج إلى عمل، كما قال تَعْالَىٰ: ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والنار يدخلها الناس بأعمالهم السّيئة كما قال تَعْالَىٰ: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواً عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلَ يَجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُم تَكْسِبُونَ ﴾ [ يُولِين : ٢٥]، وأهل الجنة يدخلونها بأعمالهم الصالحة بعد الإيمان، فعليكم بالأعمال الصالحة، وتجنّبوا الأعمال السيئة، تجنّبوا المعاصي التي تحول بينكم وبين ما يرضي الله تَبَارَكَوَتَعَالَ وبين هذا الجزاء العظيم؛ الجنة درجات يتفاوت فيها الناس ويتفاضلون فيها بإيمانهم وأعمالهم الصالحة؛ فليحرص المؤمن أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «بدء الخلق» حديث [٣٢٤٣]، وفي «التفسير» حديث [٤٨٧٩]، ومسلم في «الجنة» حديث [٢٨٣٨].

يكون قوي الإيهان مجتهدًا في طاعة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مبتعدًا عن مساخطه؛ لأن هناك من أهل الجنة سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبعون ألفًا وهم الذين قال فيهم رسول الله عَلَيْه الصّلاَةُ وَالسّلامُ: «النين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون الله عَلَيه الصّلامُ هم ليس فيهم هذه الخصال الثلاث فقط، عندهم خصال كثيرة، لكن هذه من ميزاتهم خصال تؤهلهم لأن يكونوا من السبعين ألفًا، وأعطى الله محمدًا لكن هذه من ميزاتهم خصال تؤهلهم لأن يكونوا من السبعين ألفًا، وأعطى الله محمدًا واحد أو مع كل ألف سبعين ألفًا (٢)، ويدخل أهل الجنة زمرًا الزمرة الأولى على ضوء القمر ليلة البدر والثانية كأشد كوكب درِّيٍّ في السهاء إضاءة، وهكذا (٣)، الأعهال الصالحة تضيء منها وجوههم يوم القيامة وبإيهانهم الصادق فصحِّحوا إيهانكم، الأعهال ابن تيمية رَحَمُ اللهُ يقول: «أنا أجدًد إيهائي كلَّ يوم» (٤).

نحن مغرورون، انظروا إلى من عنده حس مرهف يرى نفسه مقصِّرًا، وأن إيهانه يحتاج إلى تجديد، أما الحال في هذا الزمن فإنك إذا قلت للشخص: أنت مخطئ يقول لك: كيف أنا مخطئ، إذا قيل لك: إنك مخطئ، قل: أنا مذنب ولست مخطئًا فقط، وجزاك الله خيرًا ذكَّرتنى.

(١) رواه البخاري في «الرقاق» حديث [٦٥٤١]، ومسلم في «الإيمان» حديث [٢٢٠].

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «صفة القيامة والرقاتق والورع» حديث [٢٤٣٧]، وابن ماجه في «الزهد» حديث [٢٤٣٨]، وابن ماجه في «الزهد» حديث [٤٢٨٦]، وأحمد (٥/ ٢٦٨)، وابن حبان (١٦/ ٢٣٠) رقم: [٤٢٨٦] من حديث أبي أمامة الباهلي رَجَعَ اللهُ عَنْهُ، وقال الترمذي: «حسن غريب». وفي الباب عن أبي هريرة رَجَعَ اللهُ عَنْهُ وعتبة بن عبد السلمي وأبي بكر الصديق وثوبان وأبي أيوب الأنصاري رَجَعَ اللهُ عَنْهُ. انظر: «الصحيحة» للألباني [٢١٧٩].

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى حديث أبي هريرة رَمِخَالِتَهُعَنهُ في «صحيح البخاري»، كتاب: «بدء الخلق» (٣٢٤٥ و٣٢٤٦)، و «صحيح مسلم»، كتاب: «الجنة وصفة نعيمها» [٢٨٣٤].

<sup>(</sup>٤) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم رَحِمَةُ أَللَهُ (١/ ٢٥-٥٢٥- تحقيق محمد حامد الفقي).



فيا إخوة عليكم بالصدق في القول وفي العمل، والإخلاص لله تَبَارُكُوتَعَالَ، وبالتشمير عن ساعد الجد لتكونوا من أهل الحوض لا ممن يُذاد عنه، أهل البدع يذادون، والمرتدون والعلمانية وعلى هذه البلاوي يذادون مثل والعلمانية وعلى هذه البلاوي يذادون مثل أهل البدع التيجانية والمرغنية والرافضة هؤلاء إذا ماتوا على ما هم عليه من الضلالات يذادون عن الحوض.

فأحرصوا على التمسك بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ؛ «عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأموروإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»(١).

على كل حال هذا الحديث فيه عطاء بن السائب، لكن له شواهد ينتهض بها إلى درجة الصحة، وأعاده المؤلف مرة ثانية من طريق عطاء بن السائب، هذا حديث ابن عمر وَ الشيخيني وبعده حديث أنس قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذا عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف» اللؤلؤ في الدنيا له قيمة أكثر من الذهب وغيره، واللؤلؤ في الآخرة كذلك، فأنقى المعادن وأفضلها تكون في حافتي هذا النهر، والميزابان اللذان يصبان فيه من الذهب والفضة: ﴿إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ يصبان فيه من الذهب والفضة: ﴿إِنَّما آمْرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ المعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالًا ومتعلّمًا »(٢).

<sup>(</sup>١) قطعة من الحديث المشهور عن العرباض بن سارية رَجَحُلِيَّةُ عَنْهُ، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «أبـواب الزهد» حديث [٢٣٢٢]، وابن ماجه في «الزهـد» حديث [٤١١٢]. <mark>قال</mark> الترمذي: حسن غريب.

فالدنيا هذه أهون على الله من الجيفة، دنيا اليهود والنصاري وأهل المعاصي وأهل الرِّبا لا أنتن منها ولا أقذر منها ولا أحقر منها إلا العبد الصالح يستعين بالمال الصالح؟ يستعين به على طاعة الله تَبَارُكُ وَتَعَالَى وأما ما عداه فنتن ويتقاتل عليها أشباه الكلاب-والعياذ بالله - وتُسفك الدماء من أجلها وتُنتهك الأعراض والحرمات -والعياذ بالله - وهي لا تساوي شيئًا، هي عند الله أهون من الجِيَف؛ مرَّ رسول الله مَثِلَاللهُ مَثِلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَال فإذا بجدي أسكَّ ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثُمَّ: قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بدِرْهَم ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَالله لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَـكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَـوَالله لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ الله مَا الله لَّا يَجْزِي وَالِدُّعَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ، شَيَّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقِنَمَاكَ: ٣٣]، ويقول سُبْحَانَهُ: ﴿ أَعَلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمْ وَتُكَاثُر ۗ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [ الجَانيذ: ٢٠]، عذاب شديد على من يعبد هذا الدينار والدرهم ويعبد هذه الدنيا، والمغفرة من الله ورضوان لمن سخَّر هذه الدنيا في طاعة الله واستعان بها على طاعة الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وما أَلْمَتُهُم عن طاعة الله ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِمُ مِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْمٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾

[النائد: ۲۷]

الشاهد من هذا الحديث: «أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ريك» يعني خصَّك به، وضرب بيده إلى أرضه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الزهد» حديث [٢٩٥٧].



فأخرج من طينه المسك، ترابه المسك؛ المسك الأذفر يمكن أغلى من اللؤلؤ والذهب، شيء عظيم، ومثله في الجنة الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان كلها لأهل الجنة، ورسول الله عَيْدِ الصّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَاللَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّ فَاعَةُ الله فهي أعلى منزلة في الجنة يعطاها محمدٌ خَلْسَعَيْنَا وَ عَلَيْ الضَّلَا وَالسَّلَا أُولسَيلَةً أَولسَلَا أُولسَالَهُ أُولسَلَا أُولسَالَا أُولسَالًا أُولسَالِهُ أَلله الله الله عَلَى منزلة في الجنة يعطاها محمدٌ خَلْسَعَيْنَا وَ عَلَيْ الصَّلَا أُولسَالِهُ أُولسَلَا أُولسَالِهُ أُولسَالِهُ أَولسَلَا أُولسَالِهُ أَلله الله عَلَى الله الله عَلَى منزلة في الجنة يعطاها محمدٌ خَلْسَعَيْنَا الله وعَلَيْ الصَّلَا أُولسَالِهُ أُولسَلَا أُولسَالِهُ أُولسَالِهُ أُولسَالِهُ أُولسَالِهُ أَولسَلَامُ وَلَاللهُ عَلَيْ السَلَّالِ الله على مضمونة وهذا للكريم عَلَيْ الله على مضمونة وهذا الدعاء من هذه الأمة لمصلحتها أن تدعو الله هذا الرسول الكريم بهذه المنزلة العظيمة.

وأهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، كما في الحديث: "إِنَّ في الجَنَّةِ مِائَة دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ الله، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (\*) لكن أين الجهاد الآن في سبيل الله؟ الله المستعان، نسأل الله تَعْنَائِي أَن يرفع راية الجهاد في سبيله، ونسأل الله أن يذل اليهود وأن يذل أمريكا ويذل بريطانيا ودول الكفر في الشرق والغرب، نسأل الله أن يذله اليهود وأن يذل أمريكا ويذل بريطانيا وهول الكفر في الشرق والغرب، نسأل الله أن يذلهم، لقد أهانوا الإسلام، وشوهوا القرآن، وشوهوا الرسول عَيْهُ الشّاسُكُونُ وَالسّالَةُ مَا الله أن يذلهم، لقد أهانوا الإسلام، وشوهوا القرآن، وشوهوا الرسول عليمة عليه من عنه الله الله أن يحقق إن شاء الله تَمَانُ وَقَعَالَ، وانشر واهذا الحق في المجتمعات الإسلامية، لعل الله أن يحقق إن شاء الله في القريب العاجل ما يتمناه كل مسلم من عزة الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الصلاة» حديث [٣٨٤].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الجهاد والسير» حديث [٢٧٩٠].

فالمسلمون مطالبون بالعودة إلى الله تَارَكَوَتَعَاكَ، -والله- لا علاج لهذا الذل والهوان والموان والموان والموان والموان والموان والموان والموان والتسلط إلا بالعودة الصادقة، وإلا سوف يزيدهم الله ذلًا بتسليط الأعداء عليهم حتى يرجعوا إلى هذا الدين.







قال محمد بن الحسين رَحَمُ اللهُ: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عَرَّهُ اللهُ اعلام أعطى نبينا عَلَيْ اللهُ الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلًا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خص الله الكريم به به نبينا عَلَيْ الله الكريم به الأولون والأخرون سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك، قال الله عَرَّهُ لَلْ لنبيه محمد عَلَيْ المَحَدِّينَ : ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَتَهَجَّدٌ بِهِ عَنَوْلَهُ لَكُ عَمَى أَن يَبْعَتُكُ رَبُّكُ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإنجال: ٢٩].

المحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا سفيان يعني الثوري، عن أبي إسحاق، عن صلة ابن زفر، عن حذيفة بن اليمان في قول الله عَرَّبَكِلَ: ﴿عَسَىّ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ ابن زفر، عن حذيفة بن اليمان في قول الله عَرَّبَكِلَ: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [الإنبالية عنه الداعي، وينفذهم البحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البحد، عراة، حضاة، قيامًا، سكونًا، فينادي محمدًا عَيَالِشَغَيْهُ عَلَيْنَ فيقول: «لبيك رب

وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا منجا ولا منحانك رب البيت قال: فذلك المقام المحمود.

قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد فراد: «الذي يغبطه به الأولون والآخرون».

المعمر، والمثوري، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، والمثوري، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: سمعت حذيفة يقول في قول الله عَرَقَعَلَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ قال: سمعت حذيفة يقول في قول الله عَرَقَعَلَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ [الإنبال: ١٩٩] فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء، وزاد: المقام المحمود الذي قال الله عَرَقَعَلَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ﴾ (١٠).

[1۰۹٤] حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال: ثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي، عن عاصم، عن

(١) قول حذيفة صحيح من طريقيه، ومعناه هو الحق، وله شواهد من أقوال الصحابة وغيرهم، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي.

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٩ ، ٣)، ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (١١٨٥)، عن الثوري ومعمر به. ورواه النسائي في «التفسير» (١١٢٠-الكبرى)، وأبو داود الطيالسي [٤١٤]، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٩٩-الحوت)، والبزار [٢٩٢٦]، ومسدد (٢٥٥٦-المطالب العالية)، والحارث (١١٢٩-البغية) وابن أبي عاصم في «السنة» [٢٨٩]، وأسد بن موسى في «الزهد» [٢١]، والطبري في «التفسير» (١١٧/ ٢٥-٥٢٥)، وابن منده في «الإيمان» (٢٩٩-١٩٣)، والحاكم في «المستدرك» [٣٨٤]، وصححه على شرطها. ووافقه الذهبي. واللالكائي (٢٠٨٦، ٤٩٠٢، ومريح أبي إسحاق به نحوه. وقد جاء في بعض الروايات تصريح أبي إسحاق بالتحديث.



أَبِي وَائِلَ، عَنْ عَبِدَ اللهِ يَعْنِي ابن مسعود قال: إن اللهِ عَنَّهَ اَتَخَذَ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأكرم الخلائق على الله عَنَّهُ عَلَى وقرأ: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَتْمُودًا ﴾ [الإنْزَاءُ: ٢٩].

اه ۱۰۹۰] حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن زنجويه قال: حدثنا قيس، عبد الملك ابن زنجويه قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: «إن الله عَرَّيَلَ اتخذ إبراهيم خليل، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا عَلَلْمُعَلَّفَكُ سيد ولد آدم يوم القيامة ثم قرأ: ﴿عَمَيْنَ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عَتَمُودًا ﴾ [الإنبَال: ٢٩]»(١).

المحمد، واللفظ لزهير قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وزهير بن محمد، واللفظ لزهير قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا الصعق ابن حرزن، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن ابن مسعود عن رسول الله وَلَوْلَهُ وَلَوْلَهُ وَاللهُ قال: "إني لقائم يومئذ المقام المحمود" قال: فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام المحمود ؟ فسأله قال: "يوم ينزل الله تَبَارَكُ وَتَعَالَ

(١) ساق المؤلف قول ابن مسعود رَ<del>عِوَلِلَهُ</del>عَنَهُ من طريقين، مدارهما على عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام، لكن للمتن ما يعضده من حديث رسول الله <del>وَلْلِلْهُ مِّلْيُلِهُ اللهِ</del>

رواه أبو داود الطيالسي في «مسئده» (٢٤٩-التركي)، ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٤٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٨٤).

ومن طريق المسعودي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣١٠-الحوت)، وأحمد بن منيع (٧/ ٥٩ -إتحاف الخيرة المهرة) من طريقين عنه به نحوه.

ومن طريق قيس -وهو ابن الربيع- رواه الطبراني [٥٦] بإسناده عنه عن عاصم عن زر به. وقد رواه السراج في «مسنده» [٣٦٣٣]، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٥١) من طريقين آخرين عن عاصم عن زر به نحوه.

على كرسيه ينطبه كما ينط الرحل الحديد وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من يكسى إبراهيم عَيَّالسَّلَا يقول الله عَرَّقِيلَ: اكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة، ثم أكسى على أثره فأقوم عن يمين الله عَرَّقِيلَ مقامًا محمودًا يغبطني به الأولون والأخرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي قال: يقول المنافق: لم آسمع كاليوم قط لقلَّما جرى نهر إلا على حال ورضراض، فسله فيم يجري النهر؟ فقال: "في حالة من المسك ورضراض، قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط إلا كان له نبات قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قط القلما يجري نهر قط إلا كان له نبات قال الأنصاري: يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال: "نعم اللؤلؤ والجوهر" قال: فسله عن شراب الحوض؟ قال الأنصاري: يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال الأنصاري: يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال: "أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله عَرَّقِبَلَ منه شرية لم يظمأ قال: "بعدها أبدًا، ومن حرمه لم يرو بعدها أبدًا» (١).

(١) ضعيف جدًّا، في إسناده عثمان بن عمير البجلي الكوفي، قال الذهبي في «الكاشف»: «وكان شيعيًا وضعّفوه».

وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع».

رواه الدارمي في سننه «الرقاق» حديث [٢٨٤٢]، والحاكم في «المستدرك» [٣٣٨٥]، من طريق الصعق بن حزن به. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، "وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ هُوَ ابْنُ الصعق بن حزن به. قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، "وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ هُوَ ابْنُ الصعق الدراقطني والباقون ثقات».

ورواه عثمان بن عمير من وجه آخر عن ابن مسعود نحوه، أخرجه أحمد في «المسند» (٣٧٨٧الرسالة)، والبزار [١٥٣٤]، والطبراني [١٠٠١]، والطبري في «التفسير» (١٧/ ٥٣٠)، من طريق
سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم البناني، عن عثمان بن عمير، عن إبراهِيمَ، عن علقمةَ والأسود
- وليس في رواية البزار ذكر الأسود -، عن ابنِ مَسْعُودٍ.

TVE

اله على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقرُّ حديث في الدنيا لعيني»(١٠٩٧) على المعهد بين المحمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا سيف السدوسي، عن عبد الله بن سلام قال: (إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عَرَقَجَلَ على كرسيه، فقال رجل لسعيد الجريري: يا سعيد: إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقرُّ حديث في الدنيا لعيني»(١).

المورد المورد المورد المورد الله الله بن محمد بن عبد العزيـز البغوي قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا داود يعني ابن يزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رَعَيَّالِشَعَنَهُ، عن النبي مَنْ الله الله الله عن أبي هريرة رَعَيَّالِشَعَنَهُ، عن النبي مَنْ الله عن أبيه، عن أبي هريرة رَعَيَّالِشَعَنَهُ، عن النبي مَنْ الله عن أبيه، عن أبي هريرة رَعَيَّالِشَعَنَهُ، عن النبي مَنْ الله عن أبيه الله عن أبي هريرة رَعَيَّالِشَعَنَهُ، عن النبي مَنْ الله عن أبيه الله عن أبيه الله عن أبي هريرة الله عن النبي مَنْ الله عن الله عن النبي مَنْ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن أبي هريرة الله عن الله

[١٠٩٩] وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة رَضَّالِلهُ عَنْهُ، في قول الله عَرَّاعِلَ أن يَبْعَنُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [الإنبَان: ٢٩]، قال: قال النبي في قول الله عَرَّاعِلَ: ٢٩]، قال: قال النبي عَلَا النبي الله عَرَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَرَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَائِكُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ضعيف: في إسناده سيف السدوسي، قال البخاري في «التأريخ» (١٥٨/٤) في ترجمة سلم بن جعفر رقم: [٢٣١٧]: «لا يعرف لسيف سياع من ابن سلام»، ولم أقف لسيف هذا على ترجمة. رواه ابن أبي عاصم في «السنة» [٧٨٦]، والخلال في «السنة» (٢٣٧، ٢٣٨)، والطبري في «التفسير» (٥٣٢/١٧) من طرق عن يحيى بن كثير به نحوه. وقد سقط من سند الطبري: سلم بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ في أسانيده داود بن يزيد الأودي، قال الذهبي في «الكاشف»: ضعّفه

الله عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد المجبار الصوفي قال: «حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس وَعَلَيْعَنْهُا في قول الله عَرَقَحَلُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عُمُودًا ﴾ [الإنتاق: ٢٩] قال: المقام المحمود: الشفاعة» (١).

ذكر المؤلف في هذا الباب في تفسير قول الله تَعْنانَى: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإنبان: ٧٩] عددًا من الأحاديث تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة.

١ - تفسير حذيفة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، وهو صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع.

٢ - حديث أبي هريرة رَضِّكَ لِللَّهُ عَنْهُ ضعيف، لكن له شواهد يتقوى بها.

٣- تفسير ابن عباس ضعيف، لكنه يتقوى بها في معناه من الأحاديث.

٤ - ومن هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رَضَيْلِيَّهُ عَنهُ الذي رواه مسلم بإسناده إلى يزيد الفقير، قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يحدث

أبو داود وغيره. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف.

لكن لحديثه شواهد كثيرة، فهو حسن، وقد حسنه الترمذي في «جامعه» [٣٢٣٧]، والألباني في «صحيحته» حديث [٢٣٨٩]، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٤١)، وهو مخرج في مصادر كثيرة.

<sup>(</sup>١) فيه ضعف؛ لأن في إسناده رشدين بن كريب، قال الحافظ الذهبي فيه في «الكاشف»: قال البخاري: منكر الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف»، لكن له متابع وشواهد، يرتقي بها إلى درجة الحسن. رواه ابـن خزيمة في «التوحيد» (٢/ ٧٢٦)، والطبري في «التفسير» (١٧/ ٥٢٧) من طريق رشـدين

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٦٧ / ١٦٧ - ١٦٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ١٧٦٦)، من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه.

القوم، جالس إلى سارية عن رسول الله عَلَالْمُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَا الذي تحدثون والله يقول: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ قَالَ: فَقَلْتَ لَهُ: يَا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وفيه بيان أن المراد بقول الله تَعَناكَن: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُعَمُّودًا ﴾ [الإنظاء: ٧٩]، شفاعته خَلُوٰ لِللْمُالِيَّةُ فَيَلِكِ.

٥- وحديث ابن عمر رَضَالِقَهُ عَنْهُ الذي رواه البخاري في تفسير سورة الإسراء تحت باب: ﴿ عَسَىٰ آَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عَعْمُودًا ﴾ [الإَيْنَا: ٢٩] حديث [٢١٨]، قال: ﴿ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا، يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ اشْفَعْ، يَا فُلَانُ اشْفَعْ، حَتَّى تَسْبَعِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ الشَّفَاعَةُ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ».

قال البخاري عقبه: رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي مَثَاللهُ عَلَيْكُ مُثَالِثُهُ عَلَيْكُ مُثَالِكُ.

وإبراد البخاري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْدُهُ الآية: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْدُودًا ﴾ [الإنتَالَة: ٧٩]، يدل على أنه يعتقد أن المقام المحمود إنها هو شفاعته عَلَىٰ اللَّهَا اللَّهُ المُعَلَّدُ .

وحديث حذيفة الذي رواه النسائي في «السنن الكبرى» رقم: [١١٢٣٠] قال: يجمع الناس في صعيد والا تكلم نفس، فأول مدعو محمد مَثِلُ الْمُثَلِّلُ فيقول: «ثبيت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في «الإيمان» حديث (١٩١/ ٣٢٠)، وأبو عوانة في «مستخرجه» حديث [٤٤٨]، والبيهقي في «السنن الكبرى» حديث [٢١٢٩٧].

وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك وإليك والمهدي من هديت وعبدك وابن عبدك وبك وإليك والميك والميك والميك والميك أن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُعَمُودًا ﴾ [الإنجَاة: ٧٩].

إسناد حديث ابن عمر حسن إن شاء الله، آدم بن على الشيباني، قال الحافظ ابن حجر: «صدوق»، وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة.

وفيه العباس بن عبد الله بن عباس السندي الأسدي، أبو الحارث الأنطاكي، قال الحافظ ابن حجر: صدوق، وقال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: صدوق.

وإيراد النسائي له ولحديث حذيفة في تفسير هذه الآية: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإنتَاعَ: ١٧٥]، يدل على أنه يرى أن المقام المحمود لمحمد صَلَاللَهُ عَلَيْهُ مَلِكُ إِنها هو الشفاعة العظمى، بل شفاعاته صَلَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْ تدخل في المقام المحمود.

وحديث جابر رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ الذي رواه البخاري في هذا الباب حديث [٤٧١٩] أَنَّ رَسُّولَ الله عَبْلُ لِللَّهُ عَنْهُ الدَّعُوة التَّامَّة رَسُّولَ الله عَبْلُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَبْلُ لِللهُ عَبْلُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَبْلُ لَلْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَبْلُ لَلْهُ عَبْلُ لِللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهم رَبَّ هَذه الدَّعُوة التَّامَّة

<sup>(</sup>١) وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حديث [٨٧٢٥] بلفظ أوسع إلى حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا.



وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فإيراد البخاري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَتُكَ رَبُكَ مَقَامًا مُعَامًا مُعَامًا وَ الإنبَرَافِ: ٧٩]، يدل على أنه يعتقد أن المقام المحمود إنها هو شفاعته عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى الل

وقـال ابن جرير رَحْمَهُ اللهُ في تفسيره (١٥/ ١٤٣ - ١٤٧) في تفسير قول الله تَكَالَئ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإنجَاة: ٧٩].

«ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه عَلَوْهُ المُعَلَّمُ يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم رجم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم».

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، عن حُذيفة، قال: يجمع الناس في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خُلقوا، قيامًا لا تكلَّم نفس إلا بإذنه، ينادى: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هَدَيت، عبدك بين يديك، وبك وإليك، لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك، تبارك وتعاليت، سبحانك ربّ البيت؛ فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله تَعَناك.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي «مسند الطيالسي» حديث [٤١٤]: «فَيَكُونُ أَوَّلَ مَدْعُوٌ مُحَمَّدٌ طَلَالْتُهَالِيَعَالِيهِ».

حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب، عن أبيه عن ابن عباس، قوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبُعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإنبَّالَة: ٧٩] قال: المقام المحمود: مقام الشفاعة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحن، قال: ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: ثنا أبو الزعراء، عن عبد الله في قصة ذكرها، قال: ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جسر جهنم، فيمرّ الناس بقدر أعالهم؛ يمرّ أولهم كالبرق، وكمرّ الريح، وكمرّ الطير، وكأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمرّ الرجل سعيًا، ثم مشيًا، حتى يجيء آخرهم يتلبّط على بطنه، فيقول: ربّ لما أبطأت بي، فيقول: إني لم أبطأ بك، إنها أبطأ بك عملك، قال: ثم يأذن الله في الشفاعة، فيكون أوّل شافع يوم القيامة جبرائيل عَيْوالسَّكُم، روح القُدس، ثم إبراهيم خليل الرحن، ثم موسى، أو عيسى قال أبو الزعراء: لا أدري أيها قال، قال: ثم يقوم نبينكم عَلَيْ الله المحمود الذي نبينكم عَلَيْ أَن يَبْعَتُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُعْمُودًا الله الإيثان ١٩٤٠.

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن عوف، عن الحسن في قول الله تَعْنَاكَن : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّهِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَا فِلْهُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾ [الإنزال: ٢٩] قال: المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) هذا، مع أنه يدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة، إلا أن فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة في الشفاعة، وأن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عَلَيْهِم السّلامُ كلهم يعتذر عن الشفاعة عندما يستشفع بهم الناس، ثم يأتون محمدًا عَلَيْهِم المسلّل فيقول: أنا لها، ثم يذهب فيشفع فيهم عند ربه، فيقبل الله شفاعته عناون عمداً عنده هي شفاعته العظمى، ثم له شفاعات أخرى يشاركه في بعضها الأنبياء والملائكة والمؤمنون.



حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تَقْتَالَكَ:
﴿ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قال: شفاعة محمد يوم القيامة.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال: هو الشفاعة، يشفعه الله في أمته، فهو المقام المحمود.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإَيْرَةِ: ٧٩] وقد ذُكر لنا أن نبيّ الله عَلَاللَّهُ يَوْقِلُهُ حَيَّر بين أن يكون نبيًّا عبدًا، أو ملكًا نبيًّا، فأوما إليه جبرائيل عَلَيهِ السَّلَمُ: أن تَواضع، فاختار نبيُّ الله أن يكون عبدًا نبيًّا، فأعطي به نبيُّ الله ثنتين: أنه أوَّل من تنشقُ عنه الأرض، وأوَّل شافع. وكان أهل العلم يَروُن أنه المقام المحمود الذي قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإنبَلَة: ٢٩] شفاعة يوم القيامة.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قال: هي الشفاعة، يشفِّعه الله في أمته.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معْمر والثوريُّ، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، قال: سمعت حُذيفة يقول في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإنتان: ٢٩] قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يُسْمعهم الله الداعي، فَيَنْفُذُهم البصر حُفاة عُراة، كما خُلِقوا سكوتًا لا تكلَّم نفس إلا بإذنه، قال:

فينادَى محمد، فيقول: لَبَيك وسَعْديك، والخيرُ في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هَدَيت، وعبدُك بين يديك، ولك وإليك، لا ملْجَاً ولا منجَى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، قال: فذلك المقامُ المحمودُ الذي ذكر الله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُعَمُودًا ﴾ [الإنكان: ٢٧].

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، قال حُذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد، حيث يَنْفُذُهم البصر، ويُسْمعهم الداعي، حُفاة عُراة كما خُلقوا أوّل مرّة، ثم يقوم النبيّ مَثْلِلمُ عَلَيْكُ فيقول: «ثبيك وسعديك»، ثم ذكر نحوه، إلا أنه قال: هو المقام المحمود.

وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله نبيّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَن يبعثه إياه، هو أن يقاعده (١) معه على عرشه.

ذكر من قال ذلك: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَتُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإنبَّة : ٢٩] قال: يُجُلسه معه على عرشه. وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صحّ به الخبر عن رسول الله على المناب ما حدثنا به أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن داود بن يزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللَهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَلَالهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ

حدثنا عليُّ بن حرب، قال: ثنا مَكِّيُّ بن إبراهيم، قال: ثنا داود بن يزيد الأوْدِيُّ، عن أبيه، عن أبي هريرة رَيَّوَاللَّهُ عَنهُ، عن النبيِّ خَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُ وَله: ﴿ عَسَىٰ آن يَبْعَتُكَ رَبُّكَ عَن أبيه، عن أبي هريرة رَيِّوَاللَّهُ عَنهُ، عن النبيِّ خَلَاللَّهُ اللَّهُ فَي قوله: ﴿ عَسَىٰ آن يَبْعَتُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَعَمُودًا ﴾ [الإنباخ: ٢٩] قال: «هو المقام الذي أشفع فيه الأمتى».



حدثنا أبو عُتبة الحِمْصِيُّ أحمد بن الفَرَج، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن الزُّبيديِّ، عن الزهريِّ، عن الزهريِّ، عن عبد الرحن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أن النبيَّ مَلَاقَاعِتَمْ فَلَكُ اللهُ عَنَى عَب الرحن بن كعب بن مالك، أن النبيَّ مَلَاقَاعُتَمُ فَلَكُ فَاللهُ عَن كعب بن مالك، أن النبيَّ مَلَاقَاعُتِهُ فَلَاللهُ عَنَى اللهُ عَلَى تَلَ فَيَكُسُ ونِي رَبِّي حُلَّةً خَصْراءَ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي، فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ أَقُولَ، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ».

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثني الليث، عن عبد الله بن عمر يقول: الليث، عن عبد الله بن أبي جعفر، أنه قال: سمعت حزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ

حدثني أبو زيد عمر بن شَبّة، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا سعيد بن زيد، عن عليّ بن الحكم، قال: ثني عثمان، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهريِّ، عن على على عن على عن عن النهريِّ، عن عليً ابن الحسين، أن النبيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَال: "إذًا كانَ يَـوْمُ الْقِيامَةِ مَـدَّ الله الأرضَ

مَـدَّ الأدِيمِ حتى لا يَكُونَ لِبَشَـر مِـنَ النَّاسِ إلا مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، قال النبيُّ خَلْلِسْطَيْفَيْكِ: فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى وَجَبْرَ ائِيل عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، والله ما رآهُ قَبْلَها، فَأَقُولُ: أيْ ربّ إنَّ هذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ أَرْسَـلْتَهُ إليَّ، فَيَقُولُ الله عَرَّيَجَلَّ: صَدَقَ، ثُمَّ أَشَـضَعُ، قال: فَهُو المَقامُ المَحْمُودُ».

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عن عليّ بن الحسين، قال: قال النبيّ عَلَالْمَهَالِهُ الْإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ»، فذكر نحوه، وزاد فيه: «ثُمّ أشْفَعُ فَأَقُولُ: يا ربّ عِبادُكَ عَبَدُوكَ في أَطْرافِ الأَرْضِ، وَهُو المَقامُ المَحْمُودُ».

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إبراهيم بن طهان، عن آدم بن عليّ، قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة، فيجئ مع كلّ نبيّ أمته، ثم يجيء رسول الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى كُوم فوق الناس، فيقول: يا فلان اشفع، ويا فلان اشفع، ويا فلان اشفع، في زال يردها بعضهم على بعض يرجع ذلك إليه، وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه.

حدثنا محمد بن عوف، قال: ثنا حَيُّوة وربيع، قالا ثنا محمد بن حرب، عن الزبيديّ، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، أن رسول الله خَلَلْمُ عَلَيْمَ لِنَهُ وَاللهُ عَلَى عَن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قَن كعب بن مالك، أن رسول الله خَلَلْمُ عَلَى عَلَى تَلَ، فَيَكُسُ ونِي رَبِي عَرَّفَكً حُلَّةً قَال: «يُحْشَرُاءَ، ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ أَقُولَ، فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ».

وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْوُدًا ﴾ [الإنكان: ٧٩] لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله خَلَيْشَمِلْكِ وأصحابه والتابعين،



•••••••••••••••••••••••

فإن ما قاله مجاهد من أن الله يُقعد محمدًا عَلَاللَّهُ عَلَيْ على عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر».

ساق الإمام ابن جرير رَحِمَةُ الأحاديث والآثار التي تـدل على أن المقام المحمود إنها هو الشفاعة.

منها: أثر حذيفة السابق وتفسير ابن عباس.

- ثم قول ابن مسعودرَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.
  - ، ثم قول الحسن رَضَوَ لِللَّهُ عَنْهُ.
- ثم ساق روايتين عن مجاهد، فيها أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهما أصح من رواية نيث بن أبي سليم.
  - ٠ ثم ساق رواية عن سلمان رَضَالِتَهُ عَنهُ.
    - 🐵 ثم رواية عن قتادة.
  - ثم ساق رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وهي الرواية التي بيَّنَّا ضعفها.
- الله عنه على الله على الله على الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله المعمود هو الشفاعة، وقد بيّنًا درجته.
- شم ساق حديثًا عن كعب بن مالك مرفوعًا، يفيد أن المقام المحمود هو الشفاعة.
- ثم ساق رواية عن علي بن الحسين عن النبيِّ مَنْ الله الله تفيد أن الشفاعة هي المقام المحمود، وهي رواية مرسلة تعضدها الأحاديث السابقة.
  - ثم ساق حدیث ابن عمر السابق، وقد بیّناً درجته.

القول في تأويل في ص: [١٤٧]: "وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: ﴿ عَسَىٰ آن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَعَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإنتَاخ: ٢٩] لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله عَلَى على على عرشه، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر».

## أقول:

- ١- نعم، إن ما تضمنه القول المنسوب إلى مجاهد ليس مستحيلًا، لكنه لم يصح، وقد عرف القارئ ضعفه.
- ٢- ونقول للإمام ابن جرير: أنت نقلت عنه روايتين تدل أنه يقول مثل غيره، ومثل
   ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي عَلَى الشَّعَالَةُ عَلَى الشَّعَالَةُ الله الشَّعَالَةُ الله المحمود.
  - ٣- لقد صححت القول بأن المقام المحمود إنها هو الشفاعة.

فقلت: بعد أن سقت الأدلة الكثيرة على هذا القول.

قلت: «وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإنتان: ٧٩] لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله عَلَيْمُ مُنْفَالِمُ وأصحابه والتابعين».

وإذن في نسب إلى مجاهد لم يثبت عنه وحاشاه أن يتعمد مخالفة رسول الله عَلَوْلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقال الإمام البغوي رَحَمَهُ أَلِنَهُ في «تفسيره» (٣/ ١٣٠) في «تفسير» هذه الآية: ﴿عَسَيَّ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَفَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإنبَال: ٧٩]:



«عَسَى مِنَ الله تَعْنَاكَىٰ وَاجِبٌ؛ لِآنَهُ لَا يَدَعُ أَنْ يُعْطِيَ عِبَادَهُ أَوْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا أَطْمَعَهُمْ فِيهِ. وَالْـمَقَامُ السَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ».

ثم ساق عددًا من أحاديث الشفاعة عن عدد من الصحابة تأكيدًا لقوله.

وقال ابن عبدالبر رَحْمَهُ أللَّهُ في «التمهيد» (٦/ ١٤١ - ١٤٢):

فإن قيل فقد روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿وُجُوُّهُ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَةً ﴾ [القِيَالَيْلُ: ٢٢] قال: حسنة، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تنظر الثواب. ذكره وكيع وغيره عن سفيان، فالجواب: أنَّا لم ندَّع الإجماع في هذه المسألة، ولو كانت إجماعًا ما احتجنا فيها إلى قول، ولكن قول مجاهد هذا مر دو د بالسنة الثابتة عن النبيِّ خَيْالِشَّكِيْنَ وأقا<mark>ويل</mark> الصحابة وجمهور السلف، وهو قولٌ عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتُهم ما ثبت في ذلك عن نبيِّهم صَلَاللهُ عَنْهُ مِنْ وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من <mark>قوله</mark> ويـترك إلا رسـول الله صَلِينهُ الله عَلَيْن الله عَلَيْن الله عَلَيْن الله عَلَيْن العلـم بتأويـل القرآن، فإن له قولين في تأويل اثنين هما مهجوران عند العلهاء مرغوب عنهها: أحدهما هـذا، والآخر قولمه في قـول الله عَرَّفَجَلَ: ﴿عَسَيْ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإنجَاءُ: ٧٩]؛ حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا ﴾ [الإنتَاغ: ٧٩]، قال: يوسع له على العرش فيجلسه معه. وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم، فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة، والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطول، وله موضع غير كتابنا هذا. وبالله التوفيق.

وقال الحافظ ابن كثير رَحْمَهُ آللَهُ في تفسير قول الله تَعْنَاكَنَ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإنتِيْنَ: ٧٩] (٩/ ٥٤/٥): وقوله: ﴿ عَمَىٰ أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [الإنْيَانَ : ٧٩] أي: افعل هذا (١١) الذي أمرتك به، لنقيمك يوم القيامة مقامًا محمودًا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقُهم تَبَارُكَ وَتَعَالَىٰ.

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد مَّنَالِهُ مُلِيَّةُ مُّنِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ مِّنَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عُراة كما خلقوا قيامًا، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادى: يا محمد، فيقول: «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهديّ من هَدَيْت، وعبدك بين يديك، ويك وإليك، لا منجى ولا ملجاً منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت». فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عَرَقَجَلَ.

ثم رواه عن بُنْدَار، عن غُنْدَر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، به.

وقال ابنُ عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد. وقاله الحسن البصري.

وقال قتادة: هو أوَّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تَعَالَكَ: ﴿ عَمَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإنتَان: ٧٩].

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قول الله نَخْنَاكَ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مِ نَافِلَةَ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾ [الإنتال: ٢٩]

ثم قال: قلت: لرسول الله خَلَافِنْ عَلَى الله عَلَافَهُ عَلَيْ فَاللَّهُ مَا الله عَلَا عَلَى الله عَلَا أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض، ويبعث راكبًا إلى المحـشر، وله اللواء الـذي آدم فمن دُونَه تحت لوائه، وله الحـوض الذي ليس في الموقف أكثـر واردًا منه، وله الشـفاعة العظمي عندالله ليأتي لفصـل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: «لست لها» حتى يأتوا إلى محمد صَلَاشَغَلِيْهُ عَلِيْ فيقول: «أنا لها، أنا لها» كما سنذكر ذلك مفصَّلًا في هذا الموضع، إن شاء الله تَعَالَكَ. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر جم إلى النار، فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة، كما ثبت في «صحيح مسلم». وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في رفع درجا<mark>ت</mark> أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة، لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تَخَالَقُ في الشفاعة في العصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تَكَالَى، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصي في آخر كتاب «السيرة» في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة.

ثم قال: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان: قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو الأحوص، عن آدم بن علي، سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثًا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عَمَلُونْ الله فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محمودًا.

ورواه حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن النبيِّ طَلِلْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا شعيب بن الليث، حدثني الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله عَلَلْمُ اللَّهُ عَلَلْمُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ عَلَا اللهُ عَلَا

وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بُكَيْر، وعبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد به، وزاد «فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا، يحمده أهل الجمع كلهم».

قال البخاري: وحدثنا علي بن عَيَّاش، حدثنا شعيب بن أبي حَمْزة، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله عَلَالْمُمَّالِيُّ قال: "من قال حين يسمع المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله عَلَالْمُمَّالِيُّ قال: "من قال حين يسمع النداء: اللهم ربه هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة». انفرد به دون مسلم.

(حديث أيّ): وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن النبي عَلَيْنَكُمْ عَن قال: «إذا كان يوم القيامة، كنت إمام الأنبياء وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غير فَحْر».



وأخرجه الترمذي، من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّ، وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا في حديث: «أبي ابن كعب» في قراءة القرآن على سبعة أحرف، قال رسول الله عَمَّلِ اللهُ عَمَّلِ اللهُ عَمَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وقال الحافظ الذهبي: «فأما قضية قعود نبيّنا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهٍ»، انظر: «مختصر العلو» ص: [١٨٣] للعلامة الألباني.

وقال الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في «الدرر السنية» (۲۲۷/۱۱):

"وأما ما أعطى الله نبيّه عَيْرَالْ عَلَى مَن الخصائص إكرامًا له، وزيادة في فضله، فهي كثيرة، كما قال تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكَ رَبُكَ مَقَامًا عَمْدُودًا ﴾ [الإيرائية: ٢٩]، وهو مقام الشفاعة، كما عليه أكثر المفسرين. وأحاديث الشفاعة معروفة لا مطمع فيها لأهل الغلو، ولا أهل الإشراك; بل هي مختصة بأهل الإخلاص من أمته عَيْلُ المَّالِيَا الله، ومن كان على التوحيد والسنة ممن بعدهم.

جعلنا الله وإخواننا المسلمين، ممن تناله شفاعة نبينا محمد عَلَاللَّهُ اللَّهُ ووفقنا للإخلاص لله، وإنكار الشرك والغلو الذي نهى عنه نبينا محمد عَلَاللَّهُ اللَّهُ فهو الذي عرفنا بالله، ودعانا إلى توحيده، وأن لا نتخذ معبودًا سواه، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رَحْمَهُ أَللَّهُ في «تفسيره» ص: [٤٦٤]:

وقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ أي: صلّ به في سائر أوقاته. ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ أي: لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر، ورفع الدرجات، بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته.

ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله، أن جعل وظيفت ك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يتشفع الخلائق بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم، لير حمهم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقامًا يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. اهـ

وسئل الشيخ ابن باز رَحِمُهُ آللَهُ كها في «فتاوى نور على الدرب» (٢/ ١٠٣ - ١٠٤) السؤال الآتي:

«حدثونا عن شفاعة النبي عَلَالْمُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فأجاب رَحْمَدُاللَهُ: «النبيُّ مَثِلْ الشفاعة التي تختص به فهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يشترك معه الناس فيه، فأما الشفاعة التي تختص به فهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يشفع هم، يسجد عند ربه و يحمده محامد عظيمة، ويأذن الله له بالشفاعة، فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه من خصائصه عَيْدِ الصّلاة وَالسّلام، وهذا هو المقام المحمود الله عَلَيْ وَمِن اللّهِ لَهُ عَلَيْ اللّهُ مَن فَيْهَ مَن خَصائصة عَيْدِ اللهِ فَهَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن فَيْهَ مَن خَصائصة عَيْدِ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾ [ الإنبَاغ: ٧٩]، وهذا المقام هو مقام الشفاعة، يحمده فيه الأولون والآخرون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنه تتوجه إليه الخلائق يوم القيامة، المؤمنون يتوجهون إليه بعدما يتوجهون إلى آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، فكلهم يعتذرون، ثم يقول لهم عيسي: «اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر» يعني محمدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فيتوجهون إليه، فإذا طلبوا منه تقدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى ربه وسجدبين يـدي العرش، وحمده سـبحانه بمحامـد عظيمة يفتحهـا الله عليه، ثم يقال لـه: «يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع، واسأل تعط، واشفع تشفع»، فيشفع عند ذلك بعد إذن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لأنه يقول جَلَّوْعَلا: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْغَمُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ﴾ [البَّقَبَرَةِ: ٢٥٥]. فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سُبَحَانَةُ وَتَعَالَى ، وهناك شفاعات أخرى خاصة به عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ ، وهي الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، فإنهم لا يدخلون ولا تفتح لهم إلا بشفاعته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، هذه خاصة به عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وهناك شفاعة ثالثة خاصة به لأبي طالب عمه، وهو أنه شفع له حتى صار في ضحضاح من النار، وهو قد مات على الكفر بالله، وصار في غمرات من النار، فيشفع لـ ه صَلَاللهُ اللهُ أن يكون في ضحضاح من النار؟ بسبب نصره إياه؛ لأنه نصره وحماه لما تعدى عليه قومه، فيشفع له مَّلَالِشَالِيْفَيِّلُو أَن يكون في ضحضاح من النار».

وجهذه الأحاديث الصحيحة وأقوال أكثر المفسرين يظهر جليًّا أن المقام المحمود لرسول الله وَالشَّالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله



## قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ اللَّهُ:

وأما حديث مجاهد في فضيلة النبيّ عَبَالِسُّهَيْنَ وَتفسيره لهذه الآية: أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله على العرف، تلقوها بأحسن تلق، وقبلوها بأحسن قبول، ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدًا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء (۱۱) قلت: فمنهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، وقد حدثناه جماعة.

الحارث بن شريح قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الحارث بن شريح قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْرُدًا ﴾ [الإنجاز: ٧٩] قال: «يقعدك معه على العرش»(٢).

[۱۱۰۲] وحدثناه أبو بكربن أبي داود السجستاني قال: حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال: حدثناه ابن فضيل...

<sup>(</sup>۱) قد عرف القارئ الأحاديث الثابتة وأقوال عدد من الصحابة، ولم يخالفهم من الصحابة أحد، وقول أكثر المفسرين، ومنهم ابن جرير والبغوي وابن كثير أن المقام المحمود إنها هو الشفاعة، وعرف القارئ ضعف قول مجاهد في أن المقام المحمود قعوده عَلَالْمُ المُعَلَّظُ على العرش، ومع ضعف القول المنسوب إليه، فله قول مجالفه، ويوافق الأحاديث عن رسول الله وأقوال أكثر العلماء، فرحم الله الأجري وغفر له فيه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا، في إسناده ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا، وفيه الحارث بن شريح، قال فيه الذهبي في «المغني»، قال ابن عدي: «يسرق الحديث»، وقال في «الميزان» (١/ ٤٣٣): قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث.

Y9E Y9E

قال ابن أبي داود: وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعَمُودًا ﴾ [الإَيْرَاءُ: ٧٩] قال: «يقعده معه على العرش».

قال: حدثنا الحسن بن صعيب البلخي قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قول الله عَرَّبَكَ أَن وَعَكَ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [الإنتان: ٧٩] قال: «يجلسه على العرش».

اَلَّهُ اللهُ عَلَيْكُ مَقَامًا عَمْهُودًا ﴾ [الإَنْكَا: ٧٩] قال: ﴿ عَلَى اللهُ عَرَقِهَلَ: ﴿ عَسَى اللهُ عَرَقِهَلَ: ﴿ عَسَى اللهُ عَرَقِهَلَ: ﴿ عَسَى اللهُ عَرَقِهَا اللهُ عَرَقُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقُهُ اللهُ عَرَقُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

[١١٠٥] وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد: ﴿عَنَى أَن يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُودًا ﴾ [الإيرَّة: ٢٩] قال: «يجلسه أو يقعده على العرش» (١).

قول مجاهد بقعود النبي وَ النبي وَ النبي العراق العراق أورده المؤلف من أربع طرق، مدارها على ليث بن أبي سليم، وهو ممن اختلط، وفي بعض أسانيده من اتهم بالكذب.

وهـو مـع ذلك مخالـف للأحاديث الصحيحـة والآثـار الثابتة الدالة عـلى أن المقام المحمود للنبي مَثَلِّانِثُهُ يُثِيِّنِ إنها هو الشفاعة، وقد تقدم قريبًا بيان ذلك وأدلته.

 <sup>(</sup>١) بقية الأسانيد لأثر مجاهد، مدارها على ليث بن أبي سليم، وقد تكلم فيه العلماء من جهة حفظه، قال
 ابن معين: ليس حديثه بذاك، ضعيف.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث، وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدّث الناس عنه، انظر: «الملحق بالكواكب النيرات» ص: [٩٣].



## قال محمد بن الحسين رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

۱۱۰٦- وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن يحيى الأودى قال: حدثنا زيد بن الحباب..

قال ابنُ صاعد: وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا ابن أبي مريم قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن وفاء بن شريح الحضرمي، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى قال: قال رسول الله عَالَى قال: اللهم وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمحت رسول الله عَلَى الله عَالَى محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي (١).

(١) ضعيف، في إسناده وفاء بن شريح الحضرمي، سكت عنه الذهبي في «الكاشف» و «تذهيب التهذيب». وقال الحافظ ابن حجر: مقبول.

وفيه ابن لهيعة اختلط بأخرة، بسبب احتراق كتبه، والراوي عنه زيد بن الحباب وسعيد بن أبي مريم، وليسا ممن روى عنه قبل الاختلاط كعبدالله بن المبارك، وعبدالله بن يزيد المقري، وعبدالله بن مسلمة القعني..

والحديث رواه أحمد (١٦٩٩١-الرسالة)، والبزار [٢٣١٥، وابن أبي عاصم في «السنة» [٢٢٨]، وإبن أبي عاصم في «السنة» [٢٢٨]، وإلحديث القياضي في «فضل الصلاة على النبيّ طلانيت المالية على النبيّ والمالية على النبيّ طلانية إ ٥٠٠]، والخلال في «السنة» [٢١٥]، والطبراني في «الأوسط» [٣٢٨٥]، و «الكبير» [٤٤٨٠] من طرق عن ابن لهيعة به نحوه.

وتابع سعيد بن أبي مريم عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابس لهيعة ، إلا أنه خالف في إسناده ، فأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» [٢٠٠٦] ، والطبراني [٤٤٨١] ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» [٢٠٢] من طريقين عن المقرئ عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ ، به نحه ه.

وعبد الله بن هبيرة هو أبو هبيرة عبد الله بن هبيرة السبثي، وثقه أحمد والفسوي وغيرهما كما في «التهذيب». إلا أن الحديث لا يرتفع عن رتبة الضعيف لجهالة وفاء بن شريح. والله أعلم. والحديث أورده العلامة الألباني في «الضعيفة» [٧٤٢].





قال ابن صاعد: وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها، ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله مَالُونُ اللهُ مَالِي اللهُ مَالِي اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَاللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالِمُونُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالُونُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَالُونُ ا

قال ابن صاعد: وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى «يقعده على العرش».

حديث رويفع ضعيف، ولو قيل إنه يشهد للأحاديث والآثار الدالة على أن المقام المحمود هو الشفاعة لما أبعد.



<sup>(</sup>١) ليس هناك دليل ثابت عن الله أو عن رسوله أو عن أصحاب رسوله وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ المقام المحمود هو قعوده مَا لَهُ اللهُ عَلَى العرش، والله يقول: ﴿ فَإِن نَنَزَعْمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُوعِينُونَ وَاللهُ وَالْمَوْدِ إِنهَ عَلَى العرس الله عَلَيْ وَالرَّسُولِ الله عَلَيْ وَالرَّسُولُ اللهُ عَلَيْ وَالرَّسُولُ الله عَلَيْ وَالرَّسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْمَا اللهُ عَلَيْ وَالْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْ



## قال محمد بن الحسين رَحَهُ أَللَّهُ:

فإن قال قائل: إيش معنى قول الله عَزَوَجَلَ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّتِلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَلَافَلَهُ لَكَ ﴾ [اللَّذِيْنَ: ٧٩] أهي نافلة للنبي عَلَى اللَّهُ عَنَون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره؟ أو نافلة له خاصة؟.

قيل له: معناه معنى حسن.

اعلم أنه كان قيام الليل واجبًا على النبيّ عَلَىٰ الله وعلى أمته وهو قول الله عَزَوْجَلَ، ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنّزَمِلُ ﴿ وَ وَ النّهِ اللّه عَزَوْجَلَ، ﴿ وَتَأَيُّمُا ٱلنّزَمِلُ ﴿ وَ وَ النّهُ اللّهُ عَزَوْجَلَ، ﴿ وَتَأَيُّمُا ٱلنّزَمِلُ ﴾ والله عَزَوْجَلَ، ﴿ وَتَأَيُّمُا ٱلنّزَمِلُ ﴾ وكان عَلَى المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتضضل الله الكريم على نبيّه وعلى أمته، فنسخ عنه وعنهم قيام الليل؛ وهو قوله عَزَوْجَلَ، ﴿ وَاللّهُ يُقَدِّرُ ٱلنِّلَ وَالنّهَارُ عَلَم أَن لَن تُحصُوهُ فَنَابَ عَلَيّ كُم فَاقَرَءُواْ مَا يَسَرّ مِن ٱلْقُرْءَانِ ﴾ وهو قوله عَزَوْجَلَ، ﴿ وَاللّهُ يُقَدِّرُ ٱلنِّلَ وَالنّهَارُ عَلَم الليل من شاء قامه، ومن شاء لم يقمه إذا النّوى فرائضه كما أمره الله عَزَوْجَلَ، فمن قامه كفر الله عَزَوْجَلَ به عنه سيئاته.

وقوله عَرَّيَّكَ ؛ ﴿ وَافِلَهُ لَكَ ﴾ [الإَيْرَاءُ: ٧٩] معناه: أن الله عَرَّيَّكَ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عَرَّيَكَلَّ نافلة لك.

وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره، إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد.

١١٠٧ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال: حدثنا الحسن ابن عضان الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن كثير،

YAA

عن مجاهد، في قول الله عَرَّوَعَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَتَهَجَدُ بِهِ عَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإنجَاءَ: ٧٩] قال: 
لام تكن النافلة لأحد إلا للنبي عَلَّاللَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَاصِة (١) من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي عَلَّالْمُ المُعَلِّيُ اللهُ اللهُ . (٢).

### قال محمد بن الحسين رَحْمُهُ اللَّهُ:

فضائل النبي غَالِهُ عَالِهُ عَالِهُ وَالحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عَرَّفَكِلُ النبي غَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمَات حتى يرضى وهو قوله عَرَّفَكَ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ [النبي: ٥].

المحمود بن خالد قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثني على ابن عبد الله بن عباس، عن أبيه قال: عرض على رسول الله مَثَلُسْمُ لِيُهُولِكُ ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا (٣) فسر بذلك، فأنزل الله عَزَقَعَلَ ﴿ وَٱلضُّحَى ﴾ [النَّهَ نَا: ]

•••••••••••••••••

<sup>(</sup>١) الراجح أن قيام الليل واجب على رسول الله كَيْلَالْتُكَالِينَ وهذا الوجوب يخصه كَالِلْمُعَلِيْهِ كَيْلَاللهُ عَلَيْلِللهُ عَلَيْلِللهُ عَلَيْلِللهُ عَلَيْلِهُ وَنَ أمته.

<sup>(</sup>٢) أثر حسن، في إسناده الحسن بن علي بن عفان، قال ابن حجر: "صدوق». وأبو عثمان هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال في التقريب: "صدوق».

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٨٧) من طريق الحسن بن عفان به.

ورواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ٥٢٥)، وابـن المنذر في «تفسيره» كــا في «زاد المعــاد» لابن القيم (١/ ٣١٢) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أي: قرية قرية، انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٨٩).

إلى قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [النف: ٥]، فأعطاه الله عَزَّوْجَلَّ النف قصر في الجنة من لؤلؤ؛ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم».

قال: حدثنا عمرو بن هاشم قال: «سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبد الله عمرو بن هاشم قال: «سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه عبد الله بن عباس قال: عرض على رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا هو مفتوح على أمته من بعده كفرًا كفرًا، فسر بذلك، فأنسر لله عَرَبَعَلَ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [النبي: ٥] قال: فأعطاه الله عَرَبَعَلَ في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم».

111 - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان قال: حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن علي بن عبد الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الْفَالِينَ الله الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الله الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الله الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الله الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الله الله بين عباس، عن ابن عباس: عن النبي وَالْنَافِ الله الله بين عباس، في كل قصر ما ينبغي له».

روى الإمام الآجري حديث ابن عباس هذا من ثلاث طرق: أولاها- صحيحة، والثانية، والثالثة- في إسناديها ضعف، لكن الرواية الأولى تعضدهما فيرتقيان إلى درجة الحسن لغيره.

قال ابن كثير (١) في تفسير قول الله تَكَاكُن: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [النِّجَن: ٥]: «أي: في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته، وفيها أعدَّه له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه «من» مسك أذفر كها سيأتي.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۲۱/ ۳۸۳).



وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي، عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا كنزا أن فسرٌ بذلك، فأنزل الله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَى ﴾ [الفِجَن:٥] فأعطاه في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم.

رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: ومثلُ هذا ما يقال إلا عن توقيف».

وفي معنى هذا الحديث بعض من حديث ثوبان أن رسول الله وَلَالْمُوْلِيُوَ قَالَ:

«إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي
منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض»...الحديث،

أخرجه مسلم في كتاب «الفتن»، حديث [٢٨٨٩]، وأبو داود في «الفتن والملاحم» حديث [٢٥٢].



<sup>(</sup>١) في «تفسير ابن جرير» (٢٤/ ٤٨٧)، وَ«المعجم الكبير» للطبراني حديث [١٠٦٥٠]: «كَفْرًا كَفْرًا».



الله بن عبد الله بن عمر القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: «لما قدم رسول الله مَلْ الله منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء».

الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال: حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال: حدثنا عبد الواحد محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال: حدثنا عبد الواحد ابن سليمان، عن الحسن بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رَجُولِيتُهُ عَنْهُ قال: لما كان قبل وفاة النبي عَلَيْسُهُ عَنْهُ بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عَلَيْهِ السَّكَمْ، فقال: لما حدد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكرامًا لك وتفضيلًا لك، يقول لك؛ «كيف تجدك؟» قال: «أجدني يا جبريل مغمومًا وأجدني

يا جبريل مكروبًا"، فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عَلَيْهُ السَّلَا فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصةً لك وإكرامًا لك وتفضيلًا لك، يقول لك: «كيف تجدك؟» قال: «أجدني يا جبريل مفمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا"، فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل عَيْنِهِ السَّلَام ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له: إسماعيل، جنده سبعون ألف ملك، جند كل ملك منهم مائدة ألف، ﴿ وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴾ [النَّلَاظَ : ٣١]، استأذن ريسه عَنَهَ جَلَّ في لقاء محمد شِّلْ لِللَّهُ اللَّهِ التسليم عليه، فسيقهم جبريل عَلَيْهِ الشَّلَامُ، فقال: السلام عليك يا محمد أرسلني إليـك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لـك وإكرامًا لك وتفضيلًا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: «أجدني مغمومًا وأجدني مكروبًا» قال: واستأذن ملك الموت فقال جبريل عَلِيَهِ الشَّلَامُ: يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، وأعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك، قال: "ائذن له يا جبريل" قال: فدخل فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربى وربك عَرَّيْجَلَّ وأمرنى أن أطيعك فيما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسـك قبضتها، وإن كرهت تركتها، قال: «وتفعل ذلك يا ملك الموت؟» قال: بذلك أمرت يا محمد، قال: فأقبل عليه جبريـل فقـال: يا محمـد إن الله عَزَّوَجَلَّ قد اشـتاق إليك وأحب لقـاءك، فأقبل النبيُّ مَنْلِيْشَةِلِيْقِيَلِيْ على ملك الموت فقال: «امض لما أمرت به» فقبض رسول الله مَنْلِيْشَةَلِيْقَيْن فسمعنا قائلًا يقول وما نرى شيئًا: في الله عزاء من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المحروم من حرم الثواب.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### قال محمد بن الحسين رَحَمُهُ أَللَّهُ:

قد رسمت في كتاب فضائل النبي عَلَىٰ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَعَسله، وكيف صلي عليه، ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالًا بعد حال.

ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رَضَالِيّنَعَنْهُ الذين اختارهم الله عَزَيْجَلَ له أصهارًا والمنصارًا، ووزراءهم المهاجرين والأنصار رَضَاليّنَعَنْهُ، ونفعنا بحبهم.

#### قال محمد بن الحسين:

بلغني أنه لما دفن النبيُّ خَلُولُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَي قبره فأنشأت تقول:

أسفًا عليك وفي الفؤاد كلوم إلا عليك فإنه مدموم كان البكاء لمقلتي يدوم(١)

أمسى بخدي للدموع رسوم والصبر يحسن في المواطن كلها لا عيب في حزني عليك لو أنه

حديث أنس هنا ساقه الإمام الآجري بإسنادين حسنين:

في أولهما - محمد بن أبي عمر العدني، أورده الذهبي في «الكاشف»، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الحافظ فيه: «صدوق، صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة»، وفي «الجرح والتعديل» (٨/ ١٢٤): «كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثًا موضوعًا، حدّث به عن ابن عيينة، وهو صدوق».

<sup>(</sup>١) لا تصح نسبة هذه الأبيات إلى فاطمة رَضِيَ لِللهُ عَنْهَا، إذ ذكرها المصنف رَحِمَهُ اللهُ بغير إسناد، ولم أجدها عند غيره.

وقد روى السلمي في «طبقات الصوفية»، ص: [١٦١]، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/٢٢) بإسنادهما إلى سمنون بن حمزة الصوفي ت: [٢٩٨] أنه قال، فذكر ا البيتين الأولين.



لكن إسناده يعتضد بالإسناد الآتي بعده.

وثانيهما - فيه جعفر بن سليمان الضبعي، قال الحافظ الذهبي فيه في «الكاشف»: «ثقة، فيه شيء مع كثرة علومه، قيل: كان أميًا، وهو من زهاد الشيعة».

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق زاهد لكنه كان يتشيع».

وبهذين الإسنادين المتعاضدين يرتقي حديث أنس إلى درجة الصحيح لغيره (١).

وحديث علي رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ ضعيف؛ لأن في إسناده رجلين مجهولين. وهما المثنى بن بحر القشيري وعبد الواحد بن سليمان.

وفي المتن نكارة، ويخالف الأحاديث الصحيحة الآتية.

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: «لَــَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَــَاءَ نَصْــرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتَّحُ ﴾ [النَّفِيُّ : ١] عَلِمَ النَّبِيُّ ظَالِهُ عَلَيْهُ عَلِمُ أَللُهُ وَٱلْفَــتَّحُ ﴾ [النَّفِيُّ : ١] عَلِمَ النَّبِيُّ ظَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَللُهُ أَنْ قَدْ نُعِيتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ فَقِيلَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله، الشُّورَةَ كُلَّهَا».

رجاله ثقات غير عاصم وهو ابن أبي النجود، قال فيه الحافظ الذهبي: وثق، وقال الدارقطني: في حفظه شيء، وقال الحافظ: صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وصحح أحمد شاكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) وقد رواه الدارمي في سننه: «دلائل النبوة» حديث [۸۹]، وأحمد -الرسالة- (۱۲۲۳، ۱۲۲۳)، واب المسالة - (۱۳۵۲، ۱۲۲۳)، وأب و يعلى [۳۵۸]، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣٢٩-الحوت)، والحاكم (٤٣٩، ٤٣٩٠)، ووافقه من طرق عن حماد بن سلمة به، بلفظه و بنحوه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.

ورواه الترمذي في «أبواب المناقب» حديث [٣٦١٨]، وابن ماجه في «الجنائز» حديث [٢٦٣١]، وابن حبان [٦٦٣٤]، والحاكم [٤٣٨٩] من طريق جعفر بن سليمان به نحوه. قال الترمذي: «صحيح غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.

وفي «صحيح البخاري» حديث [٤٩٦٩]، قال ابن عباس في تفسير سورة النصر: «نعبت له نفسه».

وعن ابن عباس رَوَالِلَهُ عَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ عُمَو يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَفِي نَفْسِهِ، فَقَالَ لِمُ تَذْخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَلَاعَهُ وَجَدَفِي نَفْسِهِ، فَقَالَ لِمُ تَخْلُهُمْ، فَهَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِدْ إِلَّا لِيُرْيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ ذَاتَ يَوْمَ فَا أَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَهَا رُئِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِدْ إِلَّا لِيُرْيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ ذَاتُ يَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَقُلْ لَيْرَيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُ نَعْمَدُ الله وَلَلْمَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ: وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْ نَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ لِي قَالَ: فَهَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ الله عَلَيْفَعِيْكِ أَعْلَمُهُ يَعْلُهُ أَلِي اللهِ عَلَيْفَعِيْكِ أَعْلَمُهُ عَلَى الله عَلَيْنَا وَالْفَتْحُ ، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيْحَ مِحَمِّد رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَا ابْنَ عَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيْحَ مِحَمِّد رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ أَلَى اللهُ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيْحَ مِحَمِّد رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّا اللهُ عَلَامَةُ اللّهُ مَا تَقُولُ؟ مَا تَقُولُ اللهُ عَلَامَةُ عَلَامَةُ اللّهُ مَا تَقُولُ اللهُ اللهُ وَالْفَيْتُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَامَةً اللهُ مَا تَقُولُ اللهُ عَلَيْ مَا تَقُولُ اللهُ عَلَامَةً عَلَامَةً أَجَلِكَ ﴿ فَلَا مَا تَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الْكُولُ اللّهُ عَلَامَةً عَلَيْهُ اللّهُ مَا تَقُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَامَةً اللّهُ عَلَامَةً اللّهُ عَلِكُ عَلَامَةً اللّهُ عَلَام

وعن أبي سعيد الخدري رَضَّ لِللهُ عَنْهُ أَن رسول الله مَنْ لللهُ اللهُ عَلَى المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى، فقال: «فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال: فكان رسول الله مَنْ لَلْ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَا

وعن عروة بن الزبير أن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: كَانَ رَسُولُ الله مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يُحْبَضُ نَبِيُّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ صَحِيحٌ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَمْ يُحْبَضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ فَلَمًا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «تفسر سورة النصر » حديث [٩٧٠].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري حديث رقم: [٣٦٥٤]، ومسلم حديث [٢٣٨٢].



بَصَرُهُ نَحْوَ سَـقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللهمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَّا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ»(١).

فهذه الأحاديث تدل على أن رسول الله ضَلَاللهُ عَلَى كان يعلم بدنو أجله، وأنه قد نعيت إليه نفسه، وأنه في حياته وصحته خُيِّر بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله عَنْفَعَلَ، وعند موته قال: «في الرفيق الأعلى»، مما يدل أنه خُيِّر فاختار الرفيق الأعلى -صلوات الله وسلامه عليه-.

اللهم حبِّب إلينا لقاءك، واحشرنا في زمرة رسولك، واجمعنا به في دار نعيمك، إنك سميع الدعاء.

> والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،



استريه بلقاسم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري حديث [٤٤٣٧]، ومسلم حديث [٤٤٤].

# فهرس الموضوعات

| باب (٩٠): ذكر ما ختم الله عَزَّجَلَّ بمحمد مَنْ فَاللَّهُ الأنبياء وجعله خاتم النبيين ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث أبي هريرة: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتًا فأحسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وأكمله»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حديث أبي هريرة: «أرسلت إلى الخلق كافة ونُحتم بي النبيُّون»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث عبد الله بن سرجس: رأيت الذي بظهر رسول الله عَلَالْهِ عَلَالْهِ عَلَامُونَا كُنَّه جمع ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله مَالِشْ عَلَيْهَ يَبْلِنْ، فقالت٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التعليق٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيان أن ختم النبوة بمحمد مَنْلِاللهُ عَلِيْهُ عَلِينَ ثابت بنصوص الكتاب والسنة٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر الدليل من القرآن على أن نبيّنا محمدًا عَلَالله عَلَيْهُ مَن هو خاتم النبيّين٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شرح حديث: «إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بني بيتًا فأحسنه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأنبياء هم أرقى البشر وأحسنهم وأكملهم وأنقاهم أنسابًا وأطهرهم أخلاقًا٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وحدة البناء وتشابهه في الحسن وتناسقه دليل على أن دين الأنبياء واحد لا تنافر بينهم ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اتفاق تشريعات الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك واختلافهم في بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إتمام الله عَرْقَجَلَّ ذلك البناء الحسن الجميل بمحمد عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ أحسن اللبنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحديث مخرج عند المصنف من ثلاث طرق عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| توكيد الله عَنْ يَكَ ختم النبوة بمحمد عَلَا الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلَيْهِ الله عَنْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي |
| عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ذكر اختلاف الناس في كون الخاتم الذي في ظهر النبيِّ عَبْلَسْمُ مِنْكُ هَلَ ولد به، أو جعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله له بعد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم يدع النبوة أحد بعد النبيِّ صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على النبيِّ عَلَى الله على النبيِّ عَلَى الله على النبيِّ عَلَى الله على الله على الله على الله على النبيُّ عَلَى الله على الله على النبيُّ عَلَى الله على ال |
| ذكر بعض من ادعى النبوة من القدامي والمحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القادياني مدعي النبوة يمدح الاستعمار الإنجليزي ويبطل الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فضح الله عَنْ عَرَاكُ لأدعياء النبوة هو شهادة للنبيِّ عَلَى اللهِ عَنْ الله حقًّا ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث أبي هريرة: «أرسلت إلى الخلق كافة» إسناده حسن، ومعناه يشهد له الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شرح حديث عبد الله بن سرجس في صفة خاتم النبوة١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قول سفيان في صورة الخاتم إنه كالمحجمة العظيمة فيه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصحيح أن الخاتم صورته صورة جمع الكف، في حجم بيضة الحمامة ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شرح حديث عبد الله بن السائب في صفة الخاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحجلة المذكورة في الحديث فسرت بالطائر المعروف وبالخيمة مثل الناموسية ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القول بأن الخاتم مثل بيضة الحمامة أو زر الحجلة قولان متقاربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير سفيان للخاتم خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| توصيف الخاتم الشريف من مجموع الروايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جمع الله عَزَّةَ جَلَّ لنبيِّه خَلَانِهُ عَنْفَالِنَا جَمَالُ الظاهر والباطن والصورة والسريرة ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الأقرب في المراد بالحجلة أنه ما يشبه الخيمة التي توضع على السرير خلافًا لما فسرها به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أرداة وأحرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| س١: سمعت من ضبط قوله مَالِشَاتِكَ «خاتم» بكسر التاء، فهل هذا الضبط                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحيح؟                                                                                                                 |
| س ٢: ذكر السيوطي في ألفيته في المصطلح أن في الجن صحابة، فهل قوله هذا صحيح،                                              |
| وما الأدلة على ذلك؟                                                                                                     |
| س٣: ذكر ابن حجر بأن الخاتم كان يكبر ويصغر، فإذا كبر فكبيضة حمامة، وإذا صغر                                              |
| كجمع كف، في رأيكم في هذا الجمع؟                                                                                         |
| س٤: حول تقوية الحديث الضعيف بشاهد من القرآن أو السنة، هل التقوية للإسناد أو                                             |
| للمعنى، وموقف الشيخ الألباني من الاستشهاد بالقرآن للحديث ١٦                                                             |
| باب (٩١): ذكر ما استنقذ الله عَنَهَجَلُ الخلق بالنبيِّ مَثَالِشَمَالِيَنَا وجعله رحمة للعالمين ١٩                       |
| أثر ابن عباس في قول النَّاكَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْكَلِّمِينَ ﴾، قال: «من آمن بالله                  |
| ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي ١٩                                             |
| حديث: «إنها أنا رحمة مهداة»                                                                                             |
| حديث أبي هريرة: «إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا، فلها أضاءت» ٢١                                             |
| حديث عائشة: «لقد لقيت من قومك وكان أشدما لقيت منهم يوم العقبة، إذا                                                      |
| عرضت.»                                                                                                                  |
| ذكر المصنف سبب نول قول قول تَعْنَاكُن : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ﴾ الآيَّمَا |
| 77                                                                                                                      |
| حديث عبد الله بن مغفل في صلح الحديبية وذكر سبب نزول قوله تَعَنَّاكَنَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ                           |
| أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم . ﴾ الآيَّنَ                                                                |
| حديث سهل بن سعد: «اللهم اغف لقومي فإنهم لا يعلمون»                                                                      |

| NT PORT TO SERVICE LA                                      | 100                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 71.                                                                      |
| ۲٤                                                         | التعليق                                                                  |
| إِلَّا رَحْمَةً لِّلْصَالَمِينَ ﴾ طرقه ضعيفة، إلا أنه      | تفسير ابن عباس لقوله تَعْنَالَكَ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسُلُنَكَ                  |
| Y &                                                        | هو الذي رجحه المفسرون                                                    |
| استئصالًا عامًّا كما وقع للأمم السابقة                     | الكفار من أمة النبيِّ مَثْلُسْكُلْهُ فَلَا لا يستأصلون                   |
| قحط والأمراض ونحوها ٢٤                                     | المكذبين، ولكن قد تصيبهم بعض العقوبات كال                                |
| فر من هــذه الأمــة تناله الرحمــة في الد <mark>نيا</mark> | المؤمن تنالمه الرحمة في الدنيا والآخرة، والكا                            |
| Yo                                                         | فقط                                                                      |
| ذ الله به أممًا من النار ٢٥                                | من الرحمة التي أرسل بها النبيُّ طِّلُاللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهِ أَن أَنْهُ |
| يه الإرسال، وعلى كل؛ فالآية دالة <mark>على</mark>          | حديث أبي هريرة: «إنها أنا رحمة مهداة» الراجح ف                           |
| Y7                                                         | معثاهمعثاه                                                               |
| ، استوقد نارًا فلما»٢٦                                     | شرح حديث: «إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل                                 |
| ساة من أمته يحجزهم عن النار بأوام <mark>ره</mark>          | المشل اللذي ضربه النبيُّ عَلِلْهُ يُعَلِيْهُ إِنَّهَا هو للعم            |
| ار بمخالفته۲۲                                              | ونواهيه وإرشاداته وهم يقذفون بأنفسهم إلى الن                             |
| ب والفراش الذي يسارع إلى النار . ٢٦                        | هؤلاء العصاة في ضعف عقولهم وخفتها كالذباه                                |
| ترهيب من ركوب المعاصي المهلكة ٢٧                           | الحض على الاستفادة من هذا المثل الصادق، وال                              |

تضمن نصوص الكتاب والسنة الوعيد الشديد والزجر الأكيد عن المعاصي، لاسيما

الكبائر .....

إعلام أصحاب الكبائر بأن باب التوبة مفتوح، والحث على الإكثار من الإنابة والاستغفار

اقتداء بسيد الخلق عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ....

| ما ذكره النبيُّ خَلَالِسُمُ اللَّهِ مِن رأفته ورحمته بالخلق من معنى قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ﴾                                                                         |
| شرح حديث عائشة في قصة استئذان ملك الجبال النبيَّ مَلِللْ الله أن يطبق الأخشبين                            |
| على المشركين                                                                                              |
| ذكر بعض ما أصاب النبيِّ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى وأصحابه يوم أحد من القرح والشدة ٢٨                  |
| خرج النبيِّ صَّلُهُ مُلِكُ مُلِكُ إِلَى ثقيف طمعًا في إجابتهم بعد ما خذله قومه و آذوه بعد موت             |
| عمه الذي كان يحميه وزوجه التي كانت تؤازره وتقويه، فردوا عليه أسوأ الرد ٢٨                                 |
| استهزاء ثقيف وسخريتهم بالنبيِّ مِنْلَاللهُ عِلْمُؤلِكُ كانت أشد وقعًا على نفسه الشريفة ٢٨                 |
| مسير النبيِّ صَلَالُهُ مُعَلِّمُ على قدميه مسيرًا طويلًا وهو لا يشعر من الهم والحزن ٢٨                    |
| الرسول الرؤوف الرحيم المبعوث رحمة للعالمين يستأني بقومه ولا يستعجل إهلاكهم                                |
| ويرجو الله أن يخرج من أصلابهم ذرية موحدين                                                                 |
| من ثهار صبر النبيِّ عَنْالْهُ عَنْمُولِكُ وحلمه وصفحه إسلام أهل مكة ودخول الناس في دين                    |
| الله أفواجًا                                                                                              |
| الإرشاد إلى التأسي بالنبيِّ الكريم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في مثل مواقفه هذه وأخلاقه وفي كل        |
| شيء                                                                                                       |
| شرح قصة عفو النبيِّ عَلَالْهُ عَلَيْهُ القوم الذين انحدروا عليه من التنعيم يريدون قتله                    |
| T                                                                                                         |
| إيراد المصنف هذه القصة في هذا الباب لدخولها في معنى قوله تَخَالَنَ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا           |
| رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                 |

| ذكر بيعة الرضوان وما جرى قبلها من مفاوضات بين النبيِّ وقريش ليقنعهم أنه ما جاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقتالِ وصد قريش وحلفائها النبيَّ خَلَلْهُ عَلَيْهُ عَنْ دخول مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعوة النبيِّ خَنْلُافِنْ عَلِيْهُ فَيْلِن أصحابه للبيعة إثر إشاعة قتل عثمان رَضَيَلِيِّهُ عَنْهُ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مبايعة النبيِّ مَثِلُاللهُ عَلَيْهُ أَصحابه على أن لا يفروا وبعضهم بايعه على الموت، والغاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصلح الذي عقده النبيُّ مَثَالِثُنْفَالِيَا مع المشركين كان ظاهره لصالح المشركين ولكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النبيَّ عَلَىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ بحكمته كان يراه عزًّا ونصرًا وفتحًا للمسلمين٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ندم عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ على ما كان منه من مراجعة للنبيِّ خَلِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَى شأن الصلح بعد نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة الفتح مرجعهم إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بيان مخالفة لفظ المصنف للفظ رواية مسلم وغيره من حيث عدد المشركين الذين أرا <mark>دوا</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مباغتة رسول الله عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ |
| هؤلاء القوم صدقوا رسول الله مَلِلللهُ عَلَيْهُ الحديث، ولم يكذبوا عليه، مع أن فيه مخرجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنفة المشركين من الكذب على ما فيهم من شرك وجهل، والتذكير بقصة أبي سفيان مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هرقلهرقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إطلاق النبيِّ صَّلِاللهُ عَلَيْهُ عَلِينَ مَرَاحِ القوم وعفوه عنهم داخل في قوله تَخْنَاكَن: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكْمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حث النبيِّ عَلَاللهُ مَا يَعْلَى على رحمة البشر ولو كانوا كفارًا إن كانوا يستحقون الرحمة ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من حكمة النبيِّ مَلِللللهُ عَلَيْهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَحِسن خلقه تألفه الكفار والمنافقين وبذلك انتشر الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكثير و دخل الناس في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الحث على الاقتداء بالنبيِّ عَنَالِشُهُ مِلْنَالُهُ عَلَيْكُ مِلْكُ فِي أَخلاقه العظيمة، وفي كل الشؤون ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الصحابة الذين رووا قصة صلح الحديبية، والتنبيه على مخالفة رواية المصنف لرواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مسلم في ذكر عدد القوم الذين باغتوا النبيَّ عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه |
| سوال الشيخ الله تَعْناكُ الرزق بالتأسي بالرسول الكريم والتحلي بأخلاقه والدخول التام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في الرحمة التي أرسل بها نبيَّه في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| باب (٩٢): ما روي أن نبيّنا صَلَاللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حديث أنس بن مالك: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة» ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث أبي سعيد: «إني أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث أبي هريرة: «يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ΨV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التعليق كون النبيِّ عَلَانَهُ عِنْ مُنْ الأنبياء تابعًا هذا من إكرام الله عَرَّهُ عَلَّا إِياه، وذلك لما اختصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التعليق كون النبيِّ عَلَالْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَرَقَهُ إِياه، وذلك لما اختصه كون النبيِّ عَلَالْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَرَقَ عَلَا إِياه، وذلك لما اختصه ربه عز وجل به من المزايا ومنها القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التعليق كون النبيِّ عَلَانَهُ عِنْ مُعَلِّمُ أَكْثر الأنبياء تابعًا هذا من إكرام الله عَنْ مَكِلُ إياه، وذلك لما اختصه ربه عز وجل به من المزايا ومنها القرآن الكريم من المنابي عَبِلُ اللهُ عَنْ مَنْ المنابي عَبِلُ اللهُ عَنْ المنابي عَبْلُ اللهُ عَنْ المنابي عَبْلُ اللهُ عَنْ المنابي عَنْ المنابي عَبْلُ اللهُ عَنْ المنابي عَبْلُ اللهُ عَنْ المنابي عَنْ المنابي عَبْلُ اللهُ عَنْ المنابي عن الم  |
| التعليق كون النبيِّ عَلَالْمُعَيْمُ مِنْ أَكْثُر الأنبياء تابعًا هذا من إكرام الله عَرَّبَعِلَ إياه، وذلك لما اختصه ربه عز وجل به من المزايا ومنها القرآن الكريم ٣٧ أمة النبيِّ عَبِلَالْمُعَلِيمُ هم نصف أهل الجنة أو أكثر ٣٧ الشيِّ عَبِلَالْمُعَلِيمُ هم نصف أهل الجنة أو أكثر ٣٧ الشبيً الشبيال حديث أنس: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يـوم القيامة» على مزايا عظيمة للنبيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعليق وذلك لما اختصه كون النبي وَلَانْ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                |
| التعليق كون النبيّ عَلَالْمُعْمَدُ أكثر الأنبياء تابعًا هذا من إكرام الله عَرَبَعَلَ إياه، وذلك لما اختصه ربه عز وجل به من المزايا ومنها القرآن الكريم ٧٧ أمة النبيّ عَلَالْمُعْمَدُ هم نصف أهل الجنة أو أكثر ٧٧ الشتمال حديث أنس: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يـوم القيامة » عـلى مزايا عظيمة للنبيّ مَلَالْمُعْمَدُ أنس: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يـوم القيامة » عـلى مزايا عظيمة للنبيّ مَلَالْمُعْمَدُ أنه من أمته سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ٣٨ من مزايا النبيّ عَلَالْمُعْمَدُ أنه من أمته سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الربعتين | (9)4    | 4416 |
|----------|---------|------|
| الارجيان | TOTAL . | 116) |

| إن الأمة إذا شيئًا من دينها حلَّ بها ما حلَّ بأهل الكتاب من التفرق والتمزق ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب (٩٣): ذكر عدد أسماء الرسول مَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَرَقَهَ لَ جَا ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث حذيفة: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفي» اكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث جبير بن مطعم: "إن لي أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو " ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث أبي الطفيل: «إن في عند ربي عَزَّقَ عَشرة أسماء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شرح حديث حذيفة: «أنا محمد، وأنا أحمد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث حذيفة فيه ضعف، لكن يشده الأحاديث الأخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لرسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ أسماء كثيرة غير المذكورة في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاقتصار على ذكر الأسماء الخمسة في الحديث، لأنها مذكورة عند أهل الكتاب كذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر اسمي النبيِّ خَلَالْهُ مُمِّلَيْهُ عَمد وأحمد عند أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تسمية النبيِّ عَنْوَالْمُتُمَّالِينَا محمدًا وأحمد لكثرة محامده وكثرة حمده لربِّه عَزَّهَ عِلَى 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النبيُّ عَلِمُ اللَّهِ عَلِي الرَّمَة، ووصفه ربه بالرؤوف الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبيُّنا عَلِين عَلِين عَلِي الملاحم لأن جهاد الطلب لم يكن مشروعًا في الكتب السابقة ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل ولإدخال الناس في رحمة الله، وإنقاذهم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشياطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النبيُّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل |

| لا يتحقق الإيهان الحق لعبد حتى يحب الله ورسوله حبًّا شرعيًا مقدمًا على كل                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأغراض، وعلامة ذلك التمسك بها جاء به النبيُّ كَاللَّهُ العمل به والدعوة                 |
| إليه                                                                                     |
| التنبيه على أن الحديث الذي ذكر فيه من أسماء النبيِّ: «طه» و «يس»، لا يصح ٤٧              |
| الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده بها، وأقرب الأقوال أنها لتحدي العرب       |
| في فصاحتها                                                                               |
| أسئلة وأجوبة                                                                             |
| س١: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة، وما حكم من يفرق بينهما؟                             |
| س ٢: قول الرسول مَلْ الله على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من       |
| المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»؟                                          |
| س٣: هل الذي يوزع فتاوى العلماء التي تبين الحق سواء كان في الجماعات أو في                 |
| الأفراد أو في الرد على أهل الأهواء، هل يشمله قول الإمام أحمد: «الراد على أهل البدع       |
| ٠٠                                                                                       |
| س ٤: قوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «أصدق الأسماء الحارث وهمام»، هل فيه الحث على التسمي       |
| بهذين الاسمين؟                                                                           |
| س٥: ما حكم لعن الفاسق؟                                                                   |
| باب (٩٤): صفة خلق رسول الله مَنْلُلْتُهُمِّينَا وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تَعْنَاكَن |
| ٥٤ لېر                                                                                   |
| حديث علي بن أبي طالب: «كان ليس بالذاهب طولًا، وفوق الربعة، إذا جاء مع                    |
| القوم» ٤٥                                                                                |

|  | (9)(1 W17 |
|--|-----------|
|  | ASS.      |

| حديث علي بن أبي طالب: «كان عظيم الهامة، أبيض مشربًا بحمرة، عظيم اللحية»                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤                                                                                                                           |
| حديث البراء: «ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله وَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ               |
| حديث أنس: «كان رسول الله عَلَلْشَهَالِيَّهَ السَّهِ عَلَلْشَهِ اللهِ عَلَلْشَهِ اللهِ عَلَلْهِ أحسن الناس قوامًا، وأحسن» ٦٥٥ |
| حديث حبيش بن خالد في قصة الهجرة، وذكر وصف أم معبد للنبيِّ مَثَلُهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَثَلِكُ٧٥                            |
| تفسير أحد الرواة غريب الحديث                                                                                                 |
| التعليق                                                                                                                      |
| شرح حديث علي بن أبي طالب: «كان ليس بالذاهب طولًا»                                                                            |
| الحديث فيه ضعف، لكن بعض ما ذكر فيه من الأوصاف ثابت في الصحيح ٢٦                                                              |
| لم يكن النبيِّ طَلِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فُوق الربعة، وإنها كان ربعة                                                        |
| عبارة: «إذا جاء مع القوم غمرهم» فيها نظر                                                                                     |
| الصحيح أن النبيَّ مَثَالِشَعِيْمَ لِللهِ كان أزهر اللون، ولم يكن شديد الوضح ٢٢                                               |
| كانْ النبيِّ أغر أبيض مشرب بحمرة                                                                                             |
| كان النبيُّ خَلَالْهُمَّالِمُعَلِيِّهِ أَبِلْج حسن الوجه                                                                     |
| كان النبيُّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ العينين أهدب الأشفار                                                                       |
| كان النبيُّ غَيْلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْظُ الكفين والقدمين وهي صفة محمودة في الرجال                                            |
| كان إذا مشي يتقلع كأنها ينحدر من صبب                                                                                         |
| عرقه عليه الصلاة والسلام في غاية الجال والصفاء وهو من أطيب الطيب                                                             |
| شرح الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب                                                                                         |

| <u> </u>              | إِلَى بَيْأُنِ مَقِلُ صِدِيكُا إِللَّهُ مِنْ قِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77"                   | كان النبيُّ خَالِشُ عُلِيهُ اللهُ أَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال |
| ل على كمال الرجولة    | كان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عظيم اللحية، وعظمتها دلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عضاء                  | كان النبيُّ ضَلَاللهُ عَلَيْهُ عَيْدُ ضحم الكراديس وهي الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ى لينة                | كانت كف النبيُّ مَنْالِسُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيظة إلا أنها كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٤                    | كأن عليه الصلاة طويل المسربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن الجعودة والسبوطة ٦٤ | كان النبيُّ مَلَى اللَّهُ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب الجاد في سيره       | كان النبيُّ مِنْ لللهُ عَلَيْهُ مَنْ القوي القوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7837                  | لم يكن النبيُّ ضَلَاللهُ عَلَيْهُ مَنْكُمَّ بِالطويل ولا بالقصير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70,                   | شرح حديث البراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ه في أجمل صورة        | رؤية البراء النبيَّ خَلَاللهُ اللهُ اللهُ فَي لَّه تضرب منكبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٥                    | الفرق بين اللمَّة والوفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ء مخططة من حلل اليمن  | الحلة التي رآها البراء على النبيِّ عَلَالِنْتُكُمِّينَهُ عَلَالِ حمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70                    | الثوب الأحمر الصرف هو الذي نهي عن لبسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | ما جاء من اختلاف في صفة شعر النبيِّ عَلَاللُّهُ عَلَيْهُ مَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | التي رؤي فيها النبيُّ حَيَالِ اللهُ عَلَيْهِ عَيَالِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | شرح حدیث أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | كان النبيُّ حَلَاقَتُمُ عَلِيهُ وَلِلهِ أَلِينِ الناسِ كَفًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | التوكيد على أن النبي مَلِلسَّمَة لِيُسْتَعَلَيْهُ كَان ربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نهم لونًا أبيض أزهر   | كان النبيُّ خَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أحسن الناس قوامًا وأحس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             | TIA)                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| . لتأتسي به | من خصوصيات النبيِّ مَثِلُهُ مُعَلِّمُ اللهِ عَلِي اللهِ الطيب الله وعرقه، واستعماله الطيب |

| ليب بدنه وعرقه، واستعماله الطيب لتاتسي به                    | ب خصو صيات النبيَ جَنَالِهُمْ عَلَيْهُ فَيْسَانُ وَ    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 77                                                           |                                                        |
| عتدال قامته وجمال شعره                                       | لتوكيد على لين كفِّه عَيَنهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ وا |
| ٦٧                                                           | كان عَلَيْهِ أَلْصَلَاهُ وَٱلسَّلَامُ إِذَا مشى تكفأ   |
| القصة الهجرة في الصحيح                                       | حديث أم معبد في ألفاظ غريبة ومخالفة                    |
| نصة سراقة بن مالك ولم يذكر فيه المرور على خيم <mark>ة</mark> | لحديث الصحيح في الهجرة ذكر فيه ف                       |
| ٦٧                                                           | م معبدم                                                |
| للحديث مردود، وسكوت الذهبي لا يدل على                        | لحديث ضعيف، وتصحيح الحاكم                              |
| ٦٧                                                           | مو افقته                                               |
| لصحيح                                                        | ذكر قصة الهجرة إجمالًا كما وردت في ا                   |
| جاء فيه من صفة النبيِّ خَلْلِشَكْلِهُ فَيَلِيْ فيه تكلف لا   |                                                        |
| ۲۸                                                           | وجد فيها سبق من الأحاديث                               |
|                                                              | شرح ألفاظ حديث أم معبد على ضعف                         |
|                                                              | نفسير قولها: «يربض الرهط»، وذكر ش                      |
| الله غنم أم معبد                                             |                                                        |
| وحسن صوته                                                    |                                                        |
| لول العنق لا يصح                                             |                                                        |
| وطول الحاجبين وامتدادهما من غير التقاء ٧٠                    | 4*                                                     |
| كلام لا قليله ولا كثيره٧٠                                    |                                                        |
| رج رسول الله صَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَكَةً٧١      | حديث يحي بن قرة الخزاعي في ذكر مخ                      |

| 719                                               | إِنَّ بَيَّانِ مَقَالِصِدِكِنَّا بِالشِّرِيَّةِ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م لغريب حديث أم معبد                              | ذكر المصنف تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٥                                                | حديث أبي هالة في صفة النبيِّ مَلِّلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولِي اللهُ |
| المُعْمِينُ الله بها سبق، وحثه على التخلق بأخلاق  | اكتفاء المصنف في التعريف بصفات النبيِّ مَنِلَالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كلها، ولكن بالنية                                 | النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِع قطع الطمع عن بلوغها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۰                                                | التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبي هالة                                          | بيان ضعف أحاديث أم معبد ويحيى بن قرة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لَّقِ عَظِيمِ ﴾، فخلقه القرآن»١                   | حديث عائشة: «قال الله عَنَّهَ عَلَّ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صنف، وذكر بعض من أخرجه من الأئمة                  | التعليق: الكلام على إسناد الحديث عند المع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸١                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لُقٍ عَظِيمٍ ﴾، قال: «أدب القرآن» ٨٢              | أَثْرِ عطية العوفي في قوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۲                                                | التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| م المؤمنين                                        | تفسير عطية صحيح، ويشهد له قول عائشة أ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن الأخلاق وكرمها حق وصدق، يصدقه                   | ما شهده الصحابة للنبيِّ عَلَالِسْمُ اللَّهُ بحسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΛΥ                                                | القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابًا، فوجدت في جميعها أن الله عَزَّهَجَلَّ لم يعط | أثر وهب بن منبه: «قرأت واحدًا وسبعين كت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مقل في جنب عقل محمد»                              | جميع الناس من بدو الدنيا إلى انقضائها من الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳                                                | التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳                                                | أثر وهب بن منبه في إسناده متروكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | لا شك أن النبيَّ عَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَقَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ىلىم                                              | بيان المصنف غريب ما في حديث أبي هالة المتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| باب (٩٥): باب ذكر ما خص الله عَرَّبَعِلَ به النبيُّ عَلَى الله عَرَّبَعِلَ به النبيُّ عَلَى الله عَرَبَعِلَ به النبيّ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من خصائص النبيِّ وَلِللَّهُ عَلِيْهُ مُلِكُ أَنه أُسري به بجسده وعقله إلى المقدس الأقصى ثم عرج                        |
| به إلى السماء                                                                                                         |
| الدليل من القرآن على أنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد                           |
| الأقصى الأقصى                                                                                                         |
| ذكر الأدلة من السنة على وقوع الإسراء والمعراج                                                                         |
| حديث الإسراء والمعراج من رواية أبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وابن حزم ٩٠                                                |
| حديث الإسراء والمعراج من رواية أبي سعيد الخدري                                                                        |
| حديث أنس: «أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجًا فاستصعب عليه، فقال له»                                               |
| 9V                                                                                                                    |
| حديث ابن عباس: «لما كان ليلمة أسري بي، قال: ثم أصبحت بمكة، قال: فضقت                                                  |
| بأمري»ب ٩٧                                                                                                            |
| حديث عروة بن الزبير: «سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هذا صاحبك»                                             |
| 99                                                                                                                    |
| توكيد المصنف على أن الإسراء وقع للنبيِّ صَلَانِهَ اللهِ يَعْظَة بجسده وعقله لا منامًا                                 |
| خصيصة خصه الله عَزَقِجَلَ بها                                                                                         |
| التعليق                                                                                                               |
| الإسراج والمعراج مما خيص الله عَنْهَجَلَّ بِـه نبيَّنا محمدًا ضَلِالْمُثَمِّلِيُّهُ مَن دون سائر الخلق                |
| 1 • •                                                                                                                 |
| شرح الحديث الأول: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل»                                                                 |

| شق صدره عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقع له مرتين؛ الأولى لما كان مسترضعًا في بني سعد، والثانية                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في ليلة الإسراء                                                                                                                  |
| التنبيه على فضيلة ماء زمزم                                                                                                       |
| ذكر الأنبياء الذين لقيهم النبيُّ خَلَاللهُ عَلَيْقَ فَي السموات على الترتيب                                                      |
| ربط النبيِّ ضَلَافِهُ عَلَيْهُ عَنَا الْبراق بالصخرة التي يربط بها الأنبياء، وصلاته عَلَيْدِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ               |
| بالأنبياء جميعًا ببيت المقدس                                                                                                     |
| ذكر الأقوال في حقيقة الإسراء والمعراج                                                                                            |
| قيل: إنه كان بالروح دون الجسد، وينسب إلى عائشة ومعاوية ولا يثبت عنهما ١٠١                                                        |
| قيل: إنه كان منامًا لا يقظة، وهو مردود                                                                                           |
| الصحيح أنه كان يقظة بالروح والجسد                                                                                                |
| الإسراء والمعراج ثابتان للنبيِّ خَلْلِهُ عَلَيْهُ الله بالكتاب والسنة حقيقة يقظة لا منامًا بالروح                                |
| والجسد                                                                                                                           |
| المراد باستفسار الملك: «أرسل إليه؟» أي: ليعرج به                                                                                 |
| ذكر بعض ما رآه نبيُّنا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي السهاء فِي تلك الليلة                                                |
| حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري فيه خلط كثير ومخالفة لما في الصحيح                                                      |
| 1.7                                                                                                                              |
| بكاء نبيِّ الله موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في ليلة المعراج لم يكن حسـدًا للنبيِّ محمد ضِّللهُ عَيْفَعَلْكُ              |
| وإنها غبطة لما أكرم به نبيُّنا صَلِيلُهُ عَلَيْهُ عَلِي من كثرة الأتباع                                                          |
| مناصحة موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ نبيَّنا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بسـوًا ل الله عَزَّهَ جَلَّ التخفيف في عدد |
| الصلوات                                                                                                                          |

TYY)

| أبو جهل عدوُّ الله يدعو قريشًا ليسمعوا من النبيِّ صَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ خَبِر الإسراء والمعراج |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليقفوا فيها ظن على كذبه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فَخيَّبه الله بأن صدقوه فيها وصفه لهم ١٠٥ |
| كفار قريش يمنعهم الكبر والعناد من الإيهان بعد تيقنهم صدق النبيِّ صَلَّافِلْمُ عَلَيْهُ عَلِيْلِ     |
| 1.0,                                                                                                |
| في تكذيب قريش للنبيِّ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ بادئ الأمر دليل على أنه أسري به وعرج به بجسده        |
| وروحه٥٠١                                                                                            |
| الصحيح في ترتيب الأنبياء في السموات هو ما جاء في صحيح مسلم                                          |
| التنويه بعظمة الصلاة ومكانتها إذ فرضت في السموات من دون سائر الشرائع ١٠٦                            |
| التحذير من التهاون بالصلاة، وذكر اختلاف الأئمة في تكفير من يترك الصلاة ١٠٦                          |
| التذكير بضعف حديث أبي سعيد الخدري في الإسراء ومخالفته للثابت الصحيح ١٠٦                             |
| التنبيه على أن شريك بن أبي نمر وقع له في روايته في صحيح البخاري أوهام ١٠٧                           |
| اختلاف الأئمة في ثبوت رؤية النبيِّ فِتَالْمُشْغُلِيْهُ فَيْلُولُ لَوْبِهِ عَنَّاكِمُ لَلِهُ المعراج |
| ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة حق يجب الإيمان به، ومن أنكرها فهو كافر . ١٠٧                     |
| الصحيح أنه لم ير الله تَبَارَكَوَتَعَالَى ولن يراه أحد في هذه الدنيا                                |
| المؤمنون يرون الله عَزَيْجَلّ في الآخرة والكفار يحجبون عن رؤيته                                     |
| المعتزلة والخوارج والرافضة يتأولون نصوص القرآن ويردون الأحاديث الثابتة المتواترة                    |
| الدالة على رؤية المؤمنين رجهم عَنَّهَ جَلَّ في الآخرة                                               |
| الصحيح أن النبيَّ عَلَاللهُ عَلَيْمَ قَلِكُ لم ير ربَّه عَنَوْجَلَّ ليلة الإسراء                    |
| إنكار عائشة أن يكون محمد عَيْلِهُمْ عَلَيْنَ عَلَيْ رأى ربَّه ليلة المعراج أو في غيرها، وما جاء عن  |
| ابن عباس من إثبات الرؤية المراد بها الرؤية القلبية                                                  |

| - |     |     |   |        |
|---|-----|-----|---|--------|
|   |     |     |   | 15003  |
|   | 100 | 340 | - | DECO   |
|   | 1   | 1   | 1 |        |
|   |     |     |   | A MEST |
| - |     | _   | _ |        |

| الصحيح في تفسير آية النجم: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، أنه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأى جبريل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ فِي صورته التي خلقه الله عليها                                                                |
| رؤية الله عَنْكِكَلَّ في الآخرة لم تنكرها عائشة ولا غيرها من الصحابة والسلف والأئمة                               |
| 1.9                                                                                                               |
| نفي الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن يرى الله عَزَّةِ جَلَّ أحد في هذه الدنيا                          |
| أسئلة وأجوبة                                                                                                      |
| س١: من أين أسري بالنبيِّ ضَلَاللهُ عَلَى من بيته أم من الكعبة؟                                                    |
| س ٢: هل صحيح عما ورد الحديث: «أمين السماء الأولى ملك اسمه إسماعيل»؟ . ١١٠                                         |
| س٣: هل الأنبياء أرواحهم وأجسادهم في السماء، أم أرواحهم فقط؟                                                       |
| س٤: هل يفهم من ترتيب الأنبياء في السهاء تفاضلهم؟                                                                  |
| س٥: ما هي كيفية الصلاة التي صلى بها النبيُّ صَّلَاتُهُ عَلَيْ اللَّهُ بِالأَنبِياء؟                               |
| س٦: هل كانت الصلاة قبل المعراج إلى السهاء أم بعد الرجوع؟                                                          |
| س٧: حول التوفيق بين رؤيته عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لنبيِّ الله موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يصلي في قبره عند  |
| الكثيب الأحمر، ثم في المسجد الأقصى، ثم لقاؤه إياه في السهاء؟                                                      |
| س٨: هل هناك فرق بين نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ؟                                                                |
| س٩: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إلا في باب الأسماء والصفات؟ ١١٢                                             |
| س • ١ : إذا ذكر الخطيب أثناء خطبته النبيَّ مَثَالِنْ عَلَيْكُ فَعَلَى لَهُ لِلمَأْمُومِينَ أَن يصلوا عليه         |
| أو يسكتوا؟                                                                                                        |
| س١١: هل من حرج أو جناح من الاستعانة بالجن في الأمر المباح والمقدور عليه شرعًا،                                    |
| علمًا أنه ليس هناك عمل أي شرك أو معصية مع الجن؟                                                                   |

| - الربعية               |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117                     | س١٢: طائر كأنه البخت، ما معنى كلمة البخت؟                                                                  |
| ر الصيفية؟              | س١٣ : أفتونا في أمر الأناشيد والتماثيل والأشعار التي تقام وتفعل في المراكز                                 |
| 117                     |                                                                                                            |
| 711                     | باب (٩٦): ذكر ما خص الله عَزَّوْجَلَّ به النبيِّ ضَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ مَثَّالِهُ عَنَّا لَهُ عَنَّوْجَلَّ |
| ى عَلَيْمِالسَّلَامُ    | أثر ابن عباس: «إن الله عَزَّقَجَلَ اصطفى إبراهيم عَلَيْدِاللِّمَالْمَ بالخلة، واصطفى موسم                  |
| 117                     | بالكلام، واصطفى محمدًا حَنَالُهُ مُعَنِيَّةً بِالرؤية»                                                     |
| 117                     | أَثْرِ ابن عباس في قوله تَعْنَاكَنَ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴾، قال: «رأى ربَّه عَزَقَجَلَ». |
| 117                     | حديث ابن عباس: «رأيت ربِّي عَزَّقِجَلَّ»                                                                   |
| بة خضراء،               | أثر ابن عباس في جوابه على سؤال ابن عمر إيَّاه عن الرؤية: «أن نعمرآه في روض                                 |
| 117                     | من دونه فراش من ذهب، على كرسي من ذهب، يحمله أربعة من الملائكة»                                             |
| 117                     | حديث ابن عباس أن النبيَّ ضَلَّالْهُ الله الله أنشد قول أمية بن أبي الصلت                                   |
| ال: «نعم <mark>»</mark> | أثر عكرمة مولى ابن عباس لما سئل: هل رأى محمـد مَنْلَلْمُمَالِيَكُو ربَّه عَزَيْجَلَّ؟ ق                    |
|                         | ************************************                                                                       |
| ۱۱۸                     | التعليقا                                                                                                   |
| ۱۱۸                     | الكلام في تضعيف الأحاديث والآثار المروية عن ابن عباس                                                       |
| ۱۱۸                     | تضعيف الطريق الأولى بقيس بن الربيع                                                                         |
| ۱۱۸                     | تضعيف الطريق الثانية بسفيان بن وكيع                                                                        |
| 119                     | تضعيف الطريق الثالثة بالحسن بن يحيى بن كثير العنبري                                                        |
|                         | تضعيف جواب ابن عباس لابن عمر من طريقيه                                                                     |

| الأثر أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» وحمل فيه على ابن إسحاق ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تضعيف قصة إنشاد النبيِّ مَلِلْ مُلِكُونِكُ شعر أمية بن أبي الصلت من الطريقين ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إيراد الروايات الصحيحة عن أصحاب النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَالِكُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حدیث ابن مسعود «أن النبي مَنَالِقَتْ عَالِينَة عَلَيْقَ الله عَنَالِقَ عَنَالِقَتْ عَلَيْقَ الله عَناح الله على الله عل |
| أثر ابن مسعود في قوله تَعْنَاكَنَ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾، قال: «رأى جبريل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أَثْرِ أَبِي هريرة فِي قوله تَعْنَاكَيْ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، قال: «رأى جبريل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أثر ابن عباس: «رآه بقلبه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أَثْرِ ابِن عباس في قوله تَعَناكُن ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْنَ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أُخْرَىٰ ﴾ ، قال: «رآه بفؤاده مرتين»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أثر عائشة: «ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية،من زعم أن محمدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حَيْلُونَا لِمُنْكِلِينَا وَأَى رَبِّه عَنَهَجَلَ فقد أعظم على الله الفرية»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حدیث أبي ذر: «نور أنی أراه»؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث أبي موسى: قام فينا رسول الله صَلَالله عَلَالله عَلَالله عَلَالله عَرَقَجَلَ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل» ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أثر ابن عباس في قوله تَعْنَانَى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾، قال: «رآه بقلبه» ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث عائشة يدل المتأمل على أن المراد بالرؤية في آيتي النجم هو جبريل عَلَيْوالسَّلَامُ ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما جاء عن ابن عباس من أن النبيَّ مَثَلُهُ مُنْكُلُهُ وأى جبريل، وفي أخرى أنه رأى ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بفؤاده مرتین یضعف روایة من روی أنه رآه حقیقة ببصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في توجيهه ما روي عن ابن عباس في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وتنصيصه على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبيَّ عَلَالِشْمَيْفَيْنَ رأى ربه ببصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام تفسير حديث أبي ذر: «نور أني أراه» وبيان أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا اختلاف في المروي عن الصحابة في عدم رؤية النبيَّ طَلَالْمُتَالِيْقَطَالُ ربَّه بعينه ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رواية المصنف باقي أحاديث وآثار الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث ابن عباس: «رأيت ربّي عَزَّقَ عَلَى، فقال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى ؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث عبد الرحمن بن عايش: «رأيت ربّي عَزَّفَجَلّ في أحسن صورة، فقال لي: فيم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التعليقالتعليقالكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش<br>إعلال الطريق الأولى لحديث ابن عباس بإرسال قتادة وتدليسه وإرسال خالد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش إعلال الطريق الأولى لحديث ابن عباس بإرسال قتادة وتدليسه وإرسال خالد بن اللجلاج اللجلاج الطريق الثانية بإرسال خالد بن اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجلاج اللجالاج اللجلاج اللجالاج اللجلاج اللجالاج اللجالاج اللجالاج الله اللجلاج الله اللجلاج الله اللجلاج الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش وإرسال خالد بن اللجلاج اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج المحل الطريق الثانية بإرسال خالد بن اللجلاج المحل إعلال إسناد حديث عبد الرحمن بن عايش بجهالة في أحد رواته، وإرسال عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش الكلام على أسانيد حديث ابن عباس بإرسال قتادة وتدليسه وإرسال خالد بن اللجلاج اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج المحن عبد الرحمن بن عايش بجهالة في أحد رواته، وإرسال عبد الرحمن بن عايش مع جهالة فيه التانية عبد الرحمن بن عايش مع جهالة فيه التانية عبد الرحمن بن عايش مع جهالة فيه التانية بهالة فيه التانية بهالة فيه التانية بهالة في أحد رواته، وإرسال عبد الرحمن بن عايش مع جهالة فيه التانية بهالة فيه التانية بهانية بهالة فيه التانية بهالة في بهالة فيه التانية بهالة فيه التانية بهالة في بها |
| الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش الكلام على أسانيد حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عايش وإرسال خالد بن اللجلاج اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج التانية بإرسال خالد بن اللجلاج المحل الطريق الثانية بإرسال خالد بن اللجلاج المحل إعلال إسناد حديث عبد الرحمن بن عايش بجهالة في أحد رواته، وإرسال عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| WYV SS                                                                                                                        | إِلَىٰ بَيْلُ إِن مَقَاصِدِ كِنَا بِالشِّيعَةِ                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سر المروزي                                                                                                                    | كلام الإمام محمد بن نص                                                                                                |
| واة في إسناده، وأن إسناده لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث                                                                     | حكمه باضطراب الر                                                                                                      |
| 141                                                                                                                           | ***************************************                                                                               |
| س وقتادة والحسن في تفسير قوله تَعَنالَنَا: ﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا                                             | ذكره المأثور عن ابن عبا                                                                                               |
| : ٦٩]، من أن المراد هو الخصومة في شأن آدم عَلَيْهِ السَّارَمُ ١٣١                                                             | ٱلْأَقَلَقِ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ [ضَ                                                                                  |
| 17"1                                                                                                                          | كلام الإمام ابن خزيمة                                                                                                 |
| لوليد بن مسلم في الباب، وأنه غير صحيح عند علماء الحديث                                                                        | تصريحه بضعف خبرا                                                                                                      |
| 1771                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| مة بأنه لا يستحل التمويه بالاحتجاج بالأخبار الواهية خوفًا من                                                                  | تصريح الإمام ابن خزيد                                                                                                 |
| 171                                                                                                                           | الله عَزَّقِجَلَّ                                                                                                     |
| ع من أخبار الباب التي ذكرها                                                                                                   | تصريحه بأنه لا يثبت شي                                                                                                |
| رحمن بن عايش المروي من طريق يحيى بن أبي كثير بتدليس                                                                           | إعلاله حديث عبدال                                                                                                     |
| ١٣٢                                                                                                                           | یحیی                                                                                                                  |
| 177                                                                                                                           | كلام الإمام الدارقطني.                                                                                                |
| و جديث معاذ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ                                                                                              | جوابه عن الاختلاف في                                                                                                  |
| عن عبد الرحمن بن عائش أنه سمع النبيِّ مِلْفِيَّةُ لِلْمُ اللَّهِ مِن بن عائش أنه سمع النبيِّ مِلْفِيَّةً لِلْمُ اللَّهِ اللهِ | ذكره من روى الحديث                                                                                                    |
| ، عن عبد الرحمن بن عايش عن بعض أصحاب النبيِّ مَثَلَاثِهُ عَيْفُونِينَ                                                         | ذكره من روى الحديث                                                                                                    |
| 177                                                                                                                           | عن النبيِّ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ |
| خالد بن اللجلاج والاختلاف فيها                                                                                                | ذكره رواية أبي قلابة عز                                                                                               |
| ن والاختلاف على قتادة                                                                                                         | رواية قتادة عن أبي قلابة                                                                                              |

|                                                                      | - TTA                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 177                                                                  | توهيمه من رواه عن قتادة عن أنس                            |
| ابن عياش عن النبيِّ وَلَالِسُ عَنْ النبيِّ وَلَالِسُ عَنْ النَّالِيْ | توهيمه من قال: عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد عن ا         |
| 144                                                                  |                                                           |
| ىباس                                                                 | ذكره من رواه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد عن ابن ع       |
| لى ثلاثة أوجه                                                        | رواية أيوب عن أبي قلابة، وذكر الاختلاف على أيوب ع         |
| بأن يحيى قد حفظ إسناده ١٣٣                                           | ذكره حديث معاذ من رواية يحيى بن أبي كثير، وتصريحه إ       |
| 1mm                                                                  | ذكره رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ                 |
| بة                                                                   | تصريحه بأنه ليس في الروايات صحيح، وأنها كلها مضطر         |
| ١٣٤                                                                  | كلام الإمام ابن الجوزي                                    |
| وأنس وعبد الرحمن بن عائش<br>إ                                        | ذكره الحديث من رواية أم الطفيل وأبي عبيدة بن الجراح       |
|                                                                      | وبعض أصحاب النبيِّ ضَلِّاللهُ عَيْنَا ومعاذ، والحكم عليها |
| ١٣٤                                                                  | نقله عن البيهقي تضعيف الحديث من جميع وجوهه                |
| عطية                                                                 | ذكره الحديث من حديث أبي هريرة، وتضعيفه بيوسف بر           |
| ١٣٤                                                                  | ذكره حديث ابن عباس عند أحمد وتحسين إسناده                 |
| قلابة وابن عباس ١٣٥                                                  | تعقب الشيخ تحسين ابن الجوزي بوجود الانقطاع بين أبي        |
|                                                                      | ذكر ابن الجوزي الحديث من طرق عن حماد بن سلمة بإس          |
|                                                                      | من جميع الطرق                                             |
| ، أنس، ونقله عن الدارقطني                                            | ذكره الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن               |
|                                                                      | تضعيفه                                                    |
| 140                                                                  | كلام الحافظ العلائي في عبد الرحمن بن عايش وحديثه          |

| 779 | بالشرية | عدليكأر | السيال | التا |
|-----|---------|---------|--------|------|
|-----|---------|---------|--------|------|

| ذكره الحديث من رواية عبد الرحمن بن عايش الحضرمي، وإشارته إلى الاختلاف في      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| إسناده، وحكمه عليه بالاضطراب، ونقله عن أبي حاتم تخطئة من قال بصحبة ابن        |
| عايشعا                                                                        |
| كلام الحافظ المزي في عبد الرحمن بن عايش وحديثه                                |
| ذكره حديث عبد الرحمن بن عايش، والاختلاف في إسناده                             |
| نقله عن البخاري أن عبد الرحمن له حديث واحد، وهم يضطربون فيه ١٣٦               |
| نقله عن دحيم أن لابن عايش حديثين                                              |
| نقله عن أحمد ترجيح رواية ابن جابر عن خالد اللجلاج عن ابن عايش على رواية قتادة |
| عن أبي قلابة عن خالد اللجلاج عن ابن عباس                                      |
| نقله عن أبي حاتم تخطئة من جعل ابن عايش في الصحابة                             |
| نقله عن أبي زرعة أن عبد الرحمن بن عايش غير معروف                              |
| كلام الحافظ الذهبي في حديث عبد الرحمن بن عايش في ميزان الاعتدال               |
| نقله كلام أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري في عبد الرحمن وفي حديثه                 |
| حكمه على حديثه بأنه عجيب غريب                                                 |
| تعليق الشيخ على ما سبق                                                        |
| متابعة الأئمة على تضعيف حديث ابن عايش                                         |
| أضعف ما في متن حديث ابن عايش عبارة: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»،       |
| لضعف سنده، ولمخالفته لصريح القرآن والسنة                                      |
| ذكر بعض نصوص القرآن المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عَنْ يَجَلَّ ١٣٧      |

| ذكر أحاديث اشتملت على ذكر رؤية النبيِّ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ لربه عَنَّوْجَلٌ في أحسن صورة ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيها تلك العبارة المنكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأول: حديث أبي عبيدة بن الجراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث أبي عبيدة إسناده حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الثاني: حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الثالث: حديث أبي رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حديث أبي رافع ضعيف، لكنه يتقوى بها قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرابع: حديث أبي أمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حديث أبي أمامة فيه ضعف، لكن يتقوى بها قبله إلا عبارة «فعلمت في مقامي» ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخامس: حديث جابر بن سمرة من الخامس: حديث جابر بن سمرة من الخامس الخامس المناه |
| حديث سمرة إسناده حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الخلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبارة: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض «عبارة منكرة لم ترد إلا في حديث ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عائش الضعيفعائش الضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرؤيا المنامية التي رأى فيها النبيُّ كَلِيُّهُ النَّبِيُّ كَلِيُّهُ النَّبِيُّ كَلِيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طرقها، خلا العبارة المنكرة وما يقاربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي ضعيف سندًا ومتنًا، لا سيها وقد أعلَّه أبو حاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الجزم ببطلان عبارة: «فعلمت ما في السموات وما في الأرض»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اُسئلة وأجوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| - | بلبويسو | 4 | LOW |
|---|---------|---|-----|
|   | LL      | 1 |     |

| س ١: لماذا لم يسق المؤلف رَحْمَهُ أَلِيَّهُ حديث مسروق عن عائشة رَضِيَ لِيَهُ عَنْهَا؟ ١٤٥                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| س٧: لو فرضنا أن الرسول الذي أرسله ابن عمر إلى ابن عباس كان من التابعين؟ ١٤٥                                                          |
| س٣: حول حكم تعزية الكفار، ومعنى حديث قيام النبيِّ خَنْلِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ودي،                                         |
| وقوله: «أليس نفسًا»؟                                                                                                                 |
| س٤: حول العمل بالتقاويم المعدة لمعرفة أوقات دخول أوقات الصلوات؟ ١٤٧                                                                  |
| س٥: حول قصة الميت الذي أخرج من قبره بعد ثلاث ساعات من دفنه، وما ظهر عليه                                                             |
| من آثار العذاب                                                                                                                       |
| س (تابع): يقولون: أن هذا من اكتشاف عالم كافر                                                                                         |
| س٦: هل يجوز أن أعمل في بنك في دول الكفر إذا لم أجد عملًا آخر، مع العلم أنهم لا                                                       |
| يمنعوني من الحجاب؟                                                                                                                   |
| س٧: امرأة مريضة ولا يأتيها الحيض كل شهر؛ لأنها مريضة، وطلقها زوجها وهي الآن                                                          |
| خمسة أشهر في العدة؛ لأن الحيض جاءها مرتين، في العمل؟                                                                                 |
| س٨: هل يجوز للمرأة أن تنكر منكرًا على رجل وهي في الطريق؟                                                                             |
| س٩: ما حكم تركيب الأسنان من ذهب أو فضة؟                                                                                              |
| س ١٠ : لم أفهم قولك يا شيخ إن النصاري أمكر وأخبث من اليهود، فأشكل علي قوله                                                           |
| تَعْالَىٰ: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْمَهُوهَ وَٱلَّذِينَ آَشَرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَكَ أَقُربَهُم |
| 101                                                                                                                                  |
| س١١: هل يجوز التعامل مع أهل البدع في ترجمة خطبة الجمعة؟                                                                              |
| س١١٢: هل يعذر بالجهل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام؟                                                                                |

| ه مع بعض السياح           | س١٢٠ : شخص يعمل مرشدًا سياحيًّا، وله مرتب ثابت، وعند خروجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107                       | يعطونه بعض المال، فهل يجوز له أن يأخذه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10"                       | س (تابع): السياحة في أماكن الآثار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ، على جميع الأنبياء       | باب (٩٧): ما فضل الله عَرَّهُ جَلَّ به نبيّنا صَلَّا الله عَرَاكِمُ الله عَرَاكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل |
|                           | عَلَيْهِمِ ٱلسَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ت إلى الأبيض»             | حديث علي بن أبي طالب: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: أرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 107                       | حديث علي بن أبي طالب: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ے کلھا مسج <u>دًا،</u>    | حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107                       | وجعلت»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأسود» ١٥٨               | حديث ابن عباس: «أعطيت خمسًا ولا أقول فخرًا: بعثت إلى الأحمر وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، ونصرت» <mark>۱۵۹</mark> | حديث أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | حديث أبي أمامة: «إن الله عَنَّهُ جَلَّ فضلني على الأنبياء -أو قال: أمتي علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17+                       | التعليقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                        | للنبيِّ طَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ كَلَّاللَّهُ خَصَائُص كثيرة، وقد ألفت فيها مؤلفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                        | أحاديث الباب فيها الضعيف والحسن والصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | الخصال المذكورة في أحاديث الباب ترجع إلى ست خصال بالإضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                         | حديث حذيفة في فضل أواخر سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17                        | شرح حديث أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | معنى قوله: «أعطيت جو امع الكلم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| LALL     |                                                                                                                | إِلَىٰ بَيَانِ مَقِاصِدِ كِنَابِ إِلْشِرِيعَةِ                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                | جوامع الكلم يوجد في القرآن والسنة                                                |
| ۱٦٠.     | ، بالشرح                                                                                                       | إفراد بعض العلماء بعض الأحاديث النبوية                                           |
| ١٦٠.     | ِ الله ثم سنة رسوله صَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ | أفضل الكلام وأجمعه وأبلغه وأنصحه كتاب                                            |
| 171.     |                                                                                                                | معنى قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»                                               |
| ، وكان   | اً من النبيُّ حَلَّاللهُ عَلَيْهُ مَثِلًا وهم في ديارهم                                                        | كانت الروم وفارس تضطرب أفئدتهم خوفًا                                             |
| 171.     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                        | النصر والغلبة للنبيُّ صَلِّلْهُ عَلَيْهُ وَلَلَّمَ وَلَلَّمَ وَلَلَّمَ وَمَنِينَ |
| بة الخير | ثة الأولى لاستمساكهم بالدين وغل                                                                                | لم تـزل الأمـة في عـز ونصر في القـرون الثلا                                      |
| 171.     |                                                                                                                | ٠٠٠٠٠ م                                                                          |
| اليهود   | لم عن دينهم وسلوكهم طرائق ا                                                                                    | لحوق الهزيمة واللذل بالمسلمين بابتعاده                                           |
| 177.     | ***************************************                                                                        | والنصاري                                                                         |
| 177.     | زيز رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                           | دولة الإنجليز تخاف من دولة الملك عبد الع                                         |
| ا، وقد   | , إفسادها وإدخال النظم الكافرة عليه                                                                            | غزو الإخوان المسلمين بلاد التوحيد بغرض                                           |
|          |                                                                                                                | تحقق لهم بعض الغرض                                                               |
| الشرط    | لد حق لا يتخلف، إذا ما وفت الأمة ب                                                                             | وعد الله عَزَّهَ جَلَّ المؤمنين بالنصر والتمكين وع                               |
|          |                                                                                                                | الذي أوجبه الله عليها                                                            |
|          |                                                                                                                | قبول الإخوان المسلمين للأفكار اليهودية و                                         |
| 174      | طبيقها                                                                                                         | كذبًا وزورًا ودعوتهم إليها واجتهادهم في تع                                       |
|          |                                                                                                                | ذكر بعض مفاسد الديمقراطية التي يسميها                                            |
| 178      | بعد إصلاحها                                                                                                    | الإخوان المسلمون من المفسدين في الأرض                                            |

| الإخوان المسلمون يحكمون بغير ما أنزل الله وقد كانوا يكفِّرون به وبالحاكمية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الذي يسأل الولاية والحكم كحال الإخوان المسلمين هؤلاء لا يمكنون منها؛ فإنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الذي يسأل الولاية والحكم كحال الإخوان المسلمين هؤلاء لا يمكنون منها؛ فإنهم غير مؤتمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كان السلف يفرون من الولايات والمناصب والإخوان بضد ذلك يبذلون كل وسيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انيلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شرح قوله: (وأحلت ني الغنائم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كانت الغنيمة محرمة على بني إسرائيل أن يأخذوا منها شيئًا، وكانت النار تنزل من السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فتأكلها، وذلك علامة صحة جهادهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تحليل الله عَنَّوَجَلَ الغنيمة للنبيِّ مَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلَاكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |
| شرح قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كان أهل الكتاب لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في بيعهم وكنائسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شرع الله عَرَّهَ جَلَ للنبيُّ خَيْلُولِهُ عِلَيْهِ فِي المِنهِ وأمته أن يصلوا حيثها كانوا وأن يتيمموا بالصعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| توسعة عليهم ورفعًا للحرج عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مدح الله عَنْ عَبَلَ نبيَّه مَنْ لِللهُ عَلَيْهُ فَيْدِ فِي التوراة والإنجيل برفعه الآصار والأغلال وبتحليله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الطيبات وتحريمه الخبائث وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شرح قوله: (وأرسلت إلى الخلق كافة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كانت الأنبياء يبعثون إلى قوم معينين، وبعث نبيُّنا إلى الجن والإنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كتاب الله القرآن ذكر للعالمين جميعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من ميزات هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الْيَ بَيْلِينَ مَقِاصِدِ كَنَابِ الشَّرِيَّةِ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يوجد أمر بمعروف ولا نهي عن منكر عند تلك الأحزاب المجندة من الغرب على هدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإسلام وتضليل المسلمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحث للتمسك بالإسلام الصحيح الذي كان عليه النبيُّ عَلَاقَتُمُ اللَّهِ وأصحابه لنيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سعادي الدنيا والأخرى، والتحذير من الاستجابة لدعاة الشر والضلالة ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أسئلة وأجوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| س ١: ما معنى قوله صَلَافَهُ عَلَيْهُ اللهُ الله المعنى قوله صَلَافه عَلَيْهُ الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| س ٢: قد يقول قائل: في فعل يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ جواز لمشل هؤلاء الذين يطلبون الولاية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فها الجواب على ذلك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب (٩٨): ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبيِّ مَّلْلَهُ مُعَلِّقُ مُنْ الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خصه بها مولاه الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث أنس بن مالك في ذكره قصة إطعام أبي طلحة النبيَّ عَلِلْ اللهُ وثمانين رجلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث أبي أيوب الأنصاري في دعوته النبيّ وَلِلْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ  |
| خَلُلْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ إِياه أَن يدعو الأنصار فوجًا بعد فوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فضائل النبيِّ مَثَالِنَاعَالِهُ فَضَائل كثيرة، اعتنى العلماء بذكرها في مصنفاتهم وجمعها في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتب خاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ذكر بعض المؤلفات المخصصة في فضائل النبيِّ عَلَىٰ الله الله و دلائل نبوته. ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التعليق على قصة إطعام أبي طلحة النبيَّ ضَلَاثُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلِيهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلَ |
| التنويه بفضل أم سليم رَضَيَلِتَهُ عَنْهَا وكمال عقلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| أم سليم لم ترد من أبي طلحة ذهبًا ولا فضة، ولكن شرطت إسلامه ليكون ذاك                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صداقها                                                                                             |
| أم سليم المرأة المؤمنة الصابرة الحكيمة تفقد ولدها فترضي ربَّها وتحسن إلى زوجها،                    |
| فيخلف الله عليهما ولدًا مباركًا                                                                    |
| أم سليم تجمع عرق النبيِّ ضَالِتُهُمُ مُؤَمِّنَا لتجعله في طيبها، وتحمل الخنجر لتدفع عن نفسها       |
| المشركين يوم حنين                                                                                  |
| الآية العظمي في تكثير الطعام حتى لو كانوا ألفًا من الناس لكفاهم بإذن الله ١٧٥                      |
| ليس في قدرة الأنبياء ولا غيرهم أن يباركوا في الأشياء ولكن ذلك أمر الله عز وجل الذي                 |
| يقول للشيء كن فيكون                                                                                |
| في تكثير الطعام بإذن الله دليل على أن محمدًا رسول الله حقًا ١٧٦                                    |
| قصة أبي أيوب الأنصاري ضعيفة، لكن صحت قصص أخرى مشابهة عن غيره من                                    |
| الصحابة                                                                                            |
| ذكر قصة جابر بن عبد الله في دعوته النبيَّ خَلْلْشَائِلْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقَ كَمَا رُواهَا مسلم في |
| صحيحه مع التعليق عليها                                                                             |
| اشتراك جابر وزوجه في إعداد الطعام                                                                  |
| نفضيل أم سليم على امرأة جابر، رضي الله عنهم أجمعين                                                 |
| دعـوة النبيِّ خَلِلْهُ عَيْنِهِ النـاس إلى طعام جابر، مع تخصيص جابر إيَّاه ونفرًا معه بالدعوة      |
| نقط                                                                                                |
| غضب امرأة جابر عليه لظنها أنه لم يفعل بها أوصته من تخصيص الدعوة، وقد خشيت                          |
| لفضيحة لما علمت من كثرة الناس وقلة الطعام                                                          |

| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | إِنْ سَيَّانِ مَقَاصِدِ كَاٰمِ الشَّرِيَةِ الْمُسَانِ مَقَاصِد كَاٰمِ الشَّرِيَةِ الْمُسَانِ مَقَاصِد كَاٰمِ الشَّرِيَةِ الْمَانِ مَقَاصِد كَاٰمِ الشَّرِيَةِ اللهِ مَانِي الشَّرِيَةِ اللهِ مَانِي الشَّرِيقِةِ اللهِ مَانِي الشَّرِيقِةِ اللهِ مَانِي الشَّرِيقِةِ السَّمِيقِيقِ اللهِ مَانِي الشَّرِيقِيقِ اللهِ مَانِي السَّمِيقِيقِ اللهِ مَانِيقِ السَّمِيقِيقِ اللهِ مَانِيقِ السَّمِيقِيقِ اللهِ مَانِيقِ اللهِ مَانِيقِ اللهِ مَنْ اللهِ مَانِيقِ اللهِ مَنْ اللهِ مَانِيقِ اللهِ مَنْ اللهِ مَانِيقِ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَانِي مَانِي مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَانِي مَانِي مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَانِي مَانِي مَانِي مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مَانِي مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مَنْ مَانِي مِنْ مِنْ مَانِي مِنْ مَانِي مِنْ مَانِي مِن |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كانت قريش تغلب رجالها نساءها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ق فيها قبل أن يؤخذ منها شيء ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إخراج جابر العجينة للنبيِّ عَلَالِنُهُ عَلَيْكُ لَيبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التصرف في الأشياء أحيانًا يذهب البركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في عين تبوك حتى يأتيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نهي النبيِّ ظِلْالْمُتَعَلِّمُ لِللهِ الناس أن يفعلوا شيئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيت عائشة لم تزل تطعم منه وهو على هيئته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صاع الشعير الذي تركه النبيُّ صَلَّمْ عَلَيْمُ صَلَّا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لم ينقص حتى كالته فنفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لولم تحوض أم إسهاعيل لزمزم لكانت عينًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يها بتلاحي الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ليلة القدر كان النبيُّ خَلَاللهُ عَلَى اللهُ الما ثم أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| برك الصحابة به وتمسحهم به ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طهارة ريق رسول الله ضَلِاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَبِركته و ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٨ ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البركة العجيبة في كون خابزتين تكفيان ألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عًا من برمة واحدة وهي لا تزال ملأي ومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآية العظمي في انصراف الألف رجل شبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عجينة واحدة كأن لم يؤخذ منها شيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و قليل بالحديبية ببركة دعاء النبيِّ ضَلَاسٌ عَنْسُلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من دلائل النبوة شرب ألف وأربعمائة من ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ظيم المعجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أعظم آية أوتيها النبيُّ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ القرآن الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نها، وكفر من زعم أن القرآن ليس كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تضارب أقوال المشركين في القرآن وتهاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ضلال المعتزلة والأشاعرة في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أئمة المحبُّون لسنة النبيِّ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوصية بكتب «دلائل النبوة» التي صنفها الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ون أن التقدم في اتباع الضالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قوم يزهدون في تلك الكتب وأهلها، ويزعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الإسلام الصحيح هو التقدم الراقي، واتباع أفكار أوربا القذرة هو التخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والانحطاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرد على من يزهد في علوم الكتاب والسنة ويطعن في المتمسكين بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوصية بتقوى الله والتمسك بالكتاب والسنة، والتخوف من فتن هذا الزمان الصعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| افتتان الأحزاب السياسية بالمناصب وإعجابهم بأنفسهم ومسارعتهم في إرضاء اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نظرة في حال نساء العهد الأول وفي حال نساء زماننا، وانقلاب المفاهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باقي روايات الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث سمرة بن جندب: «أن النبيّ عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ |
| حديث أبي عمرة الأنصاري: «كنا مع رسول الله وَلْلِسُعِلْمُونَالِيْ في غزوة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حديث أبي هريرة: «شكونا إلى رسول الله مَنْالِلْلْمُالِيْفَ الجوع، فقال»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث ابن عباس: «لما نزل رسول الله مَبْلِلْمُعَنِّفِي مرًّا في صلح قريش» ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث جابر بن عبد الله: «لما حفر مَنْ الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حديث جابر بن عبد الله: «شكا الناس إلى رسول الله عَلَاللَمُهُمَّيْنَ مَنِكِ العطش» ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حديث أنس: «أتي النبيُّ كِلَالْهُمُعَالِيْهُ لِللهِ بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا» ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث زياد بن الحارث الصدائي: «أتيت النبيَّ صَلَاللُّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى بعض أسفاره» ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لتعليقلتعلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حاديث الباب ثابتة وما لم يثبت وجد في الصحيح البديل عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . لالة الأحاديث على تكثير الطعام والشراب ببركة دعاء النبيِّ صَلِّلْشُهُمُ مُثَمِّلِينِ ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ma                                         | إِلَىٰ بَيَانِ مَقَاصِدِ يَكَابِ الشَّرِيقِةِ              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 149                                        |                                                            |
| 19                                         | التعليق                                                    |
| الطعام بتبوك ١٩٠                           | ذكر الرواية الصحيحة لحديث أبي هريرة في قصة تكثير           |
| سلمة بن الأكوع                             | قصة تكثير الطعام بتبوك رواها أبو هريرة وأبو سعيد و         |
| ره حصول البركة في مزود واحد                | حديث أبي هريرة عند المصنف فيه غرابة من حيث ذك              |
| 19                                         | ومن حيث ذكره دعوة الناس عشرة عشرة                          |
| 141                                        | إحالة المحقق إلى مسند أحمد خطأ                             |
| مسلم                                       | إيراد لفظ رواية أبي هريرة لحديث الأزودة من صحيح            |
| 197                                        | ذكر الاختلاف بين لفظ المصنف ولفظ مسلم                      |
| أحمد مع ضعفها ١٩٢                          | بيان سبب الوهم في رواية المصنف، وبيان قصور رواية           |
| بيِّنا مَلَالِمُعَلِّمُونِيلِ وشهادة واضحة | حصول البركة في الطعام يوم تبوك معجزة عظيمة لن              |
| 197                                        | على أنه رسول الله                                          |
| 197                                        | ما حصل من البركة في الطعام إنها هو بقدرة الله عَزَّقَجَلً. |
| 197                                        | دخول الجنة مضمون لمن أتى بالشهادتين موقنًا بهما            |
| 197                                        | لا يكفي في لا إله إلا الله مجرد القول                      |
| مَّة في فضل لا إلـه إلا الله على أنه       | احتجاج أهل الخرافات والمرجئة بالأحاديث المطلة              |
| ق <i>بـو</i> ل هـذه الكلمـة مـن قائلهـا    | لا داعي للعمل، وإهمالهم للتقييدات التي وردت ا              |
| 197                                        | ولا لمقتضاها                                               |
| لد أهل السنة: قـول وعمل يزيد               | بيان وجوب القيام بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان عا          |
| 195                                        | بالطاعة وينقص بالمعصية                                     |

| كتب في الإيمان يذكر أن               | ذكر طائفة من مؤلفات أئمة السنة في «الإيهان» وبيان أن كل من    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 198                                  |                                                               |
| 198                                  | ذكر بعض طوائف المرجئة                                         |
|                                      | الطائفة الغالية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة               |
| بيرهم من الكفرة ١٩٤                  | يلزم على قول الغلاة أن يكون إبليس مؤمنًا وفرعون وهامان وغ     |
|                                      | طائفة مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليهان وأبو حنيفة ومن تبعه    |
|                                      | التصديق بالقلب والإقرار باللسان ويخرجون العمل من الإيمان      |
|                                      | بيان أن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن العمل من الإيمان،       |
|                                      | وذكر طائفة من تلك النصوص                                      |
| وب الكبائر، وبعضهم                   | تعلق الخوارج بنصوص الوعيد وتكفير عصاة المسلمين بالذن          |
|                                      | أفرط فكفر بالصغائر أيضًا                                      |
| ة في التعلق بنصـوص                   | الخوارج غالون في التعلق بنصوص الوعيـد والمرجئـة غاليـ         |
|                                      | الوعدا                                                        |
| د على الخوارج والمرجئ <mark>ة</mark> | النصوص التي تنص على أن بعض الأعمال من الكفر أو الشرك تر       |
| 190                                  | معًامعًا                                                      |
| الخوارج ١٩٦                          | النصوص الدالة على خروج الموحدين من النار ترد على المرجئة و    |
| 197                                  | أهل السنة وسط في أبواب الدين بين الفرق                        |
| ه وصفاته، فأثبتوا لله ما             | توسط أهل السنة بين أهل التعطيل وأهل التمثيل في باب أسهاء الله |
| ييف ولا تمثيل ١٩٦                    | أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تك  |
| عئة                                  | توسط أهل السنة في باب الإيمان بين الخوارج وغيرهم وبين المرج   |

| TE1 3 | والسالسرية | ومقاصد | الآسال<br>إلى سيار |
|-------|------------|--------|--------------------|
|-------|------------|--------|--------------------|

| الحديث دليل على صبر الصحابة على الشدائد وإخلاصهم وصدقهم ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصة سرية أبي عبيدة بن الجراح وما أصابهم من الجوع والجهد ثم فتح الله عليهم بحوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من إخلاص أصحاب النبيِّ خَلُاللُّهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وصدقهم خروجهم إلى الغزو جياعًا حفاة، في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بؤس شديد، فكان الله عَزَقِجَلَ يفرج عنهم ويكرمهم ويريهم آياته على يدي نبيِّه ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحث على بذل المستطاع والنفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله عَنَهَجَلَ ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر رواية صحيحة عن أبي هريرة بمعنى رواية المصنف بلفظ مختصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تنبيه على وهم في الرواية المذكورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باقي أحاديث الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حديث أبي هريرة في قصة قدح اللبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القصة صحيحة وتدل على الشدة التي كان عليها أصحاب رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صابرون متحملون في ذات الله عَرَّيَجَلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كان أبو هريرة يقاسي الجوع أيامًا ولا أحد يفطن له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو بكر أحد الأجواد الكرماء الأسخياء إلا أنه لم يفطن لما بأبي هريرة من الجوع • ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معرفة النبيِّ مَثَلُونِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن ملامح وجه أبي هريرة ما هو فيه من الشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام تبسمه وملاطفته أبا هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAN THE STATE OF T |
| من الآداب الإسلامية أن لا يدخل بيت أحد إلا بإذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من الا داب الإسلامية أن لا يدخل بيت احد إلا بإدنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| اهـل الصفة قوم مهاجرون ليس لهم مأوى فكان النبيُّ صَّلَالْمُمُ عَلَيْكُ يَتَفَقَدهم، حتى يجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحدهم مخرجًا، لا كحال الصوفية المتكاسلين البطالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إعطاء النبيِّ ضَلَّالْ المُعَلِّمُ مَا تصدق به عليه لأهل الصفة وإشراكه إياهم معه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الهدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تقديم أبي هريرة طاعة رسول الله وَاللَّه وَاللَّه عَلَى ما وجده في نفسه من تخوف من نفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استئذان أهل الصفة على أهل البيت دليل على تأدبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القريب ينادى بأي، بخلاف البعيد فإنه ينادى بـ «يا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من كرم أخلاقه صِّلُاللُّهُ عَلَيْكُ أنه يبدأ بضيفه في الشراب وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من حسن خلق النبيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أمر النبيِّ صَّلَالْمُعَلِّمُ قَالِهُ أَبِهُ هُرِيرة بالجلوس ليشرب وورود أحاديث تنهي عن الشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قائيلقائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحكمة في معاودة النبيِّ طَالَهُ عَلَيْنَ الأمر لأبي هريرة بالشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القصة معجزة شاهدة على أن محمدًا رسول الله حقًّا وأن البركة من الله تَعْنائن ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أسئلة وأجوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| س ١: أيُّهما أفضل: أن نقول: معجزات رسول الله عَلَى الله الله عَلَى |
| من يقول: هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكلام، وليس من ألفاظ السلف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| س ٢: ما صحة حديث: «أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين» وفي رواية: «من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| موت بين ظهراني المشركين»؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| س٣: ما صحة حديث: «ساقي القوم آخر هم شريًا»؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| س٤: قوله مَثَلِ الشَّيَالِيْفَقِيلِ: «ثم يقبض الرحمن قبضة يخرجهم من النار لم يعملوا خيرًا قط»،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما المراد بقوله: «لم يعملوا خيرًا قط»؟ (حول الحدادية وجنس العمل) ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر باقي روايات الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث ثوبان في قصة الضيف الذي نزل على النبيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّى السَّلَّةِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع |
| حديث أبي رافع في قصة الذراع: «لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها» ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حديث النعمان بن مقرن في قصة و فود رجال كثير من مزينة على النبيِّ مَنْ لِللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَتَزُويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عمر إياهم من تمر قليل بأمر النبيِّ وَلِلْهَا مُعَلِيهُ وَيَسْنِ له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث عبد الله بن مسعود في قصة مسح النبيِّ عَلِالْهُ عَلَيْ عَلَى ضرع شاة لم يكن به لبن،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ودعائه بالبركة، فصار ممتلتًا لبنًا فحلب وشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعليقالتعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أحاديث الباب تدل على إكرام الله عَنْ عَبَّ نبيَّه بالمعجزات الدالة على صدق نبوته، وتدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| على رحمة الله بالمؤمنين، فلم تشتد حاجتهم يفرج عنهم ويثبتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باقي روايات البابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث الحنانة (الجذع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث جابر: «كان رسول الله عَلَالْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حديث أنس: كان رسول الله عَلَالْمُهُ عَلَيْنَ يَخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حديث سهل بن سعد: «لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التعلق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| آية حنين الجذع من الآيات التي أيد الله بها رسوله والدالة على صدق رسالته التي جاء بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأساسها الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبودية له سُبْحَانَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من آيات نبوة نبيِّنا ودلائل صدق رسالته تسليم الحجر عليه، والتئام الشجرتين عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وانقيادهما له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اتخاذ الوسائل المشروعة لتبليغ رسالة الله عَزَّوَجَلَّ أمر مطلوب بخلاف الوسائل المحرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فإنه لا يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تبليغ الدعوة يجب أن يكون تبليغًا لكلام الله وكلام رسوله وما يرجع إليهما، لا يجوز غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هذا، بالوسائل المباحة مثل الصحيفة والكتاب والشريط وما شاكلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التمثيليات والأناشيد ونحوها ليست من وسائل الدعوة، وإنها هي لهو ولعب ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إفساد الحزبيين الشباب السني بالتمثيليات والأناشيد ونحوها مما يزعمونه وسائل دعوة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ويلبسون على الناس إن وسائل الدعوة ليست توقيفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ينبغي التفريق بين الغاية التي هي حكم الله ودينه فلا يجوز تغييرها ولا تبديلها، وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الوسيلة التي تبلغ بها دين الله، فتتخذ المنبر والكتاب وغيرها من الوسائل المشروعة ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ينبغي أن يكون المنبر ثلاث درجات على ما كان عليه في عهده ضَلِاللهُ عَلَيْنَ مِلْ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ اللهُ عَلَيْنُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلِيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلِيْنِ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي الللهُ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَل |
| حنين الجذع إلى رسول الله طَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ينبغي أن نحنَّ نحن المسلمون إلى نبيِّنا ونحبَّه محبَّة شرعية ونتَّبعه حق الاتباع ونطيعه تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الطاعة كما كان الصحابة الكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لم يجعل الله عَنَيْجَلَّ علامة محبته ومحبة رسوله في فعل المولد واختلاق الخرافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والأساطير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| محبة الخرافيين للنبيِّ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ جنس محبة النصاري لعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، غلوا فيه حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جعلوه إلهًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مبالغة النبيِّ خَلَافِهُ عَلَيْهُ عَلِينَ فِي التحذير من البدع لعظيم خطرها وكبر جرمها ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من ترك سنة النبيِّ عَلَاللهُ عَلَيْهُ مَا وأحدث في الدين ثم زعم أنه يحب النبيَّ فحبٌّ جاهلي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لأنه لا يقوم على الاتباع له عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الردعلى أصحاب الموالد الذين يزعمون أن الرسول مَثَلَافِهُ مَثَلِينَ عَلَى يُحضر معهم لهوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وياطلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| روح النبيِّ عَلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ فِي الجنة مكرَّمة في شغل عن الخرافيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يجب محبَّة النبيِّ عَلَىٰ الله على يديه من المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الباهرات وما آتاه من الآيات الكبرى وعلى رأسها القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تحذي النبيِّ وَلِلسَّ المُكذبين الجاحدين أن يأتوا بشيء من القرآن فعجزوا مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عداوتهم الشديدة له وتنفيرهم عنه بشتى الأساليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب (٩٩): ذكر سجود البهائم لرسول الله صَلَالِتَ اللهُ عَلَالِتَ اللهُ عَلَالِتُ اللهُ عَلَاللهُ عَلْلِهُ عَلَاللهُ عَلَاللّهُ عَلَالله |
| YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث أنس بن مالك في قصة سجود الغنم للنبيِّ عَلِلْ الله عَلَيْ عَلِيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه ع |
| حديث عائشة في قصة سجود البعير للنبيِّ صَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى عَائشة في قصة سجود البعير للنبيِّ صَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ |
| حديث تعلبة بن أبي مالك في قصة سجود البعير للنبيِّ طَالِشُمَّالِيَكُولِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا يصح شيء من أحاديث سجود الحيوانات للنبيِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلا ما جاء في تعظيم حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الزوج على زوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| لا تصح القصة التي ذكر فيها ذهاب معاذ إلى الشام ورؤيته للنصاري يسجدون للقسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م بعد عودته أراد أن يسجد للنبيِّ طَلَاللُّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| م يسافر معاذ إلا إلى اليمن أواخر أيام النبيِّ مَثَلَانْهُمُ اللهِ ثم لم يلقه بعدها، ولم يحفظ أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سافر إلى الشام إلا في عهد عمر للغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ننزيه الصحابة أن يستأذنوا رسول الله صَلَاللُّهُ عَلَى السَّجود له، وما روي من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقصص ضعيفة جدًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث: «لو أمرتها أن تنقل من الجبل الأحمر إلى الجبل الأسود» لا يثبت ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لا يجوز أن يؤخذ بها لم يثبت عن النبيِّ طَلِلْشَمَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ |
| التذكير بكبير حق الرجل على امرأته، وأن ذلك الحق له حد لا يتجاوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الردعلي دعاة تحرير المرأة الذين يرمون العلهاء بظلم المرأة ويخفون بغضهم وكراهيتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| للإسلام الله عَرَفَجَلَّ بدعاياتهم الكَاذبة على المرأة واستغلالهم لها لضعف دينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وعقلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التأكيد على عدم ثبوت قصص سجود الحيوانات للنبي ضَلَا لِلْمُعَلِّمُ عَلَيْ وأن الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لم يسألوا رسول الله ذلك، فهم أفقه في دين الله وأعلم بحقوق الله وحقوق رسوله ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| استدراج الشيطان الناس بمحبة الأنبياء والصالحين إلى عبادتهم كما فعل بقوم نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عَلَيْهِ ٱلشَّلَامُ وقوم عيسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ واليهود والروافض وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحب الشرعي له ضوابطه وحدوده، وأهله في مأمن من استزلال الشيطان ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| باب (١٠٠): ذكر فضل نبيِّنا عَلِلهُ عَلِيهُ عَلِي الآخرة على سائر الأنبياء عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| TEV \$\$ | إِلَى اللهِ عَلَيْ مِقَاصِدِ كَابِ الشِّرِيَّةِ |
|----------|-------------------------------------------------|
|----------|-------------------------------------------------|

| حديث أبي سعيد: «أنا سيد ولد آدم، والا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبيِّ آدم»                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υ٣A                                                                                                       |
| حديث أبي هريرة: «أنا سيد ولد آدم، ولا فخر»                                                                |
| حديث أنس: «والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة، ولا فخر، وإن بيدي»                                |
| 779                                                                                                       |
| توجيه المصنف قول النبيِّ عَلِللْمُعَلِيْهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ على الله على سبيل التواضع، وأنه ما قال    |
| الذي قال إلا تحدثًا بنعمة الله عليه                                                                       |
| التعليق                                                                                                   |
| تَفْضيل النبيِّ عَيْلَاللَّهُ عَلَى الحُلق في الدنيا والآخرة                                              |
| كلمة «لا فخر» غير ثابتة في الصحيح، ولكنها تثبت بمجموع الطرق ٢٤٠                                           |
| من فضائله مَنْ النُّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ أَنه سيد ولد آدم يوم القيامة لأنه لا يقوم للشفاعة العظمي إلا |
| هو خِنْلِالْمُعَالِيْنَ اللَّهِ                                                                           |
| من فضائله خَبْلِ اللَّهُ عَلَيْ الدنيا أنه بعث للناس كافة                                                 |
| الكلام على أسانيد أحاديث الباب، وبيان ثبوت كلمة: «لا فخر» ٢٤١                                             |
| كلمة: «أنا سيد الناس «ثابتة في الصحيحين»                                                                  |
| تواضع النبيِّ طِللهُ عَلِيْهِ فِي قوله: «ولا فخر» ٢٤١                                                     |
| تحدث النبيِّ مَلَالْمُتَمَّلِيْنَ بِهَا خصه الله عَرَقِبَلَ به المزية العظيمة: «أنا سيد ولد آدم» دافعه    |
| التحدث بنعمة الله عليه؛ إذ هو مأمور بذلك                                                                  |
| إخبار النبيِّ مَالِسُكَالِهُ وَلَمُ بِخصائصه و فضائله تحدث بنعمة الله عليه                                |
| باب (۱۰۱): ما روي أن نبيَّنا مَنلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أُول الناس دخولًا الجنة                          |

|                                 | TEA                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 787 «Le                         | حديث أبي سعيد: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقع                           |
| 7 5 7                           | حديث أنس: «أنا أول من يقرع باب الجنة»                                            |
| ن أنت؟ فأقول: محمد»             | حديث أنس: «آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: م                                |
| Y { {                           |                                                                                  |
| Y                               | حديث أنس: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها».                            |
| Y E E                           | حديث أنس: «أنا أول شفيع في الجنة» المعالم الما الما الما الما الما الما ا        |
| Y & 0                           | التعليقا                                                                         |
| Y & 0                           | من مزايا الرسول مَبْلُولِهُ عَلَيْهُ مَثِلِينًا أَنه أول من تنشق عنه الأرض       |
| ن البشر ٢٤٥                     | من مزايا الرسول مَثِلُاللُّهُ عَلَيْهُ مَثِلِكُمْ أَنه أول من يستفتح باب الجنة م |
| 7 8 0                           | خزنة الجنة وخزنة النار موكلون بها منذ خلقهما الله عَزَّقِجَلَّ                   |
| 7 20                            | النبيُّ وَلِللَّهُ عَلِيْهِ عَلِيهِ هُو أُول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقرعه      |
| ۲٤٦                             | لا يفتح الملك لأحد قبل النبيِّ صَلالِشَةً لَيُمْتَلِنِّ                          |
| نف لخوفهم من الله عَزَّوَجَلَّ، | اعتذار أولي العزم من الرسل عن القيام بالشفاعة في أهل الموة                       |
|                                 | وحيائهم منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، مع ما لهم من المنزلة العظيمة عنده .         |
| وإنها غلبهم الحياء والخجل       | بيان أن أولئك الرسل الكرام لم يلقوا الله عَزَّفَجَلَّ بذنوب محققة، و             |
| Y E V                           | من الله عَزَّقَ جَلِّ                                                            |
| إلى الله عَزَقِجَلَّ والخوف منه | الحث على الاقتداء بأولئك الأنبياء في المسارعة إلى التوبة                         |
|                                 | والحياء منه والخجل من الذنوب                                                     |
| Y £ A                           | ذكر مزايا وخصائص النبيِّ خَلَلْنَائِكَائِنَاعَلَيْهَ فَيَالاَ خَرِة              |
| Y & A                           | أه ل من يستفتح باب الحنة                                                         |

| TE9                                                      | إِلَى بَيَانِ مَقِالِصِدِ كِنَابِ الشِّيعَةِ                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Υ ξ λ                                                    | صاحب الشفاعة العظمى المقام المحمود                                |
| ماعته لهم ليدخلوها                                       |                                                                   |
| اق النار إلى ضحضاح                                       | شفاعته لعمه أبي طالب أن يخرج من أعم                               |
| ـ الله عَرْجَلٌ به سبب قوي يدفع إلى محبَّة               | مزايا الرسول مَلْقَلْمُعَلِّنُهُ التي خص                          |
| سله الله عَزَّقِكِلَّ لإنقاذنا من النار وإسعادنا في      | هذا النبي الكريم لأنه هو الذي أر،                                 |
| Y & A                                                    | الدارين                                                           |
| عن المنكر                                                | مزية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي                             |
| ، إلى السلفية زورًا، إذا ذكر لا يتذكر وإذا بيِّن له      | التنديد بصنف من الناس ممن ينتسب                                   |
| Y £ A                                                    | خطؤه عاند الحق واستكبر                                            |
| ممن جاء بها كبيرًا أو صغيرًا شريفًا أو وضيعًا،           | الحث على التواضع وقبول النصيحة                                    |
| Y £ 9                                                    | وتطهير القلوب من داء الكبر                                        |
| كان رسولنا مَثْلِيْشُطِيْهُ مِنْ يَأْخِلُهُ مِنْ رأي عمر | كان عمر يقبل الحق ممن نطق به، و                                   |
| Yo                                                       | ويستشيره                                                          |
| والانقياد للحق فهو وبال عليه                             | إذا لم يفد العلم صاحبه التواضع والأدب                             |
| به والدعوة إلى ذلك                                       | الحث على تعلم العلم الصحيح والعمل                                 |
| يَلِيْ من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصًا            | باب (١٠٢): ذكر ما أعطي النبيُّ طَالُهُ اللَّهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ |
| 707                                                      | له                                                                |
| اعة وفي الحوض في أبواب تقدمت، وأنه سيذكر                 | تنبيه المصنف إلى أنه ذكر الكلام في الشف                           |
| 707                                                      | ما لم يذكره هناك                                                  |
| YOY                                                      | التعليق                                                           |

| المعتزلة والخوارج يكذبون بالشفاعة في عصاة الموحدين لأنهم يحكمون عليهم بالخلود       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| كالكفار                                                                             |
| الكلام على طائفة معاصرة تنسب نفسها للسلفية وتزعم أن نصوص الشفاعة من                 |
| المتشابه، وترمي العلماء بالإرجاء، وتعمل في الخفاء، وتحتال في ضرب الدعوة بالمكر      |
| والدهاء                                                                             |
| أسلوب الطائفة المشار إليها هو السكوت على فضائح رؤوسهم والغلو فيهم واستعمال          |
| التقية والكذب                                                                       |
| الكلام على أحاديث الشفاعة                                                           |
| أحاديث الشفاعة متواترة، ومن أشهرها حديث أنس بن مالك في الصحيح ٢٥٣                   |
| تهرُّب الفرقة المشار إليها من تفسير حديث الشفاعة: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا |
| الله، وفي قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيهان» ٢٥٤                       |
| تفسير حديث: «لم يعملوا خيرًا قط» بأن المراد بهم المعذورون، تفسير باطل ٤٥٢           |
| نصوص الشفاعة هي الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع، وبها يواجهونهم ويقمعونهم           |
| Υοέ                                                                                 |
| التحذير من استعمال كلمة «جنس العمل» لكونها لم ترد في الكتاب والسنة ولا في قول       |
| السلف، ولأنها مبهمة مجملة                                                           |
| النقل عن شيخ الإسلام حول حصول الجنس بحصول الواحد                                    |
| بلزم من استعمال لفظ «جنس العمل» التكفير بأدني واجبات الدين، ذلك التكفير الذي        |
| هو أشد من تكفير الخوارج                                                             |

| رط الكمال» إنهم يريدون   | العلامة ابن عثيمين يقول في المدندين حول «جنس العمل» و «شم                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y00                      | سفك الدماء واستحلال الحرام                                                                            |
| 700                      | العلامة ابن باز يريد بجنس العمل الصلاة فقط                                                            |
| ، الخوارج والمرجئة ٢٥٥   | <mark>تلك</mark> الفرقة تتعلق بالعلماء وليسوا معها، وقد جمعت بين مذهب                                 |
| ا فيهم، وكذلك من جاء     | كبير تلـك الفرقة عدت له مائة وعـشرون كذبة، ولم يزل معظمًا                                             |
| لك الفرقة ٢٥٥            | بعده لا يؤثر فيه كذب ولا غيره من القبائح إذا كان منتسبًا إلى ت                                        |
| Y00                      | تلك الفرقة أخس وأشد إرجاء من القطبية                                                                  |
| 707                      | الكلام على أحاديث الحوض                                                                               |
| 707                      | أحاديث الحوض متواترة                                                                                  |
| ، الذين ارتدوا وقاتلهم   | الأصحاب الذين يـذادون عن الحـوض الـراد بهم الأعـراب                                                   |
| ث الردة والصدعن          | الصحابة الذين يبهتهم الرافضة وينزلون عليهم أحادي                                                      |
| 707                      | الحوض                                                                                                 |
| غيروا وبدلوا في دين الله | كثير من أهل البدع يدخلون في المطرودين عن الحوض لأنهم                                                  |
| 707                      | ***************************************                                                               |
| و مفتاح الفجور ٢٥٧       | التحذير من الكذب وأنه من أصول أهل البدع أو أكثرهم، وه                                                 |
| دع بدرجات ۲۵۷            | الدين لا يؤخذ من الكذابين وهم عند أهل العلم تحت أهل البد                                              |
| ضعوها، ولم يأخذوا عن     | كان أهل السنة يروون الحديث عن بعض أهل البدع بشروط و                                                   |
| YOV                      | الكذابين ولو كانوا أشرف أنسابًا وأقرب أرحامًا                                                         |
| 709                      | باب (١٠٣): ذكر الكوثر الذي أعطي النبيُّ طَلِه المُعَلِينَ عَلَيْ اللَّه عَلَيْ الْمُعَلِّمُ فِي الجنة |
| 709                      | أثر ابن عباس في الكوثر: «هو الخبر الكثير»                                                             |

| حديث ابن عمر: «الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت» ٢٥٩                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث أنس بن مالك: «بينها أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ»                                  |
| ۲٦٠                                                                                                           |
| حديث أنس: «هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، أشد بياضًا من اللبن وأحلي»                                     |
| Y 7 *                                                                                                         |
| حديث أنس في نزول سورة الكوثر، وتفسير النبيِّ عَلِللهُ عَلَيْهُ الكوثر٢٦١                                      |
| حديث أنس: «دخلت الجنة، فرأيت فيها نهرًا، حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي»                                      |
| Y7Y                                                                                                           |
| حديث عائشة: «الكوثر نهر أعطيه رسول الله مَنْلَالْهُ عَنْلِلْهُمْ فِي بطنان الجنة» ٢٦٢                         |
| أَثْرِ ابن عباس في قوله تَغَناكَ: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثَرَ ﴾، قال: «هو نهر في الجنة عمقه»            |
| 777                                                                                                           |
| التعليق                                                                                                       |
| التعليق على أثر ابن عباس وحديث ابن عمر                                                                        |
| الكو ثر لفظه مشتق من الكثرة، والنهر من الخير الكثير الذي أعطيه رسولنا <del>وَبَلْلِهَا عَالِهُ وَيَلْلُ</del> |
| Y77                                                                                                           |
| الكوثر يجري منه ميزان أحدهما من ذهب والآخر من فضة يصبان في الحوض ٢٦٣                                          |
| وردت أحاديث باختصاص كل نبيِّ بحوض، وفي ثبوتها نظر                                                             |
| حافتا نهر الكوثر من ذهب وهو يجري على الدر وياقوت                                                              |
| خيام المة منهن في الحنة من لؤلؤة محوفة، طولها ستون مبلا                                                       |

| الحث على التفكر والمقارنة بين الحياة الدنيا والحياة في الجنة، والحض على الجد في العمل |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الصالح والمسارعة إلى الخيرات، فإن دخول الجنة يتطلب الإيمان والعمل الصالح ٢٦٤          |
| أهل الجنة يجزون بإيمانهم وأعمالهم الصالحة، وأهل النار يجزون بأعمالهم السيئة ٢٦٤       |
| الترغيب في الاجتهاد في الطاعات والترهيب عن فعل السيئات والتشويق إلى نيل المراتب       |
| العاليات والدخول في زمرة السابقين إلى الجنات                                          |
| غلبة الغرور على كثير من النفوس في هذا الزمن، حتى إنها تأنف من قبول النصيحة            |
| والاعتراف بالخطأ                                                                      |
| الحض على الصدق في القول والعمل والإخلاص لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى للتأهل للشرب من حوض  |
| النبيِّ صَلَالِهُ عَلِيْهُ مِنْكُ والتخوف على أصحاب البدع والعلمانيين والخرافيين ٢٦٦  |
| الحث على الحرص على السنة والتمسك بها                                                  |
| حديث ابن عمر له شواهد ينتهض بها إلى درجة الصحة                                        |
| النهر حافتاه قباب اللؤلـؤ المجوف الذي يفوق الذهب قيمـة، والميزابان من ذهب ومن         |
| فضة                                                                                   |
| التشويق إلى النعيم المقيم في الجنة والتزهيد في الدنيا وحطامها وبيان خستها وحقارتها    |
| ودناءة طلابها، إلا من استعان بها على طاعة الله وتزود منها لآخرته                      |
| طينة الكوثر هو المسك الأذفر                                                           |
| أهل الجنة يتمتعون بالذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان على حسب درجاتهم، ولنبيِّنا           |
| النعيم الأكمل والمنزل الأعلى وهي الوسيلة                                              |
| سؤال المؤمنين الله عَزَّوَجَلَّ أَن يؤتى محمدًا الوسيلة نفعه راجع إليهم               |

| بيان تفاوت درجات أهل الجنة، وعلو درجة المجاهدين في سبيل الله، وســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أن يرفع راية الجهاد ويذل الكفر وأهله، بأيدي المؤمنين الصادقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب (١٠٤): ذكر ما خص الله عَنْ يَجَلُّ به النبيُّ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَن |
| YV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إعلام المصنف إيَّانا أن المقام المحمود الذي شرف الله عَنَّهَ عَلَّ به نبيَّه وأكرمه وخصه به لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يعطه أحد من الخلق غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تفسير المصنف المقام المحمود بالشفاعة للخلق والجلوس على العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رواية المصنف الآثار في تفسير قوله تَعَنَاكَ: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أثر حذيفة: «يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أثر ابن مسعود: «إن الله عَرَّيَجًلَ اتخذ إبراهيم خليلًا، وإن صاحبكم خليل الله» ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث ابن مسعود: ﴿إِنِّي لَقَائِم يومئذ المقام المحموديوم ينزل الله تَبَارَكَوَتَعَالَك » ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أثر عبد الله بن سلام: «إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عَنَّاجَلَّ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حديث أبي هريرة في قول الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴾، قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «الشفاعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أثر ابن عباس: «المقام المحمود هو الشفاعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دلالة أحاديث الباب وآثاره على أن المقام المحمود هو الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أثر حذيفة صحيح ، ولا يقال بالرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إِنْ بَيْانِ مَقَاصِدِ كِنَابِ الشِّرِيَّةِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث أبي هريرة ضعيف، وله شواها              |
| ا معناه من الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر ابن عباس ضعیف، لكنه يتقوى بم            |
| ، تدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذكر أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف            |
| YVo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر حديث جابر من صحيح مسلم                  |
| اريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر حديث ابن عمر من صحيح البخ               |
| ودهو شفاعته عَلَاللُّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا | بيان أن البخاري يعتقد أن المقام المحم       |
| ي ۲۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذكر حديث حذيفة من الكبري للنسائا            |
| ائيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر حديث ابن عمر من الكبري للنس             |
| الشفاعة العظمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بيان أن يرى أن المقام المحمود إنها هو       |
| المؤذن من صحيح البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذكر حديث جابر بن عبد الله في إجابة          |
| و د هو شفاعته صَالِهُ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيان أن البخاري يعتقد أن المقام المحم       |
| يره، عند قوله تَغَالَف: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إيراد كلام الإمام الطبري من تفس             |
| YVX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تَحْمُودًا ﴾                                |
| م: أن المقام المحمود هو الشفاعة ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القول الأول: وهو قول أكثر أهل العل          |
| YVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر من قال ذلك                              |
| YVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| YV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| YV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرواية عن ابن مسعود                        |
| YV9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرواية عن الحسن البصري                     |

| الربيعة        | - COT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰            | الرواية عن مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۰            | الرواية عن سلمان الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۸۰            | الرواية عن قتادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۰            | الرواية عن حذيفة من طرق أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA1            | القول الثاني: المقام المحمود هو إقعاد الله عَزَيْضً نبيَّه على العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۱            | ذكر من قال ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۱            | الرواية عن مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۱ كا         | ترجيح الإمام الطبري القول الأول لصحة الخبر عن رسول الله خَنَالِسْمُعَلِيْفِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۱            | ذكر الرواية عن رسول الله صَلَالِمُعَلِيْهُ عَلَى قَالِمُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل |
| ۲۸۱            | حديث أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۲            | حديث كعب بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۲            | حديث ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YAY            | حديث ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۲            | حديث علي بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۳            | حديث ابن عمر (آخر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۳            | حديث كعب بن مالك (طريق أخرى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عته عند الإمام | تفسير المقام المحمود بإقعاد الله عَرَّهَجَلَّ نبيَّه على العرش غير مدفوع صح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۳            | الطبري من جهة خبر ولا نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| سردُ مَا أُورِدِهِ الإِمامُ الطبري في تفسير الآية من الأحاديث والآثار، وترجيح قول مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لموافق للجمهور رواية ودراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لتعقيب على الإمام الطبري في تعليقه على تفسير مجاهد المقام المحمود بالإقعاد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لعرش من أنه غير مدفوع صحته من جهة خبر ولا نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تفسير المقام المحمود بالقعود على العرش غير مستحيل، لكنه لم يصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| روي عن مجاهد تفسير المقام المحمود بها يوافق الجمهور وتفسير النبيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإمام الطبري نفسه صحح القول الأول لصحة الرواية عن النبيِّ عَلِاتُمُغَيِّمُ فَسِي وأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والتابعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما نسب إلى مجاهد لا يثبت، وحاشاه أن يخالف النبيَّ طَالِشَهُ لِلْمُ اللَّهِ عَالِينَ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلِينَ عَلَيْنِ عَلِيقِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيهِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلْكِ |
| كلام الإمام البغوي في تفسيره للآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإمام البغوي يفسر المقام المحمود بمقام الشفاعة، ويورد أحاديث الشفاعة عن عدد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصحابة توكيدًا لقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كلام الإمام ابن عبد البر في التمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكره تفسير مجاهد لقوله تَغَالَكَ: ﴿ وُجُونُ يَوْمَ لِ كَاضِرَةُ ١٤٠] أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قال: تنظر الثواب، ورده لمخالفته السنة الصحيحة وأقاويل الصحابة والسلف ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قول مجاهد هذا في الآية مهجور، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر ابن عبد البر رواية مجاهد في تفسير المقام المحمود بأن الله عَزَيْجَلَ يوسع للنبيِّ العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و يجلسه معه، وحكم عليه بأنه قول مهجور، ومخالف للجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نقل كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  | TOA |
|--|-----|
|--|-----|

| اقتصاره على تلخيص ما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره في حكاية القول الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والقائلين به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكره التشريفات والمزايا التي يكرم بها نبيُّنا يَنْلِلنَا عَيْلِلنَا عَيْلِلنَا عَيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ |
| ذكره الأحاديث الواردة في المقام المحمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حديث ابن عمر الذي عند البخاري وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حديث جابر بن عبد الله عند البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث أبي بن كعب عند أحمد والترمذي وابن ماجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الإمام الذهبي ينفي ثبوت أي نص في قضية القعود على العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يختار في تفسير الآية قول أكثر المفسرين، الذي هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مقام الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي يفسر المقام المحمود بالشفاعة العظمي ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإمام ابن بازيفسر المقام المحمود بمقام الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الخلاصة: المقام المحمود هو الشيفاعة، كما ثبت في السينة وأقبوال الصحابة، وقول أكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المفسرين، ولا يجوز أن يعارض هذا بقول مجاهد، ثبت أو لم يثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حكاية المصنف عن أهل العلم والسنة قبولهم قول مجاهد بأحسن القبول ولم ينكروه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وإنكارهم على من رده أشد الإنكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المصنف يصرح بقبوله قول مجاهد، وتركه المعارضة والمناظرة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر المصنف رواية مجاهد في تفسير الآية: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اللفظ الأول: «يقعده معه على العرش»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللفظ الثاني: «يجلسه على العرش»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| T09                                                                                                                | إِنْ مِنَّانِ مَقَاصِدِ كِنَّابِ الشَّرِيَّةِ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| و يقعده على العرش» ٢٩٤                                                                                             | اللفظ الثالث: «يجلسه أ                        |
|                                                                                                                    | التعليق                                       |
| ارها على ليث بن أبي سليم، وفي بعضها من اتهم بالكذب ٢٩٤                                                             | الروايات عن مجاهد مد                          |
| حاديث الصحيحة والآثـار الثابتة الدالة على أن المقام المحمود هو                                                     | قول مجاهد مخالف للأ-                          |
| Y98                                                                                                                | الشفاعة                                       |
| ويفع بن ثابت: «من قال: صل على محمد وأنزله المقعد» ٢٩٥                                                              | رواية المصنف حديث ر                           |
| اعد قبوله لفضيلة القعود على العرش                                                                                  | <mark>نقل ال</mark> صنف عن ابن ص              |
| ث رويفع يقارب الأحاديث في معنى «يقعده على العرش»٢٩٦                                                                | ابن صاعد يري أن حدي                           |
| ضعیف، ومعناه ینازع فیه                                                                                             | التعليق: حديث رويفع                           |
| معنى قوله تَعَاكُن: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ مَ نَافِلَةً لَّكَ ﴾: أهي نافلة                             | تساؤل المصنف عن ،                             |
| غيره؟ وهل قيام الليل واجب على غيره؟ أو نافلة له خاصة؟                                                              | للنبيِّ صَلَاللَّهُ عَلَيْكُ مُعَالِمُ دون    |
| 79V                                                                                                                |                                               |
| بِل كَانَ وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ ضَنَّالُهُ عَلَيْهُ فَيَلَّمُ وَعَلَى أَمَّتُهُ ثُمَّ نُسْخُ الله عَرَّفَكِلَّ | بيان المصنف أن قيام اللـ                      |
| ار من شاء قام ومن شاء أن لا يقوم فلا حرج                                                                           | الوجوب عن كلِّ، وصا                           |
| ن النبيِّ عِّنْلِللْمُقَائِمُولِكُ فقط، لأنه لا ذنوب له، فقيامه الليل رفعة في                                      | قيام الليل نافلة في حز                        |
| . فقيام الليل تكفير لسيئاتهم                                                                                       | درجاته، أما في حق أمته                        |
| مد في الآية: «لم تكن النافلة لأحد إلا للنبيِّ صَلَّالِمُمَّالِيَّاتُ من أجل                                        | رواية المصنف أثر مجاه                         |
| ما تأخر»ما تأخر»                                                                                                   | أنه قد غفر له ما تقدم و                       |
| قيام الليل على النبيِّ مَثَلَلْهُمُ عِلَيْهُ مِنْهُ دون أمته (الحاشية) ٢٩٨                                         | ترجيح الشيخ وجوب                              |

وعد الله عَزَّيَجَلَّ نبيَّه بأنه سيعطيه فيرضى ....

التقثي

| حديث ابن عباس: «عرض على رسول الله كَلَاقِلْمُ الله كَلَاقِلْمُ الله كَالْقَلْمُ الله عَلَاقَةُ مَا هو مفتوح على أمته كفرًا كفرًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فسر بذلك، فأنزل الله: ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴾ إلى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾» ٢٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الكلام على ثبوت حديث ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نقل تفسير ابن كثير لقوله نَعَناكَيْ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحافظ ابن كثير يرى أن الإعطاء المذكور هو ما يكرم به النبيُّ صَلَّالْمُعْمِّدُ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحافظ ابن كثير يؤيد اختياره بحديث ابن عباس السابق، ويرى أن له حكم الرفع ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث ثوبان فيها فتح على النبيِّ حَلَالْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ |
| باب (١٠٥): ذكر وفاة النبي ضَلَاللهُ عَلَيْهِ مِثْلَاللهُ عَلَيْهِ مِثْلَاللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِنا اللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِثْلِللهُ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ |
| حديث أنس: «والله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صَّلَالِهُ عَنْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللل |
| حديث على بن أبي طالب: «لما كان قبل وفاة النبيّ وَمُؤْلِسُونَا بِثلاثة أيام هبط عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جبريل عَلَيْهِ السَّكَمْ، فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بها تجد خاصة» ٣٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تذكير المصنف بأنه قد ذكر في كتاب «فضائل النبيِّ خَلْلْ الله عَلَيْكُ الله و هاته و غسله و ما تبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذلك من دفنه والصلاة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر المصنف شعرًا لفاطمة بنت النبيِّ وَلِلسَّامِلِيَّةُ قَالته على قبر أبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الكلام على إسناد الطريق الأولى لحديث أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكلام على إسناد الطريق الثانية لحديث أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 771                                                                | لِيَ بَيْالِ مَقَاصِدِ كَابِ الشَّرِيَّةِ         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ۳۰٤                                                                | الحديث صحيح لغيره                                 |
| 7* * 8                                                             | بيان ضعف حديث علي وأ <mark>ن في</mark> متنه نكارة |
| ٣٠٤                                                                | في إسناد حديث علي مجهولان                         |
| النبيَّ مَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَالِ أعلم بدنو أجله وخُيِّر قبل | ذكر الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن              |
| ٣٠٤                                                                | موته                                              |
| زولها علم النبيُّ ضَالِسُ الله نعيت إليه                           | تفسير ابن عباس لسورة النصر، وأنه بذ               |
| ٣٠٤                                                                | نفسه                                              |
| يؤتيه زهرة الدنيا وبين ماعنده، فاختار                              | حديث أبي سعيد: «عبد خيَّره الله بين أن            |
| ٣٠٥                                                                |                                                   |
| ى مقعده من الجنة                                                   | حديث عائشة: «إنه لم يقبض نبي قط حتى ير            |
| ٣٠٦                                                                | ذكر خلاصة الأحاديث                                |



And the state of t



## فهرس الأحاديث

| (44. /4) |                 | أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت، قال:         |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|
|          |                 | نعم.                                        |
| (09 /٤)  |                 | ابتاع أبو بكر من عازبٍ رحلًا فحملته معه     |
|          | البراء (الهامش) | قال فسأله عازب عن مسير رسول الله (في        |
|          |                 | هجرته إلى المدينة).                         |
|          |                 | أتاني آتٍ من عند ربي فخيرني بين أن يدخل     |
| (ΨV /ξ)  |                 | نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت          |
|          |                 | الشفاعة.                                    |
| YV 8 /T) |                 | أتاني الليلة آتٍ من ربي فخيرني بين الشفاعة  |
| (770 -   | عوف بن مالك     | وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة.                |
| (وهامش   | (بإسنادين)      |                                             |
| 777)     |                 |                                             |
|          |                 | أتاني جبريل فقال إن ربي يقول أتدري كيف      |
| (0.1/4)  | أبو سعيد        | رفعت ذكرك قلت: الله أعلم، قال: إذا ذُكِرْتُ |
|          | (بإسنادين)      | ذُكِرْتَ معي.                               |
| (٤٧٣ /٢) | أنس بن مالك     | أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة    |
|          | (بأسانيد)       | سوداء (وفيه إثبات النظر لله).               |
| (12./2)  | أبو أمامة       | أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فقلت:   |
|          |                 | لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملأ الأعلى.    |



|          |                  | أتدرون ما الضنك؟ عذاب الكافر في                 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| (٣٣٠/٣)  | أبو هريرة        | قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسع         |
|          |                  | وتسعون تنينًا.                                  |
| (277 /7) | أبو هريرة        | أتدرون ما هذا؟ هذا حجر أرسل في جهنم             |
|          |                  | منذ سبعين خريفًا الآن حين انتهى إلى قعرها.      |
| (۱۷۷ /۲) | عبدالله بن عمرو  | أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا إلّا أن       |
|          | بن العاص         | تخبرنا (لكتابين خرج وهما في يده).               |
| (0/0 /4) | عمر بن الخطاب    | أتدرون من السائل؟ (حديث جبريل).                 |
| (9+/1)   | المغيرة بن شعبة  | أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه        |
|          | (الهامش)         |                                                 |
| (١٨٠ /٣) |                  | اتقوا الله واعدلوابين أولادكم (قطعة من          |
|          |                  | حديث).                                          |
| (175 /4) | عدي بن حاتم      | اتقوا النار ولو بشق تمرة.                       |
| (AA /£)  |                  | اتقوا النار ولو بشق تمرة.                       |
| (110/1)  | جابر بن عبد الله | أتى رجل رسول الله عند منصر فه من حنين           |
| (1/1 /٤) |                  | أتي النبي بإناء فيه ماء ما يغمر أو لا يكاد يغمر |
|          | أنس بن مالك      | أصابعه فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع           |
|          |                  | من بين أصابعه.                                  |

| (3/ 337)<br>(737) | أنس بن مالك         | آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت<br>فأقول محمد فيقول: بك أمرتُ لا أفتحُ لأحدٍ<br>قبلك.                                                  |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (14+ /٤)          | أبو هريرة (الهامش)  | أتيت النبي يومًا بتمراتٍ فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة قال: فصفهن بين يديه ثم دعا فقال لي: اجعلهن في مزودٍ وأدخل يدك ولا تنثره.                  |
| (97 /8)           | أبو سعيد الخدري     | أُتيتُ بداية هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان (في قصة المعارج).                                                                            |
| (1/387)           |                     | أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء<br>وصلاة الفجر                                                                                             |
| (VT /T)           | عقبة بن عامر        | اجعلوها في ركوعكم (لما نزلت: ﴿ فَسَيِّعُ بِأَسْمِ<br>رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾) اجعلوها في سجودكم (لما نزلت:<br>﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾). |
| (1/ 377s)<br>(577 | عدي بن حاتم         | أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه                                                                                                          |
| (1£9 /Y)          |                     | احتج آدم وموسى فحج آدم موسى.                                                                                                                      |
| (۲۱۷ /۲)          | أبو هريرة           | احتج آدم وموسى فقال لـه موسى: يـا آدم<br>خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.                                                                         |
| (1/4 /4)          | أبو هريرة (بأسانيد) | احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم<br>خلقك الله بيده.                                                                                            |





| (117 /4)                                |                | احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم أبونا    |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 140                                     | أبو هريرة      | أخرجتنا من الجنة                           |
| بإسنادين)                               |                |                                            |
| (۲۱٦ /۲)                                | أبو هريرة      | احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم أبونا    |
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | - Jay - Ja     | اخرجتنا من الجنة وأشقيتنا.                 |
| (117 /٣)                                | أبو هريرة      | احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي         |
| (114/17                                 | ابو هريره      | خلقك الله بيده ونفخ                        |
| (111/4)                                 | جندب           | احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت       |
| (117 /4)                                |                | الذي خلقك الله بيده.                       |
| (8) . (8)                               |                | احتج آدم وموسى فقال: يا آدم أنت الذي       |
| (10 /1)                                 | جندب           | خلقك الله بيده.                            |
| (-) /44                                 | 1/ -           | الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن |
| (7/ /17)                                | عمر/ أبو هريرة | تراه فإنه يراك (حديث جبريل).               |
| (-111/194)                              | w a c.l        | أحيانًا في مثل صلصلة الجرس (وسئل كيف       |
| (OVV /T)                                | عائشة          | يأتيك الوحي).                              |
| (2/ 173)                                | أبو هريرة (من  | اختصمت الجنة والنار.                       |
| 773)                                    | طريقين)        |                                            |
|                                         |                | ادخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا؟ |
| (                                       | أنس بن مالك    | فقالوا لرجل من قريش وظننت أني أنا هو.      |
|                                         |                |                                            |

| (77 /7)  |                                       | إذا أحسن أحدكم إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها.                                 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٢٥ /٢) | حذيفة بن<br>أسد الغفاري<br>(بإسنادين) | إذا استقرت النطفة في الرحم اثنتين وأربعين<br>صباحًا أتى ملك الأرحام.                      |
| (070/1)  | ابن عمر                               | إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع                                                         |
| (٤٩/٣)   | النواس بن سمعان                       | إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء منه رعدة أو قال رجفة شديدة.                              |
| (1/ 007) |                                       | إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران                                                     |
| (۲۲٦ /۲) | ابن عمر                               | إذا خلق الله النسمة، قال ملك الأرحام معرّضًا: أي رب أذكر أم أنثى؟                         |
| (۲۸۳ /۳) | أبو سعيد الخدري                       | إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله برحمته انظروا من كان في قلبه.           |
| (010 /7) | صهیب                                  | إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادي منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا. |
| (£{V /Y) | صهیب                                  | إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئًا أزيدكم.                                    |
| (EVO /T) | جابر بن عبد الله<br>(بإسنادين)        | إذا دخل أهل الجنة، جاءتهم خيول من ياقوت أحمر (وفيه إثبات الرؤية)                          |



| (۱۸ /۳)       |                 | إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك     |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 373)          |                 | الذين سمى الله فاحذروهم.                       |
| /404 //       | عائشة           | إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عني الله |
| (٣٢٣ /١)      | (بثلاثة أسانيد) | تعالى                                          |
| (1/4 /41)     |                 | إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: "سبحان           |
| (V E / T)     | ابن مسعود       | ربي العظيم» ثلاثًا.                            |
| (3/ 177)      |                 | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلها يقول ثم صلوا     |
| (1 (/ /2)     |                 | عليّ.                                          |
| (4/ 624)      |                 | إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا    |
| (1 (1 /1 /1 / |                 | عليّ.                                          |
| (٣٦٥ /٣)      | ع: من عذاب      | إذا شهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب         |
| (1 (0 /1)     | أبو هريرة       | القبر.                                         |
| (٣٦V /٣)      | 44              | إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول:      |
| (1 (4 /1)     | أبو هريرة       | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.                |
| (157 /4)      | أبو هريرة       | إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله           |
| (14 ( / 1 )   | (بإسنادين)      | تعالى خلق آدم على صورته.                       |
| (454 /4)      |                 | إذا قُبِرِ أحدكم أو الإنسان، أتاه ملكان أسودان |
| (141/1)       | أبو هريرة       | أزرقاًن (في حديث طويل).                        |
| (577 /7)      | أبو هريرة (مع   | إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت             |
| (21 \ / ) /   | الهامش)         | الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار.         |

| * [           | إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠٠          | كان في قلبه مثقال حبة من إيهان.                                              |
| ¢             | إذا كان يوم القيامة شُفّعت فقلت يارب أدخل                                    |
| انس           | الجنة من كان في قلبه خردلة.                                                  |
| أبيّ بن كعب   | إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر.         |
| ę             |                                                                              |
|               | إذا كان يـوم القيامـة مثـل لـكل قومٍ مـا كانوا                               |
| الأشعري       | يعبدون في الدنيا (وفيه إثبات الرؤية).                                        |
| (بإسنادين).   |                                                                              |
| علي بن الحسين | إذا كان يوم القيامة مدّ الله الأرض مدّ الأديم                                |
| (بإسنادين)    | فهو المقام المحمود.                                                          |
|               | إذا لم تستح فأصنع ما شئت                                                     |
|               |                                                                              |
| 1             | إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله                                     |
|               | إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي                                    |
| (بأسانيد)     | غيري.                                                                        |
|               |                                                                              |
|               | إذا هم عبدي بالحسنة أو بحسنةٍ فاكتبوها له                                    |
|               | حسنة.                                                                        |
| أنس بن مالك   | أذهب الباس (كان يتولها إذا عاد مريضًا)                                       |
| (الهامش)      |                                                                              |
|               | أبو موسى الأشعري (بإسنادين). علي بن الحسين (بإسنادين) رفاعة الجهني (بأسانيد) |



| (174 / ٤)         | أبو أيوب         | اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار (كان      |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------|
| ( ) , , , , , , , | الأنصاري         | وصنع للنبي وأبي بكر طعامًا قدر ما يكفيها).     |
| (TA1 /T)          | ابن عمر (الهامش) | أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم |
| (17,17,17         | ابن حمو راتفاسی  | كأحسن ما ترى من آدم الرجال.                    |
| (۳/ ۱۱۳،          |                  | أرأيت لو كان لرجل خيـل غر محجلة في خيل         |
| (٣19              | أبو هريرة        | دهم بهم ألا يعرف خيله (حين سئل كيف             |
|                   |                  | تعرف من يأتي من بعدك من أمتك).                 |
| (۲/ ۱۳۶ /۲)       | علي بن أبي طالب  | أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن           |
| (۲۳0              | (بإسنادين).      | · <i>i</i> -c                                  |
| (VA /٣)           |                  | اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا        |
| (*/\ /) /         |                  | غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا.               |
| (9.01. /15)       |                  | ارجع فصل فإنك لم تصل إذا قمت إلى               |
| (YOV /1)          |                  | الصلاة فكبر (للمسيء صلاته)                     |
| (۲۳٤ /۱)          | أنس بن مالك      | ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله     |
| (112/1)           | (الهامش)         | عمر                                            |
| (3/ 5)            | أبو هريرة        | أرسلت إلى الخلق كافة وختم بين النبيون.         |
| (00) /*)          |                  | ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع (قطعة             |
| (001 /7)          |                  | من حديث).                                      |
| (1/ 407)          | ابن عباس         | اركب يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك.          |
| 307,007)          | (بإسنادين).      |                                                |



| (199 /٢) | ابن مسعود         | أرواح المؤمنين تسرح في الجنة حيث شاءت.       |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| (44. /4) |                   | استعينوا بالله من عذاب القبر (ودخل في حائط   |
| (777     | أم مبشر           | فيه قبور لبني النجار ماتوا في الجاهلية).     |
|          |                   | استغفروا لأخيكم وسلواله التثبيت فإنه         |
| (٣٥٣ /٣) | عثمان (الهامش)    | الآن يسأل (إذا فرغ من الدفن وقف على القبر    |
|          |                   | وقال).                                       |
| (        | ,a F              | أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله    |
| (233/1)  | أبو هريرة         | خالصًا من قلبه                               |
| (045/1)  | حديث حبريل        | الإسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله           |
| (012/1)  | الطويل، أبو هريرة |                                              |
| (174 /1) | £1†1 *1           | اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم يمشي         |
| (141/1)  | أنس بن مالك       | كأن رأسه ذبيبة                               |
| (۳/ ۲۱ ، | أبو موسى          | اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان بنيه ما    |
| (173)    | الأشعري           | يريد أو ما يشاء أو ما يحب.                   |
| (٤٧٥ /١) |                   | أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله       |
|          |                   | أشيروا علي في أناس أبّنوا أهلي بمن - والله - |
| (        |                   | ما علمت عليه في سوءٍ قطّ (في حديث            |
|          |                   | الإفك).                                      |
| (91/1)   | أنس بن مالك       | اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده |
| (11/1)   | (الهامش)          | شر منه                                       |



| (3/ 507)  |                | أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري<br>ما أحدثوا بعدك (حين يفادون على الحوض). |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| (00V /T)  |                | أصحابي أو أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا                                |
| (07 /٤)   |                | بعدك (حين يذادون عن الحوض).<br>أصدق الأسهاء الحارث وهمام (جزء من          |
| (01/2)    |                | حديث).<br>أصلاتان معًا (الرجل يصلي خارج الجماعة -                         |
| (7/ 377)  |                | يصلي السنة).                                                              |
| (4/ 433)  | أنس (بإسنادين) | اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء                                  |
| (84)      |                | والمساكين.                                                                |
| (٤٤٠ /٣)  | أبو هريرة      | أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا                                    |
|           |                | أذن سمعت (حديث قدسي).                                                     |
| (175 / 5) |                | أعرستها البارحة. بارك الله لكها في ليلتكها (لأبي                          |
|           |                | طلمة وأم سليم).                                                           |
| (3/ 077)  |                | أعرف حجرًا كان يسلم علي بمكة قبل أن                                       |
| (11,4)4)  |                | ابعث.                                                                     |
| (19A /E)  |                | أعطاني رسول الله شيئًا من تمر فجعلته في مكتل                              |
|           | أبو هريرة      | لنا فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه                                 |
|           |                | حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا                                   |
|           |                | على المدينة.                                                              |



| 100.0     |                   |                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (107/8)   | علي بن أبي طالب   | أعطيتُ خسًا لم يعطهن أحد قبلي أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر.                                                                             |
| (٣٩ /٤)   |                   | أعطيتُ خسًا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر.                                                                                        |
| (١٥٨ /٤)  | ابن عباس          | أعطيتُ خمسًا ولا أقول فخرًا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.                                                          |
| (107/2)   | علي بن أبي طالب   | أُعطيتُ مالم يعط أحد من الأنبياء نصرتُ بالرعب وأُعطيتُ مفاتيح الأرض.                                                                        |
| (٣٣٧ /١)  | سعد بن أبي وقاص   | أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم                                                                                  |
| (577 /4)  |                   | أعلى درجات الجهاد كلمة حق عند سلطان<br>جائر.                                                                                                |
| (171 /17) | سهل بن سعد        | الأعمال بخواتيمها.                                                                                                                          |
| (٢٨٥ /٢)  |                   | اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدًا منكم الجنة<br>عمله.                                                                                        |
| (۲۳۲ /٤)  | ثعلبة بن أبي مالك | افتحوا عنه ففتحوا عنه فلم ارآه الجمل خر<br>سماجدًا كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن<br>يسجد لشيء من دون الله لاينبغي للمرأة أن<br>تسجد لزوجها. |



| أنس بن مالك       | افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سعد بن أبي وقاص   | افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة                                                                                                                                        |
| ضمام              | أفلح إن صدق (قطعة من حديث)                                                                                                                                                    |
| سعد بن أبي وقاص   | اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار                                                                                                                                           |
| (الهامش)          | الكعبة (في أناس يوم الفتح).                                                                                                                                                   |
|                   | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.                                                                                                                                           |
| ۵۱.               | أقرؤاكما علمتم (لأناس قرؤا الأحقاف على                                                                                                                                        |
| عبد الله بن مسعود | خلاف ما قرأه خَلْلْنَاعِبُهُ لِينَانِ)                                                                                                                                        |
| أبو هريرة         | أكثر عذاب القبر في البول.                                                                                                                                                     |
| (بإسنادين)        |                                                                                                                                                                               |
| أبوهريرة          | أكمل المومنين إيمانًا أحسنهم خلقًا                                                                                                                                            |
| (بإسنادين)        |                                                                                                                                                                               |
|                   | ألا أخبركم بخير الناس منـزلًا رجل آخذ                                                                                                                                         |
| ابن عباس          | برأس فرسه في سبيل الله.                                                                                                                                                       |
|                   | ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا من                                                                                                                                  |
|                   | حيث يطلع قرن الشيطان                                                                                                                                                          |
| معاوية بن         | ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا                                                                                                                                     |
| أبي سفيان         |                                                                                                                                                                               |
| المقدام بن        | ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك                                                                                                                                       |
| معديكوب           | رجل شبعان                                                                                                                                                                     |
|                   | سعد بن أبي وقاص ضيام سعد بن أبي وقاص (الهامش) عبد الله بن مسعود أبو هريرة (بإسنادين) أبوهريرة ابن عباس ابن عباس معاوية بن معاوية بن أبي سفيان أبي سفيان المقدام بن المقدام بن |

|           |                   | ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح              |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
| (79 /٣)   | النعمان بن بشير   | الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا           |
|           |                   | وهي القلب.                                      |
| (145/1)   | ( : 11()          | أليس يشهد أن لا إله إلا الله (قالها لمن ساره في |
| (112/1)   | (الهامش)          | قتل رجل من المنافقين)                           |
| () ( ()   |                   | أليست نفسًا (لَّا مرَّت به جنازة ليهودي فقام    |
| (120/2)   |                   | لها)۔                                           |
| (01./4)   | عائشة             | أمّا الله فقد برأكِ (في قصة الإفك).             |
| /w= 1 /w\ | عمران بن حصين ،   | أما إنه قد أكل الطعام ومشي في الأسواق -         |
| (٣٦٨ /٣)  | وعبد الله بن مغفل | يعني: الدجال.                                   |
|           |                   | أمّا إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إن        |
| () 40 (0) | معاذ بن جبل       | قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي             |
| (179/8)   |                   | فنعستُ في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي في       |
|           |                   | أحسن صورة فيم يختصم الملأ الأعلى.               |
|           |                   | أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم          |
| (۲۸۲ /۳)  | أبو سعيد الخدري   | لا يموتون فيها وأما ناس من الناس فإن النار      |
|           |                   | تأخذهم                                          |
| (YYA /£)  |                   | أمّا بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي    |
|           |                   | هـ دي محمد وشر الأمـور محدثاتهـا (قطعة من       |
|           |                   | حدیث).                                          |



| (272/1)  |                              | أما بعد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة                                                                  |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤+١/٣)  | عائشة (بإسنادين)             | أما عند ثلاث فلا (وسألته هل يذكر الحبيب<br>حبيبه يوم القيامة).                                            |
| (0/0 /٢) | عائشة                        | أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهّر وتطيب.                                                            |
| (EYO /1) | أبو هريرة، جابر،<br>وابن عمر | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله<br>إلا الله                                                      |
| (7 /٢)   | أبو هريرة                    | أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا الآ إله إلّا<br>الله.                                                     |
| (۱۳ /۲)  |                              | أمّـك (لمن قال من أحق الناس بالبريا رسول الله؟).                                                          |
| (11 /٢)  | ابن عباس جابر<br>وغيرهما     | أمني جبريل عَلَيْوَالسَّلَامُ عند البيت مرتين: فصلى الظهر.                                                |
| (11+/٤)  |                              | أمين السماء الأولى ملك اسمه اسماعيل.                                                                      |
| (٣١٣/١)  |                              | إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم                                                                       |
| (120/1)  | (الهامش)                     | إن إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين                                              |
| (TV1 /T) | فاطمة بنت قيس<br>(بإسنادين)  | أن اجلسوا فإني لم أقم مقامي هذا لأمر ينغصكم<br>لرهبة ولا لرغبة ولكن تميًا الداري أتّاني (قصة<br>الجساسة). |



|             |                  | po to a c                                      |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|
| (07 /٤)     | ابن عمر (الهامش) | إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.  |
| (844 /4)    | ابن عمر          | إن أحدكم إذا مات عُرض على مقعده بالغداة        |
|             | J. U.            | والعشي إذا كان من أهل الجنة فمن                |
| (171 /٣)    |                  | إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى              |
|             |                  | ما يكون بينه وبينها إلّا ذراع.                 |
| (۲۱۱/۱)     | أبو هريرة        | إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي            |
| , . ,       | -757-75          | هدي محمد                                       |
| (1/ 1/7)    |                  | إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه (لما      |
| (1 \// / 1/ |                  | مات النجاشي)                                   |
| (18 /4)     |                  | إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على              |
| (14/1)      | ابن مسعود        | الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة.                 |
|             | 1                | إن أدنى أهل الجنة: منزلة من ينظر إلى خيامه     |
| (EV9 /Y)    | ابن عمر          | ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم عند        |
|             | (بإسنادين).      | الله من ينظر إلى وجهه عَزَّوَجَلَّ غدوة وعشية. |
| (707 /7)    | ابن مسعود        | إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من   |
| (151 /1)    | (بإسنادين).      | شرور أنفسنا.                                   |
| (TV9 /T)    | أبو سعيد الخدري  | أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة.             |
| (TA· /T)    |                  | إن الدجال يقتله عيسي ابن مريم.                 |
| (210/1)     |                  | إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء        |
| (           |                  | كالبيت الخرب                                   |



| (۲۲۸ /۲)   | سهل بن سعد     | إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، فيها يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار. |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| (۸۸ /٣)    | أم سلمة        | أن الرسول يقف على رأس كل آية.                                      |
| (750 /5)   | ابن عمر        | إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف                                  |
| ۹۸۲۵۲۸۹)   | ربن صر         | الأذن فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا.                            |
| (484 /4)   | أنس بن مالك    | إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه                          |
|            | 2000 04 040    | إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان.                                  |
| (١٨٨ /٢)   | ابن عباس       | إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني                         |
| (1/// / 1/ |                | عرفه.                                                              |
| (١٧٥ /٢)   |                | إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم واشهدهم                             |
| (300 /3)   | هشام بن حکیم   | على أنفسهم.                                                        |
| 1369 163   | 0.5            | إن الله تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيم                            |
| (187 /8)   | جابر بن سمرة   | يختصم الملأ الأعلى.                                                |
| (00/1)     | الحارث الأشعري | إن الله تَكَاكُ أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات                       |
| ((00 /1)   | عتبان بن مالك  | إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله                       |
| (१९९ /١)   |                | يبتغي بذلك وجه الله                                                |
| (۲۲۷ /۲)   | عائشة          | إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكًا                          |
|            |                | فيدخل الرحم.                                                       |
| (۲۸٦ /۱)   |                | إن الله خالق كل صانع وصنعته                                        |



| (१٣٦ /٣)         | ابن عباس                                    | إن الله خلق الجنة بيضاء وإن أحب الزي إلى الله البياض.                            |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (481 /4)         | جابر بن عبد الله                            | إن الله خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدًا ولم يشاور فيه أحدًا (في الشفاعة).      |
| (174 /1)         | عبد الله بن عمرو<br>بن العاص<br>(بإسنادين). | إن الله خلق حلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره.                                   |
| (٣٠٠/٤)          |                                             | إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي ني منها. |
| (٣٦٣ /٣)         |                                             | إن الله سيخلص رجًلا في أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة (حديث البطاقة).         |
| (109/8)          | أبو أمامة                                   | إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم بأربع أرسلني إلى الناس كافة.    |
| (۲۲۷ /۲)         | أنس بن مالك                                 | إن الله قد وكل بالرحم ملكًا فيقول: أي رب أنطفة؟ أي رب أعلقة؟                     |
| (1/ 7/3)<br>(27V |                                             | إن الله قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق آدم بألف عام                                  |
| (٣٩٤ /٢)         | عبدالله بن عمرو<br>بن العاص                 | إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة.             |



| (17 751)                                |                    | إن الله لا يمل حتى تملوا                        |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| (21 /4)                                 |                    | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط |
| ٤٢ بإسنادين                             | F                  | ويخفض به.                                       |
| 7 . 2 . 7 . 7                           | أبو موسى           |                                                 |
| بأسانيد ١٥٠)                            |                    |                                                 |
| (146/4)                                 | ( s 111) n . f     | إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن         |
| (178 /٣)                                | أبو هريرة (الهامش) | ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.                       |
| (11/1 /4)                               | (1.1.              | إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه         |
| (171 /1)                                | عمر بن الخطاب      | فاستخرج منه ذريته.                              |
| (۲/ ۱۳۶ /۲)                             | 14 . +             | إن الله لو علّنب أهل السماء وأهل الأرض          |
| (۲۸٤ ،۲۸۰                               | زيد بن ثابت        | لعذبهم وهو غير ظالم لهم.                        |
| (w. 1 x /w)                             |                    | إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور     |
| (٣٨١/٣)                                 | ابن عمر (الهامش)   | عين اليمن كأن عينه عنبة طافية.                  |
| /1 2 2 1 2                              |                    | إن الله ناجي موسى بهائة ألف وأربعين ألف         |
| (177 /7)                                | ابن عباس           | كلمة وصايا كلها.                                |
| (1/١٣)                                  |                    | إن الله يجعل الساوات على أصبع والأرضين          |
| (10V /T)                                | (الهامش)           | على أصبع.                                       |
|                                         |                    | إن الله يجمع الأمم فينزل من عرشه إلى كرسيه      |
| ( ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ابن مسعود          | وكرسيه وسع السهاوات والأرض (وفيه                |
|                                         |                    | إثبات الرؤية).                                  |

|            |                  | The state of the s |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۰۸/۳)    | ابن مسعود        | إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | (الهامش)         | أن لا تكلموا في الصلاة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۲۸۰ /۳)   | جابر بن عبد الله | إن الله يخرج من النار أقوامًا بالشفاعة؟ قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | (بإسنادين)       | نعم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (18. /٣)   | ابن مسعود        | إن الله يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (16.7)     | (بإسنادين)       | يهبط إلى السهاء الدنيا ثم يبسط يديه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (145 /4)   | أبو هريرة        | إن الله يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (114717    | ابو شریره        | السياء الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۲۸ /٣)   |                  | إن الله ينزل إلى السماء الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (177 /7)   | · ·              | إن الله يـوم خلـق آدم قبض مـن صلبه قبضتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (14 ( ) 1) | أبو موسى         | فرفع كل طيبٍ بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (07/ /1)   | *                | إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (01)       | أبو هريرة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (cmm /m)   |                  | إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (277 /7)   | أبو هريرة        | الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٤/ ۳۸۲)   |                  | أن الناس يحشرون يـوم القيامة فيجيء مع كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ابن عمر          | نبي أمته ثم يجيء رسول الله في آخر الأمم هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (۲۸۸       |                  | وأمته (وفيه ذكر المقام المحمود).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۲۷٦ /٤)   |                  | إن الناس يصيرون يوم القيامة جثًا كل أمة تتبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۷۷       | ابن عمر          | نبيها حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| (127 / ٤)        | سمرة بن جندب                                      | أن النبي أتى بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر يقوم قوم ويقعد آخرون.                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (171 /8)         | ابن مسعود<br>(بإسنادين)                           | أن النبي رأى جبريل له ستهائة جناح (في:                                                                                                    |
| (٣٦٦ /٣)<br>(٣٦٧ | أبو سعيد                                          | أن النبي كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.                                                            |
| (£VA /1)         | معاوية، وأبي عوف،<br>وعبدالله بن عمرو<br>(الهامش) | إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات                                                                                                  |
| (٤٩/١)           |                                                   | إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة                                                                                                     |
| (٢/ ٣٢٤)         | صهیب (بأسانید).                                   | إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا لم تروه.                                                        |
| (٤٦٤ /٢)         | أبو هريرة                                         | أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم،<br>فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا<br>قلت يا رسول الله هل نرى ربنا.؟ قال<br>نعم. |
| (٤٧٢ /٢)         | ابن عباس                                          | إن أهل الجنة يرون ربهم في كل يوم جمعة في رمال الكافور.                                                                                    |
| (٣٧٩ /١)         | عبادة بن الصامت                                   | إن أول شيء خلق الله تَكَالَى القلم، فقال له: اجر، فجرى تلك الساعة                                                                         |



| (٣٨٠ /١) | عبادة بن الصامت         | إن أول شيء خلق الله القلم فقال: اكتب قال: وما اكتب؟                                      |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Y·A /Y) | أبو هريرة               | إن أول شيء خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواة.                                      |
| (Y9V /Y) | عبادة بن الصامت         | إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب.                                                       |
| (14./1)  | أبو موسى                | إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم                                                    |
| (077 /٣) |                         | أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (قطعة من حديث جبريل).                   |
| (0 · /٣) | عبد الله                | إن تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة<br>كجرّ السلسلة على الصفا.                      |
| (        | أنس بن مالك<br>(الهامش) | إنّ ثيانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي. |
| (0V9 /T) | عائشة (الهامش)          | إن جبريل يقرأ عليكِ السلام.                                                              |
| (1/0 /٢) | ابن مسعود               | إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين                                                      |
| (۲۲۳     | (بإسنادين).             | ليلة.                                                                                    |
| (140 /1) | جابر بن عبد الله        | إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم                                                   |
| (7/ 557) |                         | إن ربكم ليس بأعور.                                                                       |



| (081/7)      | أنس بن مالك     | أن رسول الله أتاه جبريل وهو يلعب مع<br>الصبيان فشق على قلبه فاستخرج القلب. |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (٢٦٩ /٣)     | جابر بن سمرة    | إن رسول الله كان يخطب قائم أثم يجلس ثم يقوم.                               |
| (12./1)      | علي بن أبي طالب | إن رسول الله وصف أناسًا إني لأعرف صفتهم                                    |
| (187         | (بإسنادين)      | يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم                                              |
|              |                 | إِنْ شَـــُتَ أَخــرت ذلــك فهو أفضــل لآخرتك                              |
| (٤٩٠ /٣)     |                 | وإن شئت دعوت لك (حديث الأعمى الذي                                          |
|              |                 | قال ادع الله أن يعافيني).                                                  |
| ( - W / W )  |                 | إن شئت أطبق عليهم الأخشبين (قول الملك)                                     |
| (04. /1)     |                 | (قطعة من حديث).                                                            |
| ( = 0 - /44) | 1 1             | إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك (للتي                                          |
| (            | ابن عباس        | كانت تصرع).                                                                |
| /www./w/     | جابر/ أنس/ ابن  | إن على حوضي أربعة أركان فأول ركن منها في                                   |
| (414 /4)     | عباس (الهامش)   | يد أبي بكر.                                                                |
|              | F-              | إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر                                 |
| (£AA /Y)     | أبو سعيد        | السريع مائة عام ما يقطعها.                                                 |
|              |                 | إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة                                  |
| (£\\\ /Y)    | أبو هريرة       | سنة واقرؤا إن شئتم ﴿ وَظِلِّ مَّدُودٍ ﴾.                                   |
|              |                 |                                                                            |

| (٤٨٨ /٢)  | أنس بن مالك      | إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|
|           |                  | إن في الجنة شجرة يقال لها طوبي لو يسخر                   |
| (٤٨٥ /٢)  | محمد الباقر      | للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار مائة عام              |
|           |                  | قبل أن يقطعها.                                           |
| (271 (4)  |                  | إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين               |
| (۲٦٨ /٤)  |                  | في سبيل الله.                                            |
| () 04 /4) | عبد الله بن عمرو | إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع                 |
| (107 /7)  | (بإسنادين)       | الرحمن كقلب واحد.                                        |
| (1/ +37)  | جابر بن عبد الله | إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم (لما                 |
| (12+/1)   |                  | صلى قاعدا والناس واقفون)                                 |
| (۲۳۰/1)   |                  | إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال                     |
| (0(1)/0)  | أبو هريرة        | إن لكل أمة مجوسًا وإن مجوس هذه الأمة                     |
| (7 137)   | (بإسنادين).      | القدرية                                                  |
| (226 16)  |                  | إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة                  |
| (٢٦٤ /٤)  |                  | مجوفة طولها ستون ميلًا.                                  |
| (۲・۱ /۳)  |                  | إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلّا واحدًا من              |
|           |                  | أحصاها دخل الجنة.                                        |
| (٤٢ /٤)   | جبير بن مطعم     | إن في أسماءً أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي         |
|           | (بإسنادين)       | يمحو الله بي الكفر.                                      |



| (٣٠٩/٣)          | أنس بن مالك                    | إن لي حوضًا وأنا فرطكم عليه.                                                                        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (87 /8)          | أبو الطفيل                     | إن لي عند ربي عشرة أسهاء.                                                                           |
| (3,0/2)          | أبو هريرة (بأسانيد)            | إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيًا فأحسنه وأكمله إلّا موضع لبنةٍ.                      |
| (78+ /7)         | جابر                           | إن مجوس هذه الأمة المكذّبون بأقدار الله.                                                            |
| (178 /7)         |                                | إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم (القدرية).                                               |
| (11 317)         | عمر بن الخطاب<br>(بإسنادين).   | إن موسى قال يارب أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة.                                         |
| (117 /٣)         | عمر بن الخطاب                  | إن موسى قال يارب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة.                                                     |
| (۳AY /Y)         | أبو الدرداء                    | إن موسى لما خرج من عند فرعون متغير الوجه فأوحي إلينا: أن القدر سر الله فلا تدخلوا فيه (قاله جبريل). |
| (0VT /Y)         | ابن عباس                       | إن موسى لمّا سأله بنو إسرائيل عن أعلم الناس فقال: أنا فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر.                |
| (۳۸۸ /۱)<br>(۳۹۱ | عمر                            | إن موسى عَلَيْهِ ٱلسَّكَمُ قال يارب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة                                   |
| (414 /4)         | عائشة (بأسانيد)<br>(مع الهامش) | إن نبي الله كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار.                                   |



| (٣٥٣ /٣)         |                               | إن هـذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.                                                                 |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٦ /٤)          | أنس (بطُرق)                   | أنا أكثر الأنبياء تبعًا إن من الأنبياء لمن يأتي يوم<br>القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد.                                              |
| (TA /£)          |                               | أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وأنا أول من<br>يقرع باب الجنة.                                                                     |
| (TAE /Y)         | عبد الرحمن بن<br>عوف (الهامش) | أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها<br>من اسمي.                                                                                  |
| (TA /E)          |                               | أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق بنبي ما الأنبياء ما صُدِّقتُ.                                                                            |
| (                | أنس                           | أنا أول شفيع في الجنة.                                                                                                                 |
| (7 £ ¥ 7 £ )     | أبو سعيد/ أنس                 | أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها.                                                                                              |
| (3/ 737)<br>(750 | أنس                           | أنا أول من يقرع باب الجنة.                                                                                                             |
| (٢٠٥/٤)          |                               | أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين.                                                                                                 |
| (۲۳۲ /٤)         | عائشة                         | أنا رسول الله كان في نفر من المهاجرين<br>والأنصار فجاء بعير فسجد له «اعبدوا<br>ربكم وأكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن<br>يسجد لأحد». |



| (£٣V /1) |                         | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقًا                                        |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٥ /٣)  | أبو أمامة               | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقًا.                                       |
| (3/ ATT) | أبو سعيد<br>(من طريقين) | أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد وما<br>من بنيِّ آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي.        |
| (٢٣٩ /٤) | أبو هريرة               | أنا سيد ولد آدم ولا فخر.                                                                       |
| (۲۳۸ /٤) | أبو هريرة               | أنا سيد ولد آدم يـوم القيامة وأول من ينشـق                                                     |
| (11.77)  | (الهامش)                | عنه القبر وأول شافع وأول مشفع.                                                                 |
| (٣١٣ /٣) | (الهامش)                | أنا على الحوض أنظر من يرد علي فيؤخذ ناس<br>دوني فأقول (يارب مني ومن أمتي فيقال).               |
| (٣٠٧ /٣) | ثوبان                   | أنا عند حوضي يوم القيامة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل.                                   |
| /W.W./W. | جابر                    | أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على                                                    |
| (٣١٣ /٣) | (بإسنادين)              | الحوض.                                                                                         |
| (٣١١ /٣) | عبد الله                | أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالًا منكم<br>ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا<br>بعدك. |
| (٣١١ /٣) | سهل بن سعد              | أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن<br>شرب لم يظمأ أبدًا.                                       |



| (007 /4)    | أم سلمة          | إنا لنجد صفة رسول الله في بعض الكتب ليس     |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| (00171)     | (بإسنادين)       | بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق.           |
| (07A /T)    | عبد الله بن سلام | إنا لنجد صفة رسول الله: إنا أرسلناك شاهدًا  |
| (3 ()( /1 ) | وكعب             | ومبشرًا ونذيرًا.                            |
| (2) (3)     | حذيفة            | أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي |
| وانظر: ٤٤)  | (من طريقين)      | الملاحم وأنا المقفّي.                       |
| (3/ 677)    |                  | إنا معاشر الأنبياء لا نوّرث.                |
| (۱٦٤ /٤)    |                  | إنّا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله |
| (179        |                  | ولا أحدًا حرص عليه.                         |
| (097 /4)    |                  | أنأخذ منهم الفداء أو نقتلهم (أسرى بدر.      |
| (931 /1)    |                  | فنزل القرآن مؤيدًا لعمر بن الخطاب).         |
| (111/2)     |                  | الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.             |
| (A /£)      |                  | الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحدٌ وأمهاتهم    |
| (// / 2)    |                  | ٠. شتى.                                     |
| /101 /01    |                  | الأنبياء أخوة لعلّات، أمهاتهم شتيّ، ودينهم  |
| (17/ /۲)    |                  | واحدٌ.                                      |
| (٣٨٥ /٣)    | أبو هريرة        | الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولي  |
| (٣٨٦        | (بإسنادين)       | الناس بعيسي أبن مريم.                       |
|             |                  | أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر          |
| (۲1 /٣)     | أبو هريرة        | فليس بعدك شيء.                              |



| (۲۲۸ /۳)                                |                           | أنشدكم الله الذي بعث موسى بالتوراة هل             |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| (779                                    |                           | تجدون هذا في التوراة هكذا.                        |
| (010/1)                                 | معاذ بن جبل               | إنك تأتي قومًا أهل كتاب                           |
|                                         |                           | إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم               |
| (78 /٣)                                 | ابن عباس                  | إلى شهادة أن لا إله إلّا الله (لمعاذ لما بعثه إلى |
|                                         | ·                         | اليمن).                                           |
| (1/ 103)                                |                           | إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون             |
| ٤٥٧ الهامش                              | جرير البحلي<br>(بأسانيد). | هذا القمر، لا تضارون في رؤيته.                    |
| (0TV                                    | ربسس.(السرب)              |                                                   |
| (179/1)                                 |                           | إنها أخاف على أمتي الأئمة المضلين                 |
| (140/1)                                 | علي بن أبي طالب           | إنها الطاعة في المعروف                            |
| (۲・/٤)                                  | أبو هريرة (مع             | إنها أنا رحمة مهداة.                              |
| (1 - /2)                                | الهامش)                   |                                                   |
| (٤٩٤ /٣)                                |                           | إنها أهلك من كان قبلكم الغلو.                     |
| (۳/ ۱۷)                                 | أبو هريرة                 | إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.                    |
| (٤١٨                                    | (مع الهامش)               |                                                   |
| (*) (4)                                 |                           | إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا        |
| (۲۱/٤)                                  | أبو هريرة                 | فلمَّا أضاءت جعل الذباب.                          |
| (OOA /Y)                                |                           | إنها مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًا         |
| [ ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                           |                                                   |

|           | 1                |                                                                          |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (199/٢)   | كعب بن مالك      | إنها نسمة المسلم طير تعلّق في شجر الجنة حتى                              |
|           | (الهامش)         | يُرجعها الله إلى جسده يوم القيامة                                        |
| (٤٣٤ /٣)  | كعب بن مالك      | إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة                                 |
|           | U; ÷             | حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه.                                        |
| (٣١٥/١)   | عبد الله بن عمرو | إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم في                                       |
| ((,,,,,,, | عبد الله بن عمرو | الكتاب                                                                   |
| (۳17/1)   | م م م م م م م    | إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله                               |
| (11()1)   | عبد الله بن عمرو | بعضه ببعض                                                                |
| (۱۲۳ /٤)  | عائشة            | إنها هو جبريل لم أره على صورته التي خلق                                  |
| (11174)   |                  | عليها غير هاتين المرتين.                                                 |
|           | عبد الرحمن بن    | أنه - جده عرفجة - أصيب أنفه يوم الكلاب                                   |
| (101/2)   | طرفة عن جده      | في الجاهلية فاتخذ أنفًا من ورقٍ فأنتن عليه                               |
|           | عرفجة            | فأمره النبي أن يتخذ أنفًا من ذهب.                                        |
| (٣٧٠ /٣)  | ابن عمر          | إنه أعور العين اليمني كأنها عنبة طافية.                                  |
|           |                  | إنه أنزلت عليّ آنفًا سورة فقرأ:                                          |
| (3/177)   | أنس بن مالك      | بِنْ مِاللَّهِ ٱلرِّحْنَ ٱلرِّحِيدِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُورَ ﴾ |
|           |                  | هل تدرون ما الكوثر؟                                                      |
| (1)/4 /1) | عبد الله بن خباب | إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم (في                               |
| (144 /1)  | عن خباب          | قصة قتل الخوارج لعبد الله بن خباب)                                       |



| (097 /4) |                              | إنه كان فيمن كان قبلكم محدّثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر.                    |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (£AV /T) | ابن عمر                      | إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلّا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم (حديث الثلاثة). |
| (٣٠٥/٤)  | عائشة                        | إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيّا أو يخيّر.                 |
| (1/ 577) |                              | إنه لم يكن نبي قبلي إلاكان حقًا عليه أن يدل                                  |
| (200     |                              | أمته على خير ما يعلمه لهم                                                    |
| (00A /T) | عبد الله بن عمرو<br>بن العاص | إنه لم يكن نبي قبلي إلاكان حقًا عليه أن يدلّ<br>أمتّه على خير ما يعلمه لهم.  |
| (TAT /T) | الأغر المزني                 | إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم<br>مائة مرة.                   |
| (٢٤٠/٢)  | ابن عمرو                     | إنه يكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة.          |
| (144/1)  | أبو بكرة<br>(الهامش)         | إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها               |
| (3/ 207) |                              | إنهم أمتي أو مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا                                 |
| (۲0۷     |                              | بعدك (في أناس يذادون عن الحوض).                                              |
| (155/1)  | عائشة                        | إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي                                              |



| (020 /4)        | عمرو بن شرحبيل   | إني إذا خلوت سمعت نداءً وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرًا (في بدء الوحي).                            |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (TV /E)         | أبو سعيد         | إني أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة.                                                                |
| (880 /4)        | بريدة الأسلمي    | إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرًا مربعًا من ذهب.                                              |
| (££V /T)        | أنس بن مالك      | إني رأيت الجنة عرضت على ورأيت فيها دالية قطوفها دانية حبّها كالدبا (وهو في الصلاة).                 |
| (٣٣٢ /٣)        | عائشة            | إني رأيتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. |
| (۱٦ /٢)         | عمر              | إني رسول الله ولن يضيعني (لما قال عمر لماذا نعطي الدنية في ديننا).                                  |
| (EA+ /4)        | العرباض بن سارية | إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته.                                                 |
| (٣٦٩ /٣)        | عبادة بن الصامت  | إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن المسيح الدجال قصير.                                |
| (٣٥٣ /٣)        | علي وبريدة       | إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.                                         |
| - £1 /Y)<br>(£9 | أم سلمة          | إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عَنَّهَجَلَّ.                                                          |



|                   | 140              |                                                            |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| (144 /1)          | أنس بن مالك      | إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان (في شاب ذو عبادة وزهد)   |
| (٣٨٣ /٣)          |                  | إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة.             |
| (۲۸۲ /٤)          | اين مسعو د       | إني لأقوم المقام المحمود ذاك إذا جيء بكم حفاة عراةً غرلًا. |
| (3\ YYY)<br>(YYY) | ابن مسعود        | إني لقائم يومئذٍ المقام المحمود.                           |
| (78 /4)           | ابن عباس وعائشة  | أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها                 |
| (14/1)            | (الهامش)         | من يغني.                                                   |
| (٢٥٠ /٢)          | عائشة            | أو غير ذلك يا عائشة (لما قالت عن صبي مات                   |
| (10 - 71)         | ح سب             | طوبي له عصفور من عصافير الجنة).                            |
|                   |                  | أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: أبو بكر أنا                   |
| (99/٤)            | عروة             | أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق (قاله أبو                      |
|                   |                  | بكر في قصة المعراج والإسراء).                              |
| (077 /4)          |                  | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة.                          |
| (۲۱۲/۱)           | العرياض بن سارية | أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع وإن كان                   |
|                   | (بإسنادين)       | عبدًا حبشيًا                                               |
| (٣٧٩ /١)          | -                | أول شيء خلق الله القلم ثم خلق بعده النون                   |
|                   | أبو هريرة        | وهي الدواة                                                 |

| (۲/ ۱۸۰    | ابن عمر         | أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا         |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| (٣٩٤       | (بإسنادين)      | يديه يمين.                                         |
| (۳/ ۱۷۱)   | ابن عمر         | أول شيء خلقه الله القلم فأخذه وبيمينه وكلتا        |
| (177       | (بإسنادين)      | يديه يمين.                                         |
| (VV /Y)    | عبادة بن الصامت | أول شيء خلقه الله القلم فقال له اكتب قال وما اكتب. |
| (۲/9/۲)    | عبادة           | أول شيء خلقه الله القلم فقال له: اجر فجرى          |
| (۲۳۳       | (بإسنادين)      | تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائنً.           |
| (081/4)    | عائشة           | أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا            |
| (521/1)    | (بإسنادين)      | الصادقة قالت وحُبِّب إلى رسول الله الخلاء.         |
| (۲٦٢ /۲)   | عائشة           | أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا            |
|            | (الهامش)        | الصالحة في النوم                                   |
| (٣٦٧ /١)   | ابن عباس        | أول ما خلق الله من شيء القلم                       |
| (٨٦،٨٥ /٣) |                 | أول ما يحاسب عليه العبديوم القيامة الصلاة          |
| (1 (10 /1) |                 | فإذا صلحت صلح سائر عمله.                           |
| (5) 4 /4)  | سهل بن سعد      | إياكم ومحقرات الذنوب فإنها مثل محقرات              |
| (17 /7)    | (الهامش)        | الذنوب كقوم نزلوا في بطن وادٍ.                     |
| (09A/1)    |                 | آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب                      |
| (3/ ٧٢٧)   |                 | أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ (لجدي أَسَكَ             |
|            |                 | ميت) فوالله للدنيا أهون على الله من هذا            |
|            |                 | عليكم.                                             |



| (011/٣)    |                 | أيم امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها<br>باطل باطل باطل. |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|            |                 |                                                          |
| (1/ ۲۹۲)   | عائشة           | أيما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها                   |
| (131/1)    | عانسه           | باطل                                                     |
| (04 (1)    |                 |                                                          |
| (97 /1)    |                 | الإيهان بضع وسبعون شعبة                                  |
| (190/8)    |                 | الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله                |
| (۲۰۷       |                 | إلَّا الله وأدناها إماطة الأذي من الطريق.                |
| (1+ /٢)    |                 | الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله                |
| (75 .1)    |                 | إلا الله.                                                |
| (007/1)    | أبو هريرة       | الإيهان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة                     |
| (00)       | (بثلاثة طرق)    |                                                          |
|            |                 | الإيان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين                   |
| (٣٣ /٢)    | علي بن أبي طالب |                                                          |
|            |                 | بالقلب.                                                  |
| (EEA /Y)   |                 | أين الله (قطعة من حديث الجارية).                         |
| (w.s. /sw) | معاوية بن الحكم | أين الله فقالت في الساء قال من أنا                       |
| (7) (7)    |                 | قالت أنت رسول الله.                                      |
| (٣١٢ /٣)   | أم سلمة         | أيها الناس إني لكم فرط على الحوض، فإياي                  |
|            |                 |                                                          |
|            | (من طريقين)     | الايأت أحدكم فيذب عني.                                   |
| (۲۰۰/۱)    | e e             | بادروا بالأعمال ستكون فتىن كقطع الليل                    |
|            | أبو هريرة       | المظلم                                                   |
|            |                 |                                                          |

| (19. /1) | أبو هريرة                   | بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم                                                           |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/ ۲/۱) | عبادة بن الصامت             | بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في اليسر                                                       |
| (174     | (باسنادین)                  | والعسر والمنشط والمكره                                                                            |
| (0TV /T) | أنس<br>(بإسنادين)           | بعث نبي الله وهو ابن أربعين سنة فمكث<br>بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا وتوفي وهو ابن<br>ستين سنة.     |
| (177 /7) | عمر بن الخطاب<br>(بإسنادين) | بل في شيء قد فرغ منه (لما سأله عمريا رسول<br>الله العمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فُرغ<br>منه؟). |
| (17. /٢) |                             | بلغوا عني ولو آية.                                                                                |
| (177     |                             |                                                                                                   |
| (£AA /1) |                             | بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين                                                              |
| (۱/ ۲۷۹، |                             | بني الإسلام على خمس                                                                               |
| FA3)     | ابن عمر                     |                                                                                                   |
| (017/1)  | ابن عمر                     | بني الإسلام على خمس                                                                               |
| (014     | (بثلاثة أسانيد)             |                                                                                                   |
| (10 /4)  |                             | بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.                                |
| (01./1)  |                             | بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة                                                                   |



| جابر بن عبد الله | بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (بإسنادين)       |                                                                         |
| أبو هريرة        | بين خلق آدم ونفخ الروح فيه (وسئل متي                                    |
| (من طريقين)      | وجبت لك النبوة).                                                        |
| عبد الله بن مغفل | بين كل أذانين صلاة                                                      |
|                  | بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء                     |
| ابو هريره        | إلى جانب قصر.                                                           |
|                  | بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور                                 |
| جابر بن عبد الله | فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم                                   |
|                  | من فوقهم.                                                               |
| 11:11            | بينا رسول الله يقسم ذات يوم قسمًا إذ قال له                             |
| عمر بن احطاب     | ذو الخويصرة                                                             |
|                  | بينا نحن عند النبي خِنَا لِللهُ عَلَيْهُ فَيَالِنَّ إِذْ طلع علينا      |
| ابو سعید احدري   | رجل شديد بياض الثياب (حديث جبريل)                                       |
| s †  . +[        | بينا أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه                             |
| الس بن مالك      | قباب اللؤلؤ المجوف.                                                     |
| ٠٩               | بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه                            |
| اس               | قباب اللؤلؤ المجوف.                                                     |
| ф.1              | بينها أنا أمشي فسمعت صوتًا من السهاء فرفعت                              |
| جابر بن عبد الله | رأسي (في فترة الوحي).                                                   |
|                  | (بإسنادين)<br>أبو هريرة<br>(من طريقين)<br>عبد الله بن مغفل<br>أبو هريرة |

|                                           | أبو هريرة                    | بينها رجل يمشى بطرق وجد غصن شوك                        |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (009/1)                                   | (الهامش)                     | فأخذه                                                  |
| (۲۳٦ /۲)                                  | عمر بن الخطاب                | بينها نحن عند النبي مَثَالِشَعَالِهُ مِنْ إذ طلع علينا |
| (11 ( / 1 /                               | (بإسنادين)                   | رجل شديد بياض الثياب (حديث جبريل).                     |
| (٤٣ /٢)                                   | بريدة                        | بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد<br>كفر.         |
| (199/1)                                   | حذيفة                        | تتقارب الفتن، ولا ينجو منها إلا من كرهها               |
| (۲/ ۲/۲)                                  | أبو هريرة                    | تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى.                           |
| (٣١١/٣)                                   | أبو هريرة (الهامش)           | ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما             |
|                                           |                              | يذود الرجل إبل الرجل عن إبله.                          |
| (٣٠٧ /٣)                                  | ثوبان                        | تردون على الحوض وأنا أرد عنه الناس                     |
|                                           |                              | بعصاي.                                                 |
|                                           | ع الله أنا اله               | ترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإني كلمت                 |
| (11/2)                                    | عبد الله بن سرجس<br>(الهامش) | رسول الله وأكلت معه ورأيت العلامة التي                 |
|                                           |                              | بين كتفيه.                                             |
| (4.4.4.144)                               |                              | تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا              |
| (109 /٣)                                  |                              | فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء.                     |
| (0 ) 1 / 1)                               |                              | تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير                      |
| (-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - |                              | عودًا عودًا                                            |



| (۱۰۷ /٤)      | عمر بن ثابت عن  | تعلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه حتى                   |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| (1.9          | بعض أصحاب النبي | يموت.                                                  |
| (VY /1)       | أبو هريرة       | تفرق اليهود والنصاري على إحدى أو اثنتين                |
| (             | (بإسنادين)      | وسبعين فرقة                                            |
| (VE /1)       | أنس بن مالك     | تفرقت أمة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ على إحدى وسبعين ملة |
| (۱/ ۱۷۱)      | أم سلمة         | تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون                        |
| (177          | (بإسنادين)      |                                                        |
| (1/4/1)       | أبو هريرة       | تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي                    |
| (1)           |                 | التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر (ليلة             |
| (\VA /\(\xi\) |                 | القدر).                                                |
| (44 /4)       | ابن مسعود وجبير | ثلاث لا يغل عليه ن قلب امرئ مسلم وإن                   |
| (۲۲ /۳)       | بن مطعم         | دعوتهم تحيط من ورائهم.                                 |
| (///)         | أبو الدرداء     | ثلاثة يحبهم الله ويضمك إليهم ويستبشر بهم.              |
| (///)         | (الهامش)        |                                                        |
| (A /Y)        | أبو سعيد الخدري | ثلاثة يضمك الله إليهم: الرجل إذا قام من                |
|               | (بإسنادين)      | الليل يصلي.                                            |
|               |                 | ثم خلق آدم قال ثم مسح ظهره بيديه فأخرج                 |
| (۱۷۷ /٣)      | عبدالله بن سلام | فيهما من هـو خالـق مـن ذريتـه إلى أن تقـوم             |
|               |                 | الساعة.                                                |

| (3/ 5.7) |                  | ئم يقبض الرحمن قبضة يخرجهم من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (117     |                  | لم يعملوا خيرًا قط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (000/10) |                  | جاء جبريل إلى النبي مَنْ لَاللَّهُ مَا يُنْكُونَ فِي صورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۳۷ /۲) | جرير بن عبد الله | شاب فقال: يا محمد ما الإيهان؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۲/ ۱۲۱) |                  | جاء رجل من اليهود إلى رسول الله فقال: إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (177     | ابن مسعود        | كان يوم القيامة جعل الله السهاوات على إصبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (117     | (بأسانيد)        | (فضمك النبي مَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَالِنَّهُ عَلَيْهُ وَيَالِنَّهُ عَلَيْهُ وَيَالِكُ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                  | جاء مشركو قريش إلى النبي ضَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٣٣V /Y) | أبو هريرة        | يخاصمونه في القدر فنزلت ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُّونَ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (114/1)  |                  | ٱلنَّادِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                  | خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (17 / ٤) |                  | حتى يرجع كل عظم إلى موضعه (عند الرفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (14 /2)  |                  | من الركوع) قطعة من حديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (140/5)  |                  | حجابهُ النور (قطعة من حديث).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (54. /4) | أبو هريرة        | حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                  | بالمكاره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (£٣A /٣) | أنس بن مالك      | حجر ألقي من شفير جهنم من سبعين خريفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                  | (وسمع دويًّا مَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ |
|          |                  | ما هذا؟).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| (079 /4)           | عبد الله بن جعفر/<br>ابن أبي طالب | حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله التي أرضعته أنها قالت قدمت المدينة في نسوة (في حديث طويل).             |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7\ F10,<br>VY0)   | أبي بن كعب                        | الحسني» الجنة و «الزيادة» النظر إلى وجه الله.                                                                |
| (54. /4)           | أنس (بإسنادين)                    | حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.                                                                      |
| (187 /8).          |                                   | الحمد لله الذي أنقذه بي من النار (لغلام يهودي حضرته الموت فقال له النبي قل أشهد أن لا إله إلّا الله فقالها): |
| (27 (8) /T)<br>(0) | عائشة                             | الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إن خولة<br>لتشتكي إلى النبي فيخفى.                                           |
| (04 / 1)           | جابر بن عبد الله                  | خذوا عني مناسككم (قطعه من حديث).                                                                             |
| (3/ 077)           |                                   | خذوا عني مناسككم.                                                                                            |
| (18+ /٤)           | أبو رافع                          | خرج علينا رسول الله مشرق اللون فعرق<br>السرور في وجهه فقال رأيت ربي في أحسن<br>صورة.                         |
| (0.7 /4)           | علي بن أبي طالب                   | خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي.                                              |
| (0 · 1/4)          | جعفر بن محمد عن<br>أبيه           | خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح.                                                                               |

| (۳/ ۲3۳ وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البراء بن عازب     | خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| بعدها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بارداد بن حوب      | الأنصار «استعيذوا بالله من عذاب القبر».                                        |
| د ۱۸٤ /٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( * .11() * .   .  | خرجنا مع رسول الله في غزوة فأصابنا جهد                                         |
| (1/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلمة (الهامش)      | حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا.                                                   |
| (1/1 /4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أبو هريرة (الهامش) | خلق الله آدم بيده يـوم الجمعة ونفـخ فيه من<br>روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. |
| Contract to the state of the st | ÷                  |                                                                                |
| (189/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو هريرة          | خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا.                                       |
| (7/ 977)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن مسعود          | خلق الله يحي بن زكريا في بطن أمّه مؤمنًا وخلق                                  |
| ( 7 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (بإسنادين)         | فرعون في بطن أمّه كافرًا.                                                      |
| (1/ 4/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين                                            |
| (IAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عیاض بن حمار       | (حديث قدسي).                                                                   |
| (55 / ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا المالية          | خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل                                        |
| (44/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبو الدرداء        | الجنة.                                                                         |
| (089/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة (أي:                                         |
| (024/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | الجنة).                                                                        |
| (177 /٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين                                            |
| (1(1/2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | يلونهم.                                                                        |
| (W = A /W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 4 111 ) 3        | الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة                                            |
| (٣٦٩ /٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنس (مع الهامش)    | مكتوب بين عينيه كافر.                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                |



|           |                 | دخل النبي حائطًا للأنصار ومعه أبـو بكر       |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
|           |                 | وعمر في رجال من الأنصار وفي الحائط غنم       |
| (3/ 177)  | أنس بن مالك     | فسجدت له إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد        |
|           |                 | أحد لأحد ولوكان ينبغي لأحد أن يسجد           |
|           |                 | لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.            |
| (414/6)   | ÷1              | دخل علينا رسول الله وعندنا شاة مصلية فقال    |
| (۲۱۸/٤)   | أبو رافع        | يا أبا رافع ناولني الذراع.                   |
|           |                 | دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام       |
| (3/ 777)  | أنس بن مالك     | اللؤلؤ فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا         |
|           |                 | الكوثر الذي أعطاكه الله.                     |
| (((()))   | أنس بن مالك     | دخلت الجنة فرأيت فيها نهرًا حافتاه خيام      |
| (         | (من طريقين)     | اللؤلؤ.                                      |
| (177 /77) |                 | الدعاء هو العبادة.                           |
| (44 - 14) |                 | الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما |
| (۲٦٦ /٤)  |                 | والاه أو عالما أو متعلّمًا.                  |
| (049 /4)  | عائشة           | ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة        |
|           |                 | (ورأته في صورة دحية).                        |
|           | -               | «ذاك جبريل» وكان دخل عليه العباس ولم ير      |
| (0/5 /4)  | الشعبي (الهامش) | عنده أحدًا وزعم ابنه أنه رأي رجلًا».         |
|           |                 |                                              |

| (٣٧١/٣)   | النواس بن سمعان   | ذكر رسول الله الدجال ذات غداةٍ فخفض فيه      |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------|
| (111717   | التواش بن سمعان   | ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل.               |
| (٥٨٢ /٢)  | أبو قتادة         | ذلك يوم ولدت فيه (لما سئل عن يوم             |
| (9,11,1)  | ابو ۵۵۵           | الاثنين).                                    |
|           |                   | ذهبت بي خالتي إلى رسول الله فقالت:           |
| (Y / E)   | السائب بن يزيد    | يا رسول الله إن ابن أختي وجع (وفيه ذكر       |
|           |                   | خاتم النبوة).                                |
|           |                   | الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون      |
| (3/077)   |                   | وعلى ربهم يتوكلون (في السبعين الألف الذين    |
|           |                   | يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب).             |
| - 17 /٣)  | نعيم بن همار      | الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم      |
| (17       | (بإسنادين)        | حتى يقتلوا.                                  |
| 155 5 145 | 2.1.              | رأيت الذي بظهر رسول الله كأنه جمع            |
| (3/ 5)    | عبد الله بن سر جس | (يعني الخاتم الذي بين كتفيه).                |
| (), (6)   | جابر بن سمرة      | رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله كأنه بيضة       |
| (V /£)    | (الهامش)          | حمام.                                        |
| (3/ ۲71)  | ابن عباس          | رأيت ربي فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى |
| (179      | (من طريقين)       | قلت يارب في الكفارات.                        |
| (044 /1)  | ابن عباس، معاذ    | رأيت ربي في أحسن صورة (قطعه من               |
|           | بن جبل            | حدیث).                                       |



| (147 /8)  | أبو عبيدة بن<br>الجراح | رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري.                                   |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3/ 771)  | عبد الرحمن بن          | رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي فيم يختصم                                                           |
| (177      | عایش                   | ربيت ربي ي المسلم عموره عن ي عيم ي عمد .<br>الملأ الأعلى يا محمد .                                |
| (177 / ٤) | معاذ                   | رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي فيم يختصم الملأ الأعلى.                                             |
| (117 / ٤) | ابن عباس               | رأيت ربي.                                                                                         |
| (0A1 /Y)  | ابن عمر                | رأيت رسول الله يفعله (حين رئي يصلي محلول<br>أزراره).                                              |
| (٤٠٥ /٣)  | أبو أمامة              | رأيتني دخلت الجنة فأوتيت بكفة ميزان<br>فوُضعتُ فيها وجئ بأمتي فوُضعت بكفته<br>الأخرى فرجحت بأمتي. |
| (TAE /T)  | ابن عمر                | رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة (في المجلس الواحد).                             |
| (177 /7)  |                        | ربِّ مبلغ أوعى من سامع (قطعه من حديث).                                                            |
| (10+/8)   | أنس (مع الهامش)        | رخص النبي للزبير وعبد الرحمن في لبس<br>الحرير لحكة بها.                                           |
| (EYA /Y)  | ابن عباس               | رفعت الأقلام وجفّت الصحف (قطعه من حديث).                                                          |



| (0/1/7)   |                                     | ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بغير<br>عمامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (117 / ٤) | أبو هريرة                           | رؤوسهن كأسنمة البخت (في صفة رؤوس النساء الكاسيات العاريات).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (077 /7)  | كعب بن عجرة                         | الزيادة النظر إلى وجه الرحمن في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ الَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| (۲۰7 /٤)  | أبو قتادة – عبد الله<br>بن أبي أوفى | ساقي القوم آخرهم شربًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۷٦ /٣)  | أبو هريرة                           | سألت ربي الشفاعة لأمتي فقال لك سبعون الفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (0.0 /٣)  | ابن عباس                            | سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (111/4)   |                                     | سبعة يظلهم الله في ظله في يـوم لا ظـل إلّا<br>ظله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١٨١ /٤)  |                                     | ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (£A /Y)   | عائشة، بريدة، أبو                   | السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (6/1/1)   | هريرة                               | بكم لاحقون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣٥٥ /١)  | أبو أمامة الباهلي                   | سورة البقرة وسورة آل عمران تجيئان يوم<br>القيامة كأنها فرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| (100/1)     | أبو أمامة          | سيأتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم،<br>أو لا يعدو تراقيهم |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (187/1)     | علي بن أبي طالب    | سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد                                    |
| (198/1)     |                    | سيكون في آخر أمتى أناس يحدثونكم مالم                            |
| (112/1)     |                    | تسمعوا أنتم ولا آباؤكم                                          |
| (117/1)     | أنس بن مالك        | سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم قوم                              |
| (114 / 17   | وأبو سعيد الخدري   | يحسنون القيل ويسيئون الفعل                                      |
| (۲) ۲۲۲)    | أبو سعيد الخدري    | سيهاهم التحليق (عن الخوارج).                                    |
| (۲۷٤ /٤)    | أبو هريرة          | الشفاعة (في قوله تَكَالَئُ: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ    |
| (172/2)     |                    | مَقَامًا مِّحَمُّودًا ﴾).                                       |
| (۳/ ۲۵۲ إلى | جابر (بأسانيد) كعب | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.                                    |
| 307)        | بن عجرة-أنس        |                                                                 |
| (۲۲۸ /۲)    | أبو هريرة          | الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من                             |
| (11/1/1/    |                    | سعد في بطنها.                                                   |
| (١٨٣ /٤)    | أبو هريرة          | شكونا إلى رسول الله الجوع فقال: (اجمعوا                         |
| (1/11 / 2)  | (مع الهامش)        | أزوادكم) فجعل الرجل يجيء بالحفنة من التمر.                      |
| (1) (3)     |                    | شكى الناس إلى رسول الله العطش فدعا بعس                          |
|             | جابر بن عبد الله   | ودعا بهاء فصب فيه ثم وضع رسول الله يده                          |
|             |                    | في العس ثم قال: «استقوا» فرأيت العيون تنبع                      |
|             |                    | من بين أصابع رسول الله.                                         |

| (117/5)  | ابن عباس<br>(بإسنادين)         | صدق وكان أنشد: رجل وثور تحت رجل<br>يمينه - والنسر للأخرى وليث مرصد. |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (٣٣٢ /٣) | عائشة                          | صدقت إنهم يعذبون عذابًا سمعه البهائم كلها.                          |
| (٨٦ /٣)  |                                | صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع<br>فعلى جنب.            |
| (£VV /1) |                                | الصلاة بين هذين (أي أول الوقت وآخره)                                |
| (٣٨٢ /٣) | جابر (الهامش)                  | صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما<br>سواه إلا المسجد الحرام.      |
| (174 /4) |                                | صلوا على صاحبكم.                                                    |
| (1/ 507) |                                | صلوا كما رأيتموني أصلي                                              |
| (04 /7)  | مالك بن الحويرث                | صلوا كما رأيتموني أصلي.                                             |
| (YY /T)  | حذيفة                          | صليت خلف النبي فلم سجد قال سبحان ربي الأعلى.                        |
| (۲/ ۹۲۵  | أبو هريرة ابن                  | صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب                              |
| (788     | عباس                           | المرجئة والقدرية.                                                   |
| (11,9/4) | أبو رزين العقيلي<br>(بإسنادين) | ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.                                   |
| (11 /٣)  | علي (بإسنادين)                 | ضحكت لضحك ربي يعجب لعبده يعلم أنه<br>لا يغفر الذنوب إلا الله.       |



| (۱/ ۳۲)   | النواس بن سمعان           | ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيهًا                                                     |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | (بإسنادين)                |                                                                                    |
| (778 /7)  | أبو مالك الأشعري          | الطهور شطر الإيان والحمد لله تملأ الميزان<br>وسبحان الله والحمد لله تملأن.         |
| (£A٣ /Y)  | أبو سعيد الخدري           | طوبی لمن رآنی وآمن بی، ثم طوبی، ثم طوبی،<br>لمن آمن بی ولم یرنی.                   |
| ۲۰۰/۱)    | معقل بن يسار              | العبادة في الهرج كالهجرة إلي                                                       |
| (7.1      | (بإسنادين)                |                                                                                    |
| (٣٠٥ /٤)  | أبو سعيد الخدري           | عبد خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده<br>فاختار ما عنده فبكي أبو كبر.    |
| (٣٠٠/٤)   | ابن عباس                  | عرض على رسول الله ما هـو مفتوح على أمته من بعده كنزًا كنزًا.                       |
| (۲۹۸ /٤)  | ابن عباس<br>(من ثلاث طرق) | عرض على رسول الله ما هو مفتوح كفرًا كفرًا فرا فسر بذلك فأنزل الله ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴾. |
| (TA /E)   | ابن عباس                  | عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط.                                             |
| (0/0 / ٢) | أبو ذر                    | عرضت على أعال أمتي حسنها وسيئها<br>فوجدت في محاسن أعالها الأذي ياط عن<br>الطريق.   |
| (TIA /T)  | أبو هريرة                 | عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح (في<br>وصف الحوض) قطعة من حديث.                 |

| (097 /٣)                                 |                  | العلم (لما رأى مَلِشَّهُ المُعَلَّدُ ناسًا وعليهم قمص منهم من يبلغ إلى ثدييه وعمر يجره). |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (270 /1)                                 |                  | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ                           |
| (3/ 177)                                 | العرباض بن سارية | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين<br>عضوا عليها بالنواجذ.                       |
| (017/1)                                  |                  | العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها<br>فقد كفر                                      |
| (1 + £ / £)                              | أنس بن مالك      | فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلها جاوزته بكي         |
| (1 ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                  | فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم                       |
| (177 /٣)                                 |                  | فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود<br>فأكثروا فيه من الدعاء.                        |
| (110 /7)                                 |                  | فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة (ذكره<br>الشيخ بمعناه).                                    |
| (117 /٣)                                 |                  | فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبر اهيم خليلًا (قطعة من حديث).                       |
| (107/1)                                  | جابر بن عبد الله | فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي<br>محمد                                          |



|   | (77 /٣)     | أنس بن مالك      | فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. |
|---|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | (0+9/4)     | 1 1              | فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني                            |
|   | 310)        | ابن عباس         | في صلب نوح في سفينته.                                               |
|   |             |                  | فخرجت حتى إذا كنت وسط الجبل فسمعت                                   |
|   | (0 2 7 / 4) | عبيد بن عمير     | صوتًامن السماء يقول يا محمد (في بدء                                 |
|   |             |                  | الوحي).                                                             |
| r | (۹۱/٤)      | . P. 6           | فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج                              |
|   | () • •      | أنس عن أبي ذر    | صدري (في قصة المعراج).                                              |
| - | (٢٠٥/٢)     | عبد الله بن عمرو | فرغ الله من مقادير الخلق، قبل أن يخلق                               |
|   | 7+7)        | (بأسانيد)        | السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.                                     |
|   |             | أبو الدرداء      | فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة                           |
|   | (٣٨٢ /٣)    | (الهامش)         | ألف صلاة.                                                           |
| ŀ |             | ē                | فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع                                   |
|   | (109/8)     | أبو هريرة        | الكلم ونصرت بالرعب.                                                 |
|   | (10V/E)     | حذيفة            | فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض                                |
|   | (101        | (من طريقين)      | كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا.                                |
|   |             |                  | فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين                                  |
|   | (٤٥٤/١)     |                  | المهديين                                                            |
|   |             |                  |                                                                     |

| (v /t)   | أبو ذر (بأسنادين)                        | فقراً عليه ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ ﴾ (لما سأله عن الإيمان).                             |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (T·A /T) | ثوبان                                    | فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة<br>ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد.                        |
| (۲۹+ /٤) | أبي بن كعب                               | فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الله فيه الخلق حتى إبراهيم. |
| (£7V /Y) | أبو موسى                                 | فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة (حين نظروا إلى القمر).                                            |
| (Y7 /Y)  |                                          | فمن وجد خيرًا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلّا نفسه (قطعه من حديث قدسي).          |
| (077 /7) | أبو ذر                                   | فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بهاء زمزم (ليلة الإسراء).                                         |
| (3/ 5.7) |                                          | في الرفيق الأعلى.                                                                              |
| (077/1)  | عز بن حكيم<br>عن أبيه عن جده<br>(الهامش) | في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون                                                         |
| (44 /5)  | أبو هريرة                                | في كل كبد رطبة أجر.                                                                            |



| (۲۱٦/٣)    | أبو هريرة<br>وأبو سعيد                   | فيأتيهم في غير الصورة التي رأوها أول مرة<br>(جزء من حديث الشفاعة).                                       |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (18 /٣)    | جابر                                     | فيتجلى لهم ربهم يضحك (في قصة الودود).                                                                    |
| (9 + /1)   | عبادة بن الصامت<br>(الهامش)              | فيها أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة                                                               |
| (4) 101)   |                                          | فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن (حديث الشفاعة).                                 |
| (۲۱ /۲)    | أبو هريرة                                | قال الله عَرَّهَ عَلَى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة.                                 |
| (۲۱ /۲)    |                                          | قال الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به.                                                  |
| (088 /4)   | عائشة                                    | قال ورقة لما ذكرت له خديجة أنه ذكر لها جبريل فقال سبوح سبوح (في بدء الوحي).                              |
| (177 /8)   | أبو موسى                                 | قام فينا رسول الله بخمس كلمات قال إن الله<br>لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.                               |
| (1 · · /1) | العرباض بن سارية<br>(بإسنادين في الهامش) | قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها                                                                      |
| (۲۳۷ /۳)   | عائشة (بإسنادين)                         | قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم (ثلاثًا) (في قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ ﴾). |

| (7/ 777,    | عبادة بن الصامت | القدر على هذا من مات على غير هذا دخل       |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| (۲۹٥        | حباده بن احصائت | النار.                                     |
| (۲۳9 /۲)    | ابن عمر         | القدرية مجوس هذه الأمة فإذا مرضوا          |
| (11 1 / 1)  | (بإسنادين)      | فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.         |
| (۲۱۹ /٤)    | '. '' . '.1 .H  | قدمنا على رسول الله في أربعهائة من مزينة   |
| (117/2)     | النعمان بن مقرن | فقال رسول الله يا عمر زودهم.               |
| 14 (141)    | *.1.1           | قصة إسلام سلمان الفارسي (في حديث           |
| (E·A /T)    | سلمان           | طويل).                                     |
| (           | أبو بكر الصديق  | قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك (لمن قال له  |
| (074 /4)    |                 | أتعلم القرآن وينفلت مني).                  |
| /w== /w)    | ابن عباس        | قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم       |
| (٣٦٦ /٣)    | (بإسنادين)      | ونعوذ بك من عذاب القبر.                    |
| (vwn /1)    |                 | قولوا بقولكم ولا يستجركم الشيطان (لمن قال  |
| (۲۳۹ /۱)    |                 | أنت سيدنا وابن سيدنا)                      |
| (۱۷۱/٤)     | (               | قوموا (قاله لأهل الصفة لما صنع له أبو طلحة |
| وانظر: ۱۷٤) | أنس (بإسنادين)  | طعامًا وكانوا ثمانين).                     |
| (۲/ ۲۰۲)    | عمران بن حصين   | كان الله ولم يك شيء وكان عرشه على الماء.   |
| (٢٦٩ /٣)    |                 | كان النبي يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم كما  |
|             | ابن عمر         | تفعلون الآن.                               |
|             |                 |                                            |



| (077 /4)    | سلمة بن سلامة بن                        | كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا<br>ذات يوم غداة ضحى (وفيه أخباره بخروج |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             | وقش                                     | النبي).                                                                     |
|             |                                         | كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك (في وصف                                     |
| (VV /ξ)     | علي بن أبي طالب                         | النبي في حديث طويل لما سأله ولده الحسين                                     |
|             |                                         | عن ذلك).                                                                    |
| (77 07 /6)  | \$1 <b>.</b> 15                         | كان رسول الله أحسن الناس قوامًا وأحسن                                       |
| (17.07 /2)  | أنس بن مالك                             | الناس وجهًا.                                                                |
| (07/8)      | أنس (الهامش)                            | كان رسول الله أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ.                                   |
| (Vo /E)     | *************************************** | كان رسول الله فخمًا مفخمًا يتلألأ وجهه تلألؤ                                |
| (40 /2)     | هند بن أبي هالة                         | القمر ليلة البدر (في وصف النبي).                                            |
| (07.16)     | ( = 111) 15                             | كان رسول الله ليس بالطويل البائن                                            |
| (07/2)      | أنس (الهامش)                            | ولا بالقصير (في وصف النبي).                                                 |
|             |                                         | كان رسول الله وهو بمكة يخاف على أصحابه                                      |
| (079 /4)    | ابن عباس                                | من المشركين (في بعثه بعض أصحابه إلى                                         |
|             |                                         | النجاشي ومحاورته لهم).                                                      |
| (mac/m) = 1 | كان رسول الله يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب  |                                                                             |
| (4/314)     | أبو هريرة                               | القبر والمسيح الدجال.                                                       |
| (00) (0)    | (. d. 1)                                | كان رسول الله يخطب إلى جـ ذع نخلة من قبل                                    |
| (3/ 177)    | جابر (بإسنادين)                         | أن يوضع المنبر (في حنين الجذع).                                             |

| (3\ 777 <i>)</i>      | أنس (من طريقين)                | كان رسول الله يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال ابنوالي منبرًا.            |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (                     | أبو موسى<br>(الهامش)           | كان رسول الله يسمي بنا نفسه أسماءً فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.          |
| (٤/ ٥٤،<br>وانظر: ٦١) | علي بن أبي طالب<br>(من طريقين) | كان ليس بالذاهب طولًا وفوق الربعة إذا جاء<br>القوم غمرهم (حين سأله رجل: انعت لنا<br>النبي).              |
| (٣٦٥ /٣)              | أبو هريرة                      | كان يقول اللهم إني اعوذ بك من فتنة القبر<br>وعذاب النار.                                                 |
| (077 /4)              | ابن عباس                       | كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي .                                |
| (                     | ابن مسعود<br>(الهامش)          | كأني انظر إلى النبي يحكي نبيًّا من الأنبياء ضربه<br>قومه فأدموه ويقول: رب اغفر لقومي<br>فإنهم لا يعلمون. |
| (1/ 1773)<br>(477)    | عبدالله بن عمرو                | كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات<br>والارض بخمسين ألف سنة                                    |
| (Y\ \Y\)              | عبد الله بن عمر و<br>بن العاص  | كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات<br>والأرض بخمسين ألف سنة.                                   |



| (٣٦١ /٣)    | رجل من الصحابة    | كفى ببارقة السيوف فتنة (لما سئل ما بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1 (1 /1 /  | (مع الهامش)       | المؤمنين يفتنون في قبورهم إلّا الشهيد).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٤٩٤/٣)     | جابر              | كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٣٠٠/٢)     | ابن عمر           | كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (299 /4)    |                   | كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (0 * *      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱۸۳ /۲)    |                   | كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۷، ۱۸۷    | أبو هريرة         | ينصرانه أو يمجسانه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Y & V      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COMM (NEX   | أبو أمامة         | كلمة حق عند ذي سلطان جائر (وسئل أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (277 /4)    | (الهامش)          | الجهاد أفضل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (44)        | طارق بن شهاب      | كلمة حق عند ذي سلطان جائر (وسـثل أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (277 /4)    | (الهامش)          | الجهاد أفضل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ( / - / - ) | أبو موسى          | كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (00 · /٣)   | الأشعري           | آسية امرأة فرعون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( 4 (4)     | à1.               | كنا جلوسًا عند النبي فقرأ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (04/1)      | عبد الله بن مسعود | هُ الْمُعِينَّةِ اللهُ ا |
| (17 /1)     | جابر بن عبد الله  | كنا عند النبي فخط خطًا وخط خطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (191/2)     | أبو هريرة         | كنا مع النبي في مسير فنفدت أزواد القوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (197        | (بإسنادين)        | قال صَلَالِنَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله إلا الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| (3/ ۲۲،۰۳)  | عبد الله بن مغفل     | كنا مع رسول الله بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله في القرآن (في صلح الحديبية).  |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/4 /8)    | أبو هريرة            | كنا مع رسول الله فأصاب الناس مخمصة فقال<br>لي رسول الله يا أبا هريرة هل من شيء؟      |
| (147 /٤)    | أبو عمرة<br>الأنصاري | كنا مع رسول الله في غزوة فأصابت الناس مخمصة.                                         |
| (٤٢٨ /٢)    | ابن مسعود            | كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا شيء فقلنا ألا<br>نختصي فنهانا عن ذلك.                 |
| (07V /T)    | عبد الرحمن بن<br>عوف | كنت تربًا لرسول الله فأخبر تني أمي قالت لما ولد محمد وقع على يدي استهل فسمعت قائلًا. |
| (3/ 777)    | عائشة                | الكوثر نهر أعطية رسول الله في بطنان الجنة.                                           |
| (۲ ۹ / ٤)   |                      | الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على                                           |
| ۲٦٠، وانظر: | ابن عمر              | الدر والياقوت.                                                                       |
| ۲۲۳ (مع     | (بإسنادين)           |                                                                                      |
| الهامش)     |                      |                                                                                      |
| (077 /1)    | معاذ بن جبل          | كيف تصنع إن عرض لك قضاء (لمعاذ حين                                                   |
| (-,,,,,     | (الهامش)             | بعثه إلى اليمن)                                                                      |
| (۱۳٦ /٢)    |                      | لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك                                            |
| (11 (7))    |                      | بعث المبشرين والمنذرين.                                                              |



|           |                  | الأحداث عالنا                                 |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------|
| (27 /4)   | أبو موسى         | لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أنهم        |
| (21 /1)   | ببو موسی         | يجعلون له ندًا.                               |
| to a long |                  |                                               |
| (4114)    |                  | لا أحد أغير من الله.                          |
| (90, 10)  | **               | لا أعرفن أحدًا منكم أتاه عني حديث وهو         |
| (YV+ /1)  | أبو هريرة        | متكئ على أريكته                               |
|           | ÷ ,              | لا أعرفن أحدكم متكتًا على أريكته، يأتيه الأمر |
| (۲٦٩ /١)  | أبو رافع         | من أمري                                       |
|           | 6                | لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر  |
| ((/ 177)  | أبو رافع         | مما أمرت به                                   |
|           |                  | لا ألفين أحدكم متكتًا على أريكته يبلغه الأمر  |
| (۲٦٩ /١)  | أبو رافع         | عني                                           |
|           |                  |                                               |
| (1/ ۷۷۲)  |                  | لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها  |
| (141)17   |                  | ثغاء                                          |
| (۲.۳/۲)   | زينب بنت جحش     | لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب.     |
|           |                  | لا إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم |
| (071 /4)  |                  | قومًا يعبدون الله (لما سأله ملك الجبال أطبق   |
| 750)      |                  |                                               |
|           |                  | الأخشبين عليهم).                              |
|           |                  | لا بـل شيء ثبت به الكتـاب وجرت به المقادير    |
| (۱۷۸ /۲)  | جابر بن عبد الله | (لمن سأله عن الأعمال أشيء ثبت به الكتاب       |
|           |                  | وجرت به المقادير أم بشيء نستأنفه؟).           |

| (٣٩٦ /٢)  | عمر بن الخطاب    | لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.                |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
| (۲٦٦ /۲)  | أبو هريرة        | لا تذهب الأيام واللياني حتى يملك رجل              |
| (1,1,1,1) | (الهامش)         | يقال له الجهجاه.                                  |
| (177 /1)  | جرير بن عبد الله | لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب             |
|           |                  | بعض                                               |
| (۸· /۱)   | معاوية بن        | لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين             |
| (۲۰۱      | أبي سفيان        |                                                   |
| (1/ 1/3)  |                  | لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو                  |
| (240      |                  |                                                   |
| (1/ 1/3)  |                  | لا تسافروا بالمصاحف إلى أرض العدو                 |
| (570      |                  |                                                   |
| (2/ 1/3)  |                  | لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم إنما أنا      |
| (१९१      |                  | عبد فقولوا عبدالله ورسوله.                        |
| (1/ ۸۳۲)  |                  | لا تطروني كما أطرت النصاري عيسى ابن               |
| (00+      |                  | مريم                                              |
| (181/4)   | ابن عمر          | لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة          |
| (147)17   | (مع الهامش)      | الرحمن.                                           |
| (187 /4)  | أبو هريرة        | لا تقبحوا الوجمه فإن الله تَعْنَائَلُ خلق آدم على |
|           |                  | صورته.                                            |



|           |                    | لا تقدم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان       |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------|
| (1/ 111)  | أبو هريرة (الهامش) | يسوق الناس بعصاه.                          |
|           |                    |                                            |
| (1/ 170)  | ابن عمر            | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله             |
| (۲۸۳ /۲)  |                    | لا تموتن نفس حتى تستكمل رزقها.             |
| (444 11)  | عبد الله بن السعدي | لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل          |
| (EVA /1)  | (الهامش)           |                                            |
| (217/1)   |                    | لا حسد إلا في اثنتين                       |
| (577      | أبو هريرة، ابن عمر |                                            |
| (ovo /Y)  | ابن مسعود          | لا حسد إلا في اثنتين.                      |
|           |                    |                                            |
| (1/0/1)   | علي بن أبي طالب    | لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عَزَيْجَلَ  |
| 4         |                    | لا عليكم أن تعجبوا بأحدٍ حتى تنظروا بم     |
| (77 977)  | أنس بن مالك        | یختم له.                                   |
| (1) (1)   | أبو سعيد الخدري    | لا لعله أن يكون يصلي (جوابًا لمن قال ألا   |
| (140 /1)  | (الهامش)           | أضرب عنقه)                                 |
|           | (الهامش)           | لا ما أقامو الصلاة (عن الأئمة الذين يؤخرون |
| (۱۸۷ /۱)  |                    | الصلاة)                                    |
| (011/4)   |                    | لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل.              |
| (118 / 2) |                    | (لا ولكن ايتوني بفضل أزوادكم) حين قال      |
|           |                    | الصحابة لـو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من     |
|           | ابن عباس           | لحومها وشحومها أصبحنا غدًا إذا غدونا على   |
|           |                    | القوم وبنا جمام.                           |

| (TA1 /T) | علي وغيره           | لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين<br>تطرف ممن هو حي اليوم.      |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (٤/ ۹۹٪) |                     | لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من                               |
| (٢٥٠     |                     | کبر.                                                                    |
| (١٥٨ /٢) |                     | لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يطيل العمر إلا<br>البر.                     |
| (TOA /Y) |                     | لا يـزال أمـر الإسـلام عزيـزًا مـا ولي أمر هذه<br>الأمة اثنا عشر خليفة. |
| 6081/1)  | أبو هريرة، عبد الله | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                                        |
| (0/9     | بن أبي أوفي         |                                                                         |
| (۲۱/۲)   |                     | لا يـزني الزاني حين يزني وهو مؤمن و لا يسرق<br>السارق.                  |
| (OVA /1) | عائشة               | لا يزني العبد حين يزني                                                  |
| (٤٩٦ /٣) | جابر بن عبد الله    | لا يسأل بوجه الله إلّا الجنة.                                           |
| (049/1)  | أبو هريرة           | لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن                                        |
| (0/1/1)  | الحسن               | لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن                                       |
| (178 /1) | أبو هريرة           | لا يقل أحدكم، اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني                               |
|          | (الهامش)            | إن شئت.                                                                 |
| (1/1/1)  | ابن عمر             | لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات                                |
| (۲・۱/۲)  | أبو هريرة           | لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.                                            |



| (1/ 077)          | أبو سعيد الخدري<br>(الهامش)                  | لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه.                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/ 7/3)          | أبو موسى<br>(الهامش)                         | لا يموت رجل مسلم إلاّ أدخل الله مكانه النار، يهوديًا، أو نصر انيًا.                                           |
| (٤٦ /٤)           |                                              | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من                                                                            |
| 977)              |                                              | ولده ووالده والناس أجمعين.                                                                                    |
| (7 ( + ) 7 )      |                                              | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من<br>والده وولده                                                             |
| (£9V /1)          |                                              | لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت<br>به                                                               |
| (۲۳0 /۲)          | عمرو بن شعیب<br>عن أبيه عن جده<br>(بإسنادين) | لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.                                                                        |
| (۲۲۸ /۳)          |                                              | لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم ردُّ<br>وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.                               |
| (0 • /٤)          |                                              | لأن يهدي الله بك رجلًا واحلًا خير لك من حر النعم (قطعة من حديث).                                              |
| (3\ 7\1)<br>(YVV) | حذيفة                                        | لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك فهذا قوله: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴾. |

| (۸۲ /۱)                | أبو هريرة                           | لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها، شبرًا<br>بشبر                             |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1/ 507)               |                                     | لتأخذوا منا سككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج<br>بعد حجتي هذه                      |
| (17 /1)                | حذيفة بن اليمان<br>(في حكم المرفوع) | لتتبعن أثر من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل                                       |
| (۱/ ۵۷۵ /۱)            | أبو سعيد الخدري<br>وأبو هريرة       | لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا<br>بذراع                            |
| (                      |                                     | لتتبعن سنني من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا<br>بذراع.                           |
| (TAV /T)               | ابن عمر                             | لتقاتلن اليهود ولتقتلونهم حتى إن الحجر<br>ليقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. |
| (7 0 3 7 )<br>(7 5 7 ) | أبو هريرة                           | لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر<br>ويكذبون بقدر.                           |
| (14 093)               | علي                                 | لعن الله من ذبح لغير الله.                                                      |
| (179 /٢)               |                                     | لعنة الله على اليه ود والنصاري اتخذوا قبور<br>أنبيائهم مساجد.                   |
| (۲۳٤ /٤)               |                                     | لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور<br>أنبيائهم مساجد.                    |



| (۲٦٠ /٣)<br>(٣٠٦ |                                         | لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أسعد الناس بشفاعتي.                       |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (oA·/Y)          | عمر                                     | لقد كدتم أن تفعلوا فعل أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد وبيعًا (ذكره الشيخ بمعناه).               |
| (۲۱/٤)           | عائشة                                   | لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم كان يوم العقبة (وسألته هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد). |
| (7/ 907)         | أبو هريرة                               | لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي                                                                 |
| (77.             | (بإسنادين)                              | شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة.                                                                           |
| (۲۸۸ /۱)         | أنس بن مالك،<br>أبو هريرة، جابر         | لكل نبي دعوة مستجابة وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي                                                     |
| (7/ /7)<br>(7/7) | أبو هريرة<br>(بإسنادين) وأنس<br>بن مالك | لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن<br>أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي.                             |
| (10 /٤)          | ابن مسعود                               | لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم<br>أوفر ما يكون لحيًا.                                      |
| (010 /۲)         | أنس بن مالك                             | للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسني: وهي الجنة، والزيادة: وهي النظر إلى وجه الله.                      |

| (۳/ ۲۹۷،      |                 | للشهيد عند الله تسع خصال: يغفر له من أول       |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------|
| (۲۹۸          | المقدام - عبادة | دفقة من دمه.                                   |
| / c w c / w \ |                 | لما أصيب إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم        |
| (272 /7)      | ابن عباس        | في أجواف طيرٍ خضر.                             |
|               |                 | لما أقبل رسول الله من مكة إلى المدينة فأتبعه   |
| (7 · /٤)      | البراء (الهامش) | سراقه بن مالك بن جعشم (في هجرته من             |
|               |                 | مكة إلى المدينة).                              |
| (OV1 /T)      |                 | لما بعث الله نبيه وظهر أمره بمكة خرجت إلى      |
| (541/1)       | جبير بن مطعم    | الشام (في قصة مع جماعة من النصاري).            |
|               | جابر            | لما حفر الخندق أصاب المسلمين جهد وجوع          |
| (1/0/2)       |                 | شدید حتی ربط رسول الله علی بطنه صخرة           |
|               |                 | من الجوع.                                      |
| (۱۷٦ /۲)      |                 | لما خلق الله آدم ضرب بيده على شق آدم الأيمن    |
| (,,,,,,,      | أبو هريرة       | فأفرج منه ذرية كالذر.                          |
| (2/ 1/3)      | أبو هريرة       | لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة |
| (279          | (بإسنادين)      | فقال انظر إليها وما أعددت.                     |
|               |                 | لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات     |
| (0.0 /4)      | أنس بن مالك     | والأرض قلت يارب إنه لم يكن نبي قبلي إلّا       |
|               |                 | وقد كرمته.                                     |



| (٣٠١/٤)      | أنس بن مالك (١/٤)   | لما قدم رسول الله صَلَى الله عَلَى الله على ا |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     | كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (21 (2 + /4) | أبو هريرة (بأسانيد) | لَّمَا قَـضِي الله الخلق كتب كتابًا فهـو عنده فوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (27          | ابو مریره رباساسه   | العرش إن رحمتي غلبت غضبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۰۱/٤)      | 111 1               | لما كان قبل وفاة النبي بثلاثة أيام هبط عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (4.1         | علي بن أبي طالب     | جبريل (وفيه وفاة النبي طَالِشْاعَالِيْنَا).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (0 + 0 × 16) | 1 1                 | لما كان ليلة أسري بي قال ثم أصبحت بمكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (9/ 4/ /5)   | ابن عباس            | قال فضقت أمري وعلمت أن الناس مكذبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| U U W 1/2    |                     | لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (3/ 777)     | سهل بن سعد          | يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377)         |                     | (وفيه حنين الخشبة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| / / . / /    | جابر بن عبد الله    | لَّا كلم الله موسى من الطور كلَّمه بغير الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (171 /4)     |                     | الذي كلمه به يوم ناداه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| () ()        | یحیی بن قرة         | لما هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله (في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (V1 /£)      |                     | هجرة النبي في قصة أم معبد).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | أم سلمة             | لماذا تفعلين هذا قالت: إنه أطيب الطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٦٣ /٤)      |                     | ونأخذه بركة لصبياننا قال أصبت (وكانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                     | تأخذ عرقه ضَلَاللهُ عَلَيْهُ فَسَالِهُ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٣٣٧ /٣)     |                     | لمن هذه القبور فقال اسئلوا ربكم أن يجيركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | أنس بن مالك         | من عذاب القبر (في حديث طويل).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| (17 /7)                                 |                              | لن يضيعك الله يا أبا جندل واصبر (في قصة الصلح).                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲٤٧ /۲)                                | أبو هريرة                    | الله أعلم بها كانوا عاملين (حين ذكر أطفال المشركين وسئل أين هم؟).                      |
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | ابن عباس<br>(بأسانيد)        | الله أعلم بها كانوا عاملين إذ خلقهم (وسئل<br>عن أطفال المشركين الكفار).                |
| (TAT /T)                                | أنس<br>(الهامش)              | اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة<br>من البركة.                                    |
| (£A9 /٣)                                | أنس<br>(الهامش)              | اللهم اغثنا (ثلاث) (في حديث من قال:<br>هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله<br>يغثنا). |
| (٣٠٦ /٣)                                |                              | اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين.                                          |
| (٣٠٦ /٣)                                | أبو موسى                     | اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة<br>فوق كثير من خلقك.                      |
| (                                       | سهل بن سعد                   | اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون (يعني:<br>يوم أحد).                                   |
| (۲۷۲ /۲)                                | عبد الله بن عمرو<br>بن العاص | اللهم أمني أمني (بعد أن تبلا ﴿ رَبِ إِنَّهُنَّ أَنْ مُن اللهِ مَادُكَ ﴾).              |



| (۲۷ /۳)       |                  | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت                   |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------|
| (V9 (VV       | عائشة            | الآخر فليس بعدك شيء.                                 |
| (٨١ ،٨٠       |                  |                                                      |
| (٤٩٣ /٣)      | أبو سعيد الخدري  | اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.                   |
| (7/ /٢)       | أنس بن مالك      | اللهم حوالينا ولا علينا.                             |
| (1/7 /1)      |                  | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر                |
| ۸۲۱)          |                  | السهاوات والأرض.                                     |
| (٢٦٩ /٣)      |                  | اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة           |
| (133/1)       |                  | آت محمدًا الوسيلة.                                   |
| ( + 7 \ / + \ | ( * 111)         | اللهم ربنا ولك الحمد اللهم العن فلانًا وفلانًا       |
| (٣/ ١٢٢)      | ابن عمر (الهامش) | (فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾). |
| (۲0٣/٢)       | .1 1 11          | اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا            |
| (151 /1)      | البراء بن عازب   | (يوم الخندق).                                        |
|               |                  | لو أمرت أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة                |
| (۲۳۳ /٤)      |                  | أن تسـجد لزوجها (في قصة معاذ أنه ذهب إلى             |
|               |                  | اليمن ووجد أناسًا يسجدون للقُسُس فقال                |
|               |                  | نحن أحق بالسجود لرسول الله).                         |
| (۲۳٤ /٤)      |                  | لو أمرتها أن تنقل من الجبل الأحمر إلى الجبل          |
| (116/6)       |                  | الأسود وفي الجبل الأسود إلى الجبل الأحمر.            |

| (111 /1) | أبو سعيد الخدري                            | لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد<br>أحد ولا نصيفه                              |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٦٤ /٣) | أبو سعيد الخدري                            | لو أن الساوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلّا الله في كفة. |
| (١٧٨ /٤) |                                            | لو تركتها لكانت عينًا معينًا (عن هاجر أم<br>إسهاعيل في ماء زمزم).                     |
| (097 /4) | عمر بن الخطاب                              | لو حجبت نساءك يا رسول الله. فأنزل الله آية الحجاب.                                    |
| (£10 /T) | جابر بن عبد الله                           | لو كان موسى حيًا ما وسعه إلّا اتباعي.                                                 |
| (V٣ /1)  | عبد الله بن عمرو<br>بن العاص<br>(بإسنادين) | ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل                                                |
| (1/ "/1) | شداد بن أوس                                | ليحملن شرر هذه الأمة على سنن الذين خلو                                                |
| (7/ 7/7) | حذيفة                                      | ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين.                    |
| (٣٠٣ /٣) | الحسن (الهامش)                             | ليخرجن من النار بشفاعة رجل ما هو نبي<br>أكثر من ربيعة ومضر.                           |
| (٣٠٢ /٣) |                                            | ليدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين ربيعة ومضر.        |



| (07 / ٤)          | عبد الله بن مسعود | ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان.                 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ((), ())          | جابر بن عبد الله  | ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلاّ ترك        |
| (٤٢ /٢)           | (بإسنادين)        | الصلاة.                                         |
| ( - ( - ( - ) - ) | عبادة بن الصامت   | ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا       |
| (70 /٣)           | (الهامش)          | ويعرف لعالمنا حقه.                              |
| 7.W. 1 /5W.       | - 6               | لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا وليكسرن الصليب      |
| (٣٨٥ /٣)          | أبو هريرة         | وليقتلن الخنزير وليضعنّ الجزية.                 |
| community 2       | .115              | ما أعرف هذا (عن رجل ذكر عنده وهو ذو             |
| (188 /1)          | أنس بن مالك       | نكاية للعدو واجتهاد)                            |
| (44)              |                   | ما أنتم يومئذٍ في الناس إلّا كالشعرة البيضاء في |
| (TYA /T)          |                   | الثور الأسود.                                   |
| (۱۸۷ /۲)          | الأسود بن سريع    | ما بال أقوام يتناولون الذرية؟                   |
| (۲/ ۹۲)           |                   | ما بعث الله نبيًا قبلي، واستجمعت له أمته إلا    |
| (755              | أبو هريرة         | كان فيهم مرجئة وقدرية.                          |
| ( ) = (1)         |                   | مابين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك           |
| (017/1)           |                   | الصلاة                                          |
| (٣١٠/٣)           |                   | ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة    |
|                   | أنس بن مالك       | وكما بين المدينة وعمان.                         |
| /MM /12           |                   | ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من             |
| (۲۳۰ /۱)          |                   | النساء                                          |

| (1/4 /4)   | أبو هريرة (بأسانيد) | ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله        |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| (174       |                     | إلَّا الطيب إلَّا أخذها الرحمن بيمينه.        |
| (۲۲۷ /۱)   | رافع بن خديح        | ما تصنعون (لأناس يأبرون النخل) ثم قال         |
|            | C • C               | (إنها أنا بشر)                                |
| (30,00 /2) | البراء              | ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله (في       |
|            |                     | وصف النبي).                                   |
| (OVA /1)   | ,                   | ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لأنباب        |
| (04/(/1)   | أبو هريرة           | ذوي الرأي منكن                                |
|            | سلمة بن الأكوع      | ما سمعت رسول الله يستفتح دعاءه إلّا           |
| (٧١ /٣)    |                     | بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.               |
| 11 - 100   | حذيفة (الهامش)      | ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي         |
| (٢/ ٢3)    |                     | فطر الله محمدًا.                              |
| (٧٥٠/١)    | أبو أمامة (من       | ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا        |
| (٢٩٥/١)    | طريقين)             | الجدل                                         |
| (750 /7)   | أبو هريرة           | ما كانت زندقة إلا أصلها التكذيب بالقدر.       |
| (۲۸۸ /۳)   | أبو سعيد الخدري     | ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه        |
|            |                     | أشدٌ من المؤمنين لربهم في إخوانهم.            |
| (۲۳۲ /۳)   | ابن عباس وغيره      | ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من |
|            | (الهامش)            | هذه الأيام.                                   |



| (3/ 187) | أبو الدرداء                  | مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤١٨     | (بأسانيد)                    | 1-bmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۷۸ /۱) | أبو هريرة                    | ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها<br>حقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1/193)  | معاذ بن جبل                  | ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (107 /4) | النواس بن سمعان              | ما من قلب إلّا وهو بين أصبعين من أصابع<br>رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٤٨١ /٢) | عدي بن حاتم<br>(بإسنادين)    | ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (T1V /T) | علي بن أبي طالب              | ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱۷۲)    | علي بن أبي طالب<br>(بأسانيد) | ما منكم من نفسٍ إلا وقد علم منزلها من الجنة<br>والنار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £17 /Y)  | أبو هريرة                    | ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (ov /٤)  | حبيش بن خالد                 | ما هذه الشاة أم معبد هل بها من لبن (حين خرج من مكة مهاجر إلى المدينة) وفيه وصف أم معبد لزوجها النبي عَنْالْلُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْلِي الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلِي اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |

|           |                  | w ,                                                                                               |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7/ 1375  | عبد الله بن عمرو | ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله                                                                 |
| وانظر ص:  | بن العاص         | وما أشركت أمه قط إلا وكان بدو إشراكها.                                                            |
| (٧٢       | (بإسنادين)       |                                                                                                   |
| (۱۷۸ /٤)  | عائشة            | مات رسول الله وفي بيتها صاع من شعير<br>فأكلت منه مدة طويلة ثم كالته فنفذ.                         |
| (140 / ٤) |                  | ماذا تريدين بالخنجر (لأم سلمة فقالت أريد<br>إذا قرب مني رجل أن أبقر بطنه فضحك<br>النبي).          |
| (077 /7)  | مع الهامش        | ماذا تظنون أني صانع بكم. قالوا: أخ كريم<br>وابن أخ كريم قال: اذهبوا فأنتم طلقاء (يوم<br>الفتح).   |
| (ETA /T)  | أنس بن مالك      | مالي لم أر ميكائيل ضاحكًا قط؟ قال جبريل<br>ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار.                         |
| (444 /4)  | أنس (من طريقين)  | متى دفن صاحب هذا القبر (وسمع صوتًا<br>من قبر) لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن<br>يسمعكم عذاب القبر. |
| (272 /7)  |                  | مثل الجليس السوء والجليس الصالح كحامل<br>المسك ونافخ الكير.                                       |
| (1/ 7/3)  |                  | مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة                                                                     |





| ( ٤ ٩  | 17/1)            | أبو موسى                              | مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم          |
|--------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳،    | (7/ ٧)           |                                       | مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر       |
| (      | ٤١٤              |                                       | أجراء.                                        |
| 10)    | (۲/ ۲۲           |                                       | مجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه         |
| (      | ٥٧٨              |                                       | ما انتهى إليه بصره من خلقه.                   |
| 60.411 |                  | أبو هريرة                             | مراء في القرآن كفر                            |
| (4)    | 10/1)            | (بإسنادين)                            |                                               |
| ١١،    | /Y /T)           |                                       | المقسطون عند الله يـوم القيامة عـلى منابر من  |
| (7+    | + 11.5           | عبد الله بن عمرو                      | نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين.           |
|        |                  | أبو هريرة                             | من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه ومن كره لقاء |
| ( £    | 11/11            |                                       | الله كره الله لقاءه.                          |
| ( {    | 99 /٣)           |                                       | من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد.        |
|        | 4                |                                       | من أخرج أذى من المسجد بني الله لـ بيتًا في    |
| (0,    | ۸٥ /۲)           | أبو سعيد الخدري                       | الجنة.                                        |
|        |                  | عياض بن غنيم                          | من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبده       |
| (1     | (الهامش) (۱۳۲/۱) | له علانية                             |                                               |
|        | (07/1)           | عمر بن الخطاب                         | من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة           |
| ((     |                  | (بإسنادين)                            |                                               |
|        |                  | من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب |                                               |
| ( {    | .19 /٣)          |                                       | الله له النار.                                |
|        |                  |                                       |                                               |



| (0VA /T)      | 100              | من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك                      |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| (0AV          | ابن عباس         | نبيًا وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه.                    |
| (7/ 500)      | ***              | من البهاء والحسن ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ لِزِنَّاضِرَةٌ ﴾ في وجه |
| (077          | عبد الله بن عمرو | الله ﴿ إِنَّ رَبِّهَا مَا ظِرَةٌ ﴾ .                      |
| (۱۰۸ /۳)      |                  | من بدّل دينه فاقتلوه.                                     |
| (TV9 /T)      | عائشة            | من تكلم بالقدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه<br>لم يسأل عنه.  |
| (¿o /Y)       | عبد الله بن عمرو | من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا                      |
| (20/1)        | (بإسنادين)       | وإضاءة.                                                   |
| (ov /1)       | أبو هريرة        | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة                   |
|               |                  | <b>ڄ</b> اهلية                                            |
| (00/1)        | أبو هريرة        | من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات                       |
| (91 /1)       | ابن عمر (الهامش) | من خلع يدًا في طاعة لقي الله يسوم القيامة لا<br>حجة له    |
| (1/4/1)       | (الهامش)         | من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر                           |
| ((٤٠٩/١)      |                  | من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده                           |
| (7\ 357)      |                  |                                                           |
| (14 /1)       | أنس بن مالك      | من رغب عن سنتي فليس مني                                   |
| / r su _ laux | أنس              | من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة                    |
| (240 /4)      | (من طريقين) (م   | اللهم ادخله الجنة.                                        |



| (14. /4)     | \$ ++ \$ -         | من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في      |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (17. /٢)     | أبو هريرة، أنس     | أثره فليصل رحمه.                              |
| (EON /1)     |                    | من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها           |
| (04.         |                    |                                               |
| (7/ 17)      | ( > 111) = 1 1 1   | من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها       |
| (27)         | أبو أمامة (الهامش) | فقبلها فقد أتى بابًا عظيهًا من أبواب الربا.   |
| ( . WW / 1 ) |                    | من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله  |
| (077 /1)     |                    | فقد عصم دمه                                   |
| /W. W. /W.   |                    | من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو    |
| (٣٨٢ /٣)     |                    | شفيعًا يوم القيامة يعني المدينة.              |
| (271 /4)     |                    | من صنع إليكم معروفًا فكافئوه.                 |
| (105 115     | (الهامش)           | من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم             |
| (197/1)      |                    | الإسلام                                       |
| (404 (4)     |                    | من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة |
| (۲۹۳/۱)      |                    | نزلًا كلما غدا أو راح                         |
| (10 /4)      |                    | من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله.             |
| (ov /1)      |                    | من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة         |
|              |                    | جاهلية                                        |
|              | (                  | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في      |
| (1.1/1)      | (الهامش)           | سبيل الله                                     |

| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | زيد بن الحباب                        | من قال اللهم صلّ على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (3/ VY)<br>(3/ VY)                      | جابر                                 | من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة حلت له شفاعتي يوم القيامة.    |
| (£V+ /\)                                |                                      | من قال لا إله إلا الله دخل الجنة                                                |
| (٤٩٣/١)                                 |                                      | من قال لا إله إلا الله موقنا بها (قطعة من حديث) .                               |
| (٤٩٩/١)                                 |                                      | من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له                                          |
| (٣٠١/٣)                                 | علي بن أبي طالب                      | من قرأ القرآن واستظهره وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته.        |
| (٤٣٥ /١)                                |                                      | من كان على ما أنا عليه وأصحابي (قطعة من<br>حديث)                                |
| (۲/ ۲۲)                                 |                                      | من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة.                                            |
| (٣٢٧ /٣)                                |                                      | من يأجوج ومأجوج تسعة وتسعون وواحد<br>منكم.                                      |
| (101 /1)                                | معاوية بن<br>أبي سفيان،<br>أبو هريرة | من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين                                             |
| (۲۰/۲)                                  |                                      | من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين.                                            |

| (701/7)  | جابر بن عبد الله               | من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي<br>له.                                                    |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠ /٣)  |                                | مهلًا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها (الغامدية).                                   |
| (٣٠٨ /٣) | عبد الله بن عمرو               | موعدكم حوضي عرضه مثل طوله وهو أبعد<br>ما بين أيلة إلى مكة وذلك مسيرة شهر.                           |
| (        |                                | المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم<br>خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر<br>على أذاهم. |
| ۱۸،۸/۲)  | أبو ذر                         | المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها،<br>وإن عمل سيئة.                                          |
| (0 + /٤) |                                | المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير (قطعة من حديث).                                        |
| (٤٠٣ /٣) | سبرة بن الفاكه                 | الميزان بيد الله يرفع قومًا ويضع قومًا.                                                             |
| (٤٠٤/٣)  | النواس بن سمعان<br>(مع الهامش) | الميزان بين الرحمن يرفع أقوامًا ويخفض آخرين<br>إلى يوم القيامة.                                     |
| (544 /4) | أبو هريرة                      | ناركم هذه - التي يوقد بنو آدم - جزء واحد<br>من سبعين جزءًا من نار جهنم.                             |
| (٢١٥/١)  | جابر بن عبد الله               | نبعث أنا والساعة كهاتين (ويقرن بين إصبعيه<br>السبابة والوسطى)                                       |

|                                           |                  | نبي (لما سئل من أنت؟) من أرسلك؟ قال:                 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| (007 /7)                                  | عمرو بن عبسة     | أن توصل الأرحام وتحقن الدماء (في قصة                 |
|                                           | السلمي           | إسلامه).                                             |
|                                           |                  | نحمد الله بها هو أهله من يهدى الله فلا مضل           |
| (۲۱۱/۱)                                   | جابر بن عبد الله | له (في الخطبة)                                       |
| (0VE /Y)                                  | أبو هريرة        | نحن أحق بالشك من إبراهيم.                            |
|                                           |                  | نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله أمام              |
| (۲۱۷ /٤)                                  | ثوبان            | بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم                  |
|                                           |                  | بالإسلام.                                            |
| (1/ A/1)                                  |                  | نعم (جوابًا عمن سأله: أعلم أهل الجنة من              |
| (174                                      | عمران بن حصين    | أهل النار؟).                                         |
| ((= ( 19)                                 | أبو رزين العقيلي | نعم (حين سئل أكلنا يرى ربّه يوم القيامة).            |
| (27 2 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 | (بإسنادين)       |                                                      |
| 1                                         | خالد بن معدان    | نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى              |
| (£/4 /4)                                  | (الهامش)         | (وسئل أخبرنا عن نفسك).                               |
|                                           |                  | نعم كهيئتكم اليوم (لما ذكر فتاني القبر وسأله         |
| (20 /2)                                   | عمرو بن العاص    | عمر: أو ترد علينا عقولنا؟).                          |
| (٣٣٧ /١)                                  | المغيرة بن شعبة  | نهى النبي عن قيل وقال وكثرة السؤال                   |
| (077/1)                                   | عبد الله بن معقل | نهى رسول الله خَلَالِهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ الخَذْف |
| (٣٣٧ /١)                                  | معاوية           | نهى عن الأغلوطات                                     |



| (3/ ۲۲۱)                                | . 6                    | نور أنى أراه (وسئل هل رأيت ربك؟).           |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| (170                                    | أبو ذر                 |                                             |
| (197 /4)                                | : 1                    | نور أنيّ أراه.                              |
| (0VA                                    | أبو ذر                 |                                             |
| (۱۷۷ /۲)                                | عبد الله بن عمرو       | هـذا كتـاب كتبـه رب العالمين فيه تسـمية أهل |
| (144 / 17                               | بن العاص               | الجنة، وتسمية آبائهم.                       |
| (٣٢٣ /٣)                                |                        | هذه أصوات اليهود تعذب في قبورها (وسمع       |
| (1:1717                                 | أبو أيوب               | أصواتًا حتى غربت الشمس).                    |
| (٣١٩/١)                                 | عمر بن الخطاب          | هكذا أنزل هذا القرآن نزل على سبعة أحرف      |
| (11171)                                 | عمر بن الحطاب          | فاقرؤا ما تيسر منه                          |
| (27 /٣)                                 | العباس بن              | هل تدرون ما اسم هذه (لسحابة رآها).          |
| (£V                                     | عبد المطلب             |                                             |
|                                         | (بأسانيد)              |                                             |
| (٤٦٠/٢)                                 | أبو سعيد الخدري        | هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يـوم        |
| (21.71)                                 | (بإسنادين)             | صحو (حين سئل أنري ربنا؟).                   |
| ( 2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × | أبو هريرة              | هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة          |
| (079 (27)                               | ابو هريره<br>(بأسانيد) | ليست في سحابة (حين سئل هل نري ربنا يوم      |
| (5 ( ( ( ( ( )                          | (میںسر)                | القيامة).                                   |
| (189 /٣)                                | أبو هريرة              | هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر.         |

| ∴1117* l-        | هل رأيت الرجل الذي كان معنى فإنه                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| حارته بن التعمال | جبريل وقد رد عليك السلام.                                                         |
|                  | هل لك أبوان؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد                                          |
| زياد بن الحارث   | هل من ماء يا أخا صداء لو لا أني استحيي                                            |
| الصدائي          | من ربي يا أخا صداء لسقينا واستقينا.                                               |
| 7 * * 1 .        | هم مع آبائهم»، «الله أعلم بها كانوا عاملين»                                       |
| عاسبه            | (حين سألته عن ذراري المشركين).                                                    |
| أبو هريرة        | هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي (في قوله تَعَالَكَ:                                 |
|                  | ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾).                          |
| l 1              | هـ و محمد رسـ ول الله جاءنا بالبينـات والهدى                                      |
| المساء           | فأجبنا واتبعنا هو محمد (ثلاث).                                                    |
|                  | هـ و نهـ ر أعطانيـ ه ربي في الجنة أشـ د بياضًا من                                 |
| الس بن مانت      | اللبن (وسئل عن الكوثر).                                                           |
|                  | هي الشفاعة (في قوله تَعْنَاكُن : ﴿ عَسَيَّ أَن يَبْعَثَكَ                         |
| ابو هريره        | رَبُكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴾).                                                    |
| - +              | هي المقام الذي أشفع فيه لأمتي ﴿ عَسَىٰ أَن                                        |
| ابو هريره        | يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحَمُّودًا ﴾.                                        |
| ميسرة الفجر      | وآدم بين الروح والجسد (لما سئل متى كنت                                            |
| (بأسانيد)        | نبيًا؟.).                                                                         |
|                  | الصدائي عائشة أبو هريرة أسماء أنس بن مالك أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة |



| ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) | أبو هريرة             | وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (قطعة<br>من حديث)                                                                  |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣١٩ /٣)            |                       | وافي أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى رسول<br>الله.                                                                          |
| (٤٧٤ /١)            |                       | والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني                                                                         |
| (199/8)             | أبو هريرة             | والذي لا إله إلا غيره إني كنت لأشد الحجر<br>على بطني من الجوع أي أبو هريرة في قصة<br>قدح اللبن الذي شرب منه أهل الصفة. |
| (٣١٠/٣)             | أبو ذر<br>(من طريقين) | والنوي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد<br>نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة.                                     |
| (41 /4)             | أنس                   | والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة<br>ولا فخر (في الشفاعة).                                                    |
| (3/ 877)            | أنس بن مالك           | والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة                                                                             |
| (37)                | (مع الهامش)           | ولا فخر.                                                                                                               |
| (٣/ P·٣)<br>(٣7 E   | أنس بن مالك           | والـذي نفسي بيده ليردن الحـوض على رجال حتى إذا عرفتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني.                                         |
| (۲'97 /1)           |                       | والـذي نفسي بيده، لـو يعلم أحدهـم أنه يجد عرقًا سمينًا                                                                 |
| (٣٨٥ /٢)            | علي بن أبي طالب       | والشر ليس إليك (قطعة من حديث).                                                                                         |

| (701/7)    |                  | والقرآن حجة لك أو عليك.                                          |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1.0/1)    |                  | والله إنا لا نعطي هذا الأمر أحدًا سأله                           |
| (٣٨٣ /٣)   |                  | والله إني الأستغفر الله، وأتوب إليه في اليوم أكثر                |
|            |                  | من سبعين مرة.                                                    |
|            |                  | والله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن                       |
| (3/1.7)    | أنس بن مالك      | من يـوم دخـل علينـا محمـد ولا رأيـت يومـا                        |
|            |                  | أظلم                                                             |
| (۲) (۲۳)   | سمرة بن جندب     | وأما الوالدان الذين حوله فكل مولود مات                           |
|            | سمره بن جندب     | على الفطرة.                                                      |
| (7. /٣)    | جابر بن عبد الله | وأنتم تُسألون عني في أنتم قائلون اللهم                           |
|            |                  | اشهد ثلاث.                                                       |
| (405/4)    |                  | وإنها يرحم الله من عبادة الرحماء.                                |
| (۲ . 9 /٣) |                  | وإنه لن يُدخل الجنة أحدًا بعمله منكم عمله                        |
|            |                  | قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا.                           |
| (041/4)    | أبو هريرة        | ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه (قطعة من                        |
|            |                  | حديث السبعة).                                                    |
| (7/ 737)   | 4111 •1          | و فرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي                            |
| (14.7,7)   | أنس بن مالك      | من أمتي النار مع أهل النار (في الشفاعة).                         |
| (۲۲۸ /۳)   |                  | وقد ترجم مَنِيَالِ إِنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ الْمُراة عامدية. |



| (OVA /T)   | عائشة             | وقد رأيتيه قالت: نعم، قال: فذلك جبريل<br>وهو يقرئك السلام (ورأته في صورة دحية). |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1/117)    |                   | وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (قطعة من                                          |
| (۲۲۸       |                   | حدیث)                                                                           |
| (197 /٢)   | ابن عمر           | وكلتا يديه يمين.                                                                |
| /www /w\   |                   | ولقاب قـوس أحدكم في الجنة خـير من الدنيا                                        |
| (٣٢٣ /٣)   |                   | ومن عليها (قطعة من حديث).                                                       |
| (117/1)    | جابر بن عبد الله  | ويحك (ويلك) فمن يعدل إذا لم أكن أعدل                                            |
| (11(/1)    | (بإسنادين)        |                                                                                 |
| 164 (44)   | 1-                | ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد شأن الله                                      |
| (٤٨ /٣)    | جبير بن مطعم      | أعظم من ذلك.                                                                    |
| (۲۰۷ /۳)   | أبي بن كعبة       | يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك                                     |
| (1 4 / 1 / | ابي بن تعبه       | أعظم والله ليهنك العلم أبا المنذر.                                              |
| (990 /9)   | ÷.1               | يا أبا بكر إن الله تَعْنَاكُ لو لم يشأ أن يعصى                                  |
| (7/ 977)   | جابر بن عبد الله  | ما خلق إبليس.                                                                   |
| (())       |                   | يا أبا بكر هل بلغك ما طوبي طوبي شجرة                                            |
| (٤٨٤ /٢)   | ابن عمر           | في الجنة لا يعلم ما طولها إلاّ الله.                                            |
| /(41 /41   | أبو هريرة (۲/ ۲۸. | يا أبا هريرة قد جف القلم بها أنت لاقي فاختص                                     |
| (1/ ۸/3)   |                   | على ذلك أو ذر.                                                                  |
| (V £ /1)   | أنس بن مالك       | يا ابن سلام، على كم تفرقت بنو إسرائيل                                           |

| (075 /4)              | شداد بن أوس                                                    | يا أخا بني عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نبًا ومجلسًا (وكان سئل عن حقيقة قوله وبدء شأنه في حديث طويل).                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۹٦/۱)               | أبو الدرداء،<br>أبو أمامة، واثلة بن<br>الأسقع، وأنس بن<br>مالك | يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار<br>(لقوم يتمارون في شيء من الدين)                                                               |
| (٤/ ١٧٦<br>وما بعدها) | جاير بن عبد الله                                               | يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سؤرًا محي هلا بكم (يوم الخندق لما صنع له جابر طعامًا).                                                      |
| (٣٧٠/٣)               | أبو أمامة                                                      | يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال.                                                                           |
| (007 /4)              | عبد الله بن عمرو<br>بن العاص                                   | يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا (في التوراة).                                                                                     |
| (٤٧٤ /١)              | وصية نوح لابنه<br>عند موته (الهامش)                            | يا بني أمرك بأن لا إله إلا الله فإنها لو وضعت<br>في كفة                                                                                    |
| (٤٠٢ /٣)              | أبو أمامة                                                      | يا بني هاشم اشتروا أنفسكم في الله لا تغرنكم قرابتكم مني (لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ اللهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ اللهُ قَرْبِينَ ﴾). |



| (097 /٣)    | عمر بن الخطاب | يا رسول كيف تصلي عليه (عبد الله بن أبي)              |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| (0 (1 /1 )  | حمر بن احصاب  | (فنزلت: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَّهُم ﴾). |
| (۲・۸ /۳)    |               | يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم فمن              |
| (1-7///)    |               | وجد خيرًا فليحمد الله.                               |
| (7/3/7)     |               | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (قطعة               |
| (1/1/2 / 1/ |               | من حديث قدسي).                                       |
| (177 /7)    |               | يا عم قل لا إله إلاّ الله كلمة أشهد لك بها عند       |
|             |               | الله.                                                |
| (450 /4)    | عطاء بن يسار  | يا عمر كيف أنت إذا أعدّ لك من الأرض ثلاثة            |
| (120 /1)    | عطاء بن يسار  | أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر.                          |
| (YA /Y)     | ابن عباس      | يا غلام إني أعلمك كلهات احفظ الله يحفظك.             |
| (3/ ٠٢٢)    | ابن مسعود     | يا غلام هل معك من لبن فمسح ضرعها                     |
| (114 /2)    | ابن مسعود     | ودعا بالبركة ثم حلب في قعب فشرب.                     |
| (1/ 171)    | أنس بن مالك   | يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا            |
| (640 12)    | عمر بن الخطاب | يا محمد أخبرني عن الإسلام قال: أن تشهد أن            |
| (٤٨٥/١)     | (حدیث جبریل)  | لا إله إلا الله                                      |
| (١٦٨ /٢)    |               | يا مصرف القلوب صرّف قلبي على طاعتك.                  |
| (817/4)     |               | يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد.                 |

| (10V /T)   | .+.141             | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقال:                |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| (104 /1)   | بشر بن الحارث      | قلب ابن آدم بين أصبعين.                               |
| (104 /4)   | أم سلمة            | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.                     |
| 108        | (بإسنادين)         |                                                       |
| (100 /٣)   | أنس بن مالك        | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.                     |
| (100 /1)   | (بإسنادين)         |                                                       |
| (1.9/٢)    | عائشة، أنس وأم     | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.                     |
| (171, 171) | سلمة (الهامش)      |                                                       |
| (0·Y/1)    | أنس بن مالك،       | يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك                    |
| (0 1 / 1 / | أم سلمة وغيرها     |                                                       |
|            |                    | يا هـ و لا تضربوا كتاب الله بعضـ ه ببعض               |
| (٣١٧ /١)   | أبو أمامة          | (لقوم ينزع بعضهم بآية وبعضهم بآية                     |
|            |                    | يتذاكرون القرآن)                                      |
| (٤٠٣ /٣)   | أبو هريرة (الهامش) | يابني كعب بني لؤي انقذوا أنفسكم من النار              |
|            | ابو مریره رات سی   | (لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾). |
| (9 /٤)     |                    | يأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه                 |
|            |                    | نبي.                                                  |



| (TV /E)    | أبو هريرة         | يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل<br>والسيل يحطم الناس حطمة واحدة. |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (۱۹٦ /۲)   | ابن عمر           | يأخذ الله عَنْ يَجَلُّ سماواته وأرضيه بيديه، فيقول:                     |
| (,,,,,,,   | (الهامش)          | أَنَا الله.                                                             |
| (YVA /٣)   | أنس بن مالك       | يارب اتذن لي فيمن قال لا إله إلَّا الله فيقول                           |
| (1477/1)   | انس بن مالک       | وعزتي وجلالي (في الشفاعة).                                              |
| (۲۱۷ /۱)   |                   | ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند                            |
| (114 / 1)  |                   | الله                                                                    |
| (1/ 193)   | عثبان             | يبتغي بها وجه الله (قطعة من حديث)                                       |
| (7/ 7/0)   | أبو موسى          | يبعث الله يوم القيامة مناديًا ينادي يا أهل الجنة                        |
| (079.017   | (بإسنادين)        | (في معنى: ﴿ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيادَةً ﴾).                       |
| /040 /01   | أسماء بنت أبي بكر | يبعث يـوم القيامـة أمة واحـدة (عـن زيد بن                               |
| (۲٦٢ /٢)   | (الهامش)          | عمرو بن نفيل).                                                          |
| (11 /٣)    | أبو موسى الأشعري  | يتجلى ربنا ضاحكًا يوم القيامة.                                          |
| (11/1)     | (بإسنادين)        |                                                                         |
| (Y · A /٣) |                   | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة                                     |
| (1-////)   |                   | بالنهار.                                                                |
|            |                   | يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر                              |
| (207 /4)   | أبو هريرة         | فيوقف بين الجنة والنار فيذبح بين الجنة                                  |
|            |                   | والنار.                                                                 |

| -        |                   |                                              |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| (۲۹۳ /۲) | 5 1  . +1         | يجمع الله المؤمنين يسوم القيامة كذلك فيقولون |
| (13) /1/ | أنس بن مالك       | لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا    |
|          |                   | هذا.                                         |
| (٤/ ۲۸۲) | كعب بن مالك       | يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على   |
| (۲۸۳     | (بإسنادين)        | تلّ فذاك المقام المحمود.                     |
| (180/1)  | (الهامش)          | يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع         |
|          |                   | صيامهم (قطعة من حديث)                        |
|          | إبراهيم بن        | يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له              |
| (٣٩ /١)  | عبد الرحمن العذري |                                              |
|          | (بإسنادين)        |                                              |
| (24)     | عمران بن حصين     | يخرج الله من النار قومًا بشفاعة محمد فيدخلهم |
| (۲۸۱ /۳) |                   | الجنة فيسمعهم أهل الجنة الجهنميون.           |
|          |                   | يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان         |
| (108/1)  | عبد الله          | سفهاء الأحلام                                |
|          |                   | يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها          |
| (۲۸0 /٣) | أنس بن مالك       | سفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة           |
|          |                   | الجهنميون.                                   |
| (۲۰٦/٤)  |                   | يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعنده   |
| ۸۰۲۵۳۲۲  |                   | ت<br>أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيهان.      |
| (۲07     |                   |                                              |
|          |                   |                                              |



| (٣٠٢ /٣)    | أبو أمامة الباهلي | يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد<br>الحيين ربيعة ومضر. |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| /44 4 /445  | عبد الله بن       | يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مِنْ بني                      |
| (٣٠٢ /٣)    | أبي الجذعاء       | مية.                                                        |
| (77 8 77)   | حذيفة بن أسيد     | يدخل الملك على النطفة عندما تصير في الرحم                   |
| (112/1)     | حدیقه بن اسید     | بأربعين أو بخمس وأربعين ليلةً.                              |
|             |                   | يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه                 |
| (EVA /Y)    | ابن عمر           | عليه (ستل كيف سمعت النبي عَبِلْ اللهُ مُعَلِيْهُ مَسِلِكُ   |
|             | (بإسنادين)        | يقول في النجوي).                                            |
| (٣٣١ /٣)    | أبو سعيد الخدري   | يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينًا                  |
| (1117)      |                   | تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة.                               |
| (۲۹۹ /۳)    | أبو الدرداء       | يشفع الشهيد في سبعين من أقاربه.                             |
| (1 ( ( ) )  | (بإسنادين)        |                                                             |
| (٣٠٣ /٣)    | الحسن             | يشفع عثمان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر.                     |
| (٣٠٠/٣)     | *11 * - *11 & -   | يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم               |
| (( , , /, ) | عثمان بن عفان     | الشهداء.                                                    |
| (1A /E)     |                   | يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا                       |
|             |                   | فلكم وعليهم.                                                |
| (V.0 /T)    | أبو هريرة         | يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر                       |
|             | (بأسانيد)         | كلاهما يدخل الجنة.                                          |

| (9 /٣)     | عبد الله بن مسعود      | يضحك الله إلى رجلين: رجل قام في جوف<br>الليل وأهله نيام.                                   |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (197/۲)    | ابن عمر<br>(الهامش)    | يطوي الله عَنَّقَ جَلَّ السياوات يوم القيامة ثم                                            |
| (15,17 /4) | علي بن أبي طالب        | يعجب ربنا من العبد إذا قال لا إله إلّا أنت                                                 |
| ۲۳۶ /۳)    | (بإسنادين)<br>ابن عباس | سبحانك إني قد ظلمت نفسي.<br>يعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما لا                        |
| (440       | (بأسانيد)              | يستنزه من بوله. يغزو فتام من الناس فيقال هل فيكم من                                        |
| (171/2)    |                        | صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح الله                                                       |
| (204 /4)   | أبو هريرة<br>(الهامش)  | عليهم.<br>يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت<br>ولأهل الناريا أهل النار خلود لا موت. |
| (۱۸۸ /۲)   | أنس بن مالك            | يقال للرجل من أهل الناريوم القيامة أرأيت<br>لو كان لك ماعلى الأرض من شيء أكنت              |
| (077/1)    |                        | مفتديًا به؟ يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة                                         |
| (14. /4)   | أبو هريرة              | يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه                                                      |
| (171       | (بإسنادين)             | ثم يقول أنا الملك أين الملوك.                                                              |



| (14  | 9 /1)         | أبو سعيد الخدري           | يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان<br>(قطعة من حديث)                             |
|------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 37)  | ۲ /۲)         | رافع بن خديج<br>(بأسانيد) | يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم<br>لا يشعرون.                            |
| (0+  | ۹ /۲)         | أبو سعيد                  | ينادى أهل الجنة تعرفون الموت؟ يقال: نعم فيذبح على الصراط بين الجنة والنار.          |
| (0)  | ۲/۱)          | الحسن                     | ينزع الله منه الإيهان، فإن تاب أعيد إليه الإيهان                                    |
| (18  | ۱ /۳)         | جبير (بإسنادين)           | ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل<br>فأعطيه سؤله.                        |
| (18  | ۲ /۳)         | عبادة بن الصامت           | ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى<br>ثلث الليل الآخر.                    |
| 1    | (Y /Y)<br>177 | أبو هريرة (بأسانيد)       | ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى<br>ثلث الليل الآخر.                    |
| ( 80 | (۳/ ۳         | أبو سعيد الخدري           | يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيؤمر به فيذبح.        |
| Į    | (7/ P.<br>E17 | عبد الله بن عمرو          | يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة<br>وتسعين سجلًا كل سجل منها مد البصر. |
| (17  | (۲/ ع         |                           | يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه.                           |
| (17  | (1 /٣)        | ابن مسعود                 | يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف<br>وكمة صوف وكساء صوف.                          |



## فهرس الآثار

| عائشة            | أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية<br>(قالته لمسروق)                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحمد بن حنبل     | أتدري ما الفتنة؛ الفتنة: الشرك                                                                               |
| أبو مجلز         | أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس                                                                         |
| (الهامش)         | (وفي طريق أخرى نفر من الإباحية)                                                                              |
|                  | أجد في التوراة أو في الكتاب: أنا الله لا إله إلا                                                             |
| وهب بن منبه      | أنا، خالق الخلق.                                                                                             |
|                  | اجلس إنك لن تجد طعم الإيهان ولن تبلغ                                                                         |
| عباده بن الطفائد | حقيقة الإيهان حتى تؤمن بالقدر                                                                                |
| مادة باأمام ت    | اجلس إنك لن تجد طعم الإيهان ولن تبلغ                                                                         |
| عباده بن الصامت  | حقيقة الإيهان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره.                                                                     |
| مادة بالسامة     | أجلسوني: يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى                                                                   |
| عباده بن انصامت  | تؤمن بالله.                                                                                                  |
| محمد بن سحنون    | أجمع العلماء على أن شاتم النبي والمتنقص له                                                                   |
|                  | کافر.                                                                                                        |
| 50 g and d       | أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب                                                                        |
| إسحاق بن راهویه  | رسوله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا.                                                                           |
|                  | أحمد بن حنبل<br>أبو مجلز<br>(الهامش)<br>وهب بن منبه<br>عبادة بن الصامت<br>عبادة بن الصامت<br>عبادة بن الصامت |



| (77 /77)     | أبو عمر الطلمنكي | أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى                                   |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ ونحو ذلك من                      |
|              | (الهامش)         | القرآن أنه علمه.                                                         |
|              |                  | أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون                              |
| (0 / / / / ) | ثعلب             | إلا معاينة ونظرًا بالأبصار ﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ                    |
|              |                  | رَحِيمًا اللهِ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ, سَلَمُ ﴾.               |
| (607 /41)    | i.11 . 1         | أجمع عوام أهل العلم على أن حدّ من سب                                     |
| (277 /4)     | ابن المنذر       | النبي القتل.                                                             |
| (()          | .11 211          | أجمعت الأمة على قتل متنقِّصه من المسلمين                                 |
| (٤٧٦ /٣)     | القاضي عياض      | وسابّه (أين النبي).                                                      |
| () () ()     |                  | أخبرت أن ربكم لم يمس إلّا ثلاثة أشياء: غرس                               |
| (١٨٧ /٣)     | حکیم بن جابر     | الجنة بيده.                                                              |
| (1/ ۲۰۳)     | e .              | اخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب                                    |
| (٣٠٣         | وهب بن منية      | وهو في بلائه (قاله ابن عباس لوهب)                                        |
|              |                  | اختصموا إذ قال ربك لملائكته إني خالق بشرًا                               |
| (3/ 171)     | الحسن            | للذي خلقه بيده (في قوله تَخَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنَ                  |
|              |                  | عِلْمِ بِٱلْمَالِا ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾).                     |
|              | عبد الله بن عمرو | أخذهم كما يأخذ المشط الرأس (في قوله                                      |
| (1/4 /1)     | بن العاص         | تَعَنَّاكَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ |
|              | (الهامش)         | ذُرِينَهُمْ ﴾).                                                          |

| (1/9/٢)  | ابن عباس                    | أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو<br>في آذي من الماء.                            |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (244 /1) | أبو بكر                     | أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي (قصة<br>استئذان أبي بكر في الهجرة وإجازة ابن الدغنة<br>له) |
| (٤٠٠/٢)  | طاوس (بإسنادين)             | أخروا معبدًا الجهني فإنه كان قدريًا.                                                     |
| (۸۲ /٤)  | عطية العوفي                 | أدب القرآن في قوله تَعَنَاكَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ<br>عَظِيمٍ ﴾.                  |
| (٣٥٣ /١) | سفيان بن عينية<br>(الهامش)  | أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة، منهم: عمرو<br>بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله            |
| (٣٠٠ /٢) | طاوس                        | أدركت ناسًا من أصحاب النبي يقولون: كل شيء بقدرٍ.                                         |
| (oY /Y)  | عبد الرحمن بن<br>مهدي       | إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء.                                                       |
| (451/4)  | عبد الله بن مسعود           | إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه.                              |
| (1/3/1)  | أبو زرعة الرازي<br>(الهامش) | إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق                            |
| (1/337)  | الشافعي                     | إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول مَلَالِشَعَلَيْنَكُنَكُ، فاضربوا بقولي عرض الحائط        |



| (0. /٢)        |                  | إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجب وإن شاء                         |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| (0)            | سفیان بن عینیه   | قال سؤالك إياي بدعة.                                             |
| (0 - /٢)       | أيو عيد الله     | إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك.                       |
| (1/ 33)        | أحمد             | إذا قال لا أصلي فهو كافر.                                        |
| (ov /Y)        | إبراهيم          | إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل أرجو إن شاء الله نَصَانَ.              |
| (ov /t)        | محمد بن سيرين    | إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل<br>إلينا وما أنزل. |
| (ov /t)        | إبراهيم          | إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.       |
| (0A /Y)<br>(09 | إبراهيم          | إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلَّا الله.                    |
| (٧٧ /١)        | محمد بن سيرين    | إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق                           |
| (१९ /۲)        | أبو عبد الله     | إذا كان يقول إن الإيهان قول وعمل واستثنى مخافةً واحتياطًا.       |
| (445 /5)       | عبد الله بن سلام | إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله على كرسيه.     |
| (01/ /۲)       | أبو موسى         | إذا كان يوم القيامة يبعث الله إلى أهل الجنة                      |
| (077           | الأشعري          | مناديًا ينادي.                                                   |
| (٣٠٩/١)        | یحیی بن کثیر     | إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره                           |

|             |                 | إذا وجدته فعض عليه بالنواجذ (عن تفسير            |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| (044 /1)    | سفيان الثوري    |                                                  |
|             |                 | مجاهد)                                           |
| (0+7/4)     | ابن عباس ومجاهد | الأذان (في معنى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾). |
| (£9A /T)    | مالك            | اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك         |
| (21/1/1)    | 2004            | عن أبيه عن نوح عَلَيْهِ الشَّلَامْ               |
| (000 /0)    | ابن عباس        | أراهم سيهلكون أقول قال: النبي ويقول: نهى         |
| (۲۳۷ /۱)    | (الهامش)        | أبو بكر وعمر                                     |
| (())        | 11 4 1          | أرأيت أعمالنا التي عملناها وجهادنا وصلاتنا       |
| (٤١٧ /٣)    | عمر بن الخطاب   | مع رسول الله ليت أن الأمر برد لنا على ذلك.       |
| / 1 2 / 122 | w\$1 . \$1 .    | ارجعوا فضحوا يقبل الله منكم فإني مضح             |
| (178 /4)    | خالد القسري     | بالجعد بن درهم.                                  |
| ( ( ( ) ( ) |                 | أرجو إن شاء الله (لمن قال له: أمؤمن أنت؟).       |
| (07         | علقمة           |                                                  |
| (۲/ ۲۰۳)    |                 | أروني بعضهم قلنا: صانع ماذا؟ قال إذا أضع         |
| (8+1        | ابن عباس        | يدي في رأسه فأدق عنقه (عن القدرية).              |
|             |                 | أرى أن تستتيبهم فإن تابوا، إلّا عرضتهم على       |
| (4/ 434)    | أبو سهل عم مالك | السيف (حين سأله عمر بن عبد العزيز عن             |
| (401,400    | (بأسانيد)       | القدرية).                                        |
|             |                 |                                                  |
| (OAA /T)    | ابن المديني     | اسألوا غيري هذا دين الله أبي ضعيف                |
|             | <u> </u>        | (وكان سئل في أبيه).                              |



| (01/4)    | مالك              | الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |                   | واجب والسؤال عنه بدعة.                                    |
| (٣٥٠/١)   | أبو بكر بن عباس   | اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق                     |
|           | J. J. J. J. J. J. | فهو عندنا كافر زنديق                                      |
|           |                   | أصاب والله السنة والقضية ولأكتبن إلى أمير                 |
| (7/ 974)  | عبادة بن نسي      | المؤمنين فلأحسنن له ما صنع (لما بلغه أن                   |
|           |                   | هشامًا قطع يد ولسان غيلان وصلبه).                         |
|           |                   | أصبت بثلاث: بموت النبي وكنت صويحبه                        |
| (1/4 / ٤) | أبو هريرة         | وخويدمه وبقتل عثمان والمزودة (ثم ذكر                      |
| :         |                   | حديث المزودة).                                            |
| (YY /1)   | يوسف بن إسباط     | أصول البدع أربع: الروافض والخوارج                         |
|           |                   | والقدرية والمرجئة                                         |
| /(4 /4)   | - 1- 1-11         | أضاعوا المواقيت ولم يتركوها (في قوله تَعْنَاكَيْ:         |
| (٤٣ /٢)   | القاسم بن مخيمرة  | ﴿ فَكُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾. |
| (٣٧٣ /٢)  | عمر بن عبد العزيز | أعلم الله نافذ في عباده أم منتقض (لغيلان                  |
| (1 41 /1) |                   | وصالح بن سويد)                                            |
| (0.7 /4)  | حسان بن ثابت      | أغر عليه للنبوة خاتم، من الله من نور يلوح                 |
|           |                   | ويشهد (شعر).                                              |
|           | 5                 | أغرب، لا أراك تجيء إلى بابي (لرجل سلم عليه                |
| (٤٠٠/١)   | أحمد بن حنبل      | وكان ممن وقف في القرآن)                                   |

|          | عبدالرحمن بن     | أغشي علي آنفًا؟ فقالوا نعم، قال صدقتم (في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۹۳ /۲) |                  | The state of the s |
|          | عوف (بإسنادين)   | قصة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٤٩ /٢)  | ابن مسعود        | أفأنت من أهل الجنة (لمن قال أنا مؤمن).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٤/ ۲۸۲) |                  | افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۲۸۷     | ابن كثير         | مقامًا محمودًا (في قوله تَكَاكَن: ﴿ عَسَيَّ أَن يَبْعَثُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1/14    |                  | رَيُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (TAV /T) | عبد الله بن سلام | الأقبر المنارية قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1111)   | حبت الله بن سارم | وقبر رابع يدفن فيه عيسي ابن مريم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                  | أكذب الناس القصّاص والسؤّال وما أحوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (077 /7) | أحمد             | الناس إلى قاصِّ صدوق لأنهم يذكرون الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                  | وعذاب القبر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (118/8)  | أحمد (الهامش)    | اكرهه هو محدث (أي التغبير).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                  | ألا أراك تعارض حديث رسول الله صَلْاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1/ 177) | سعيد بن جبير     | بكتاب الله تَغْنَانَىٰ رسول الله خِلْنِينْ اللهِ تَعْلَىٰ أَعْلَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :        |                  | بكتاب الله تَحْكَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( /)     | 1.1              | ألا ترى أن الله لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (0.7 /4) | الحسن            | معه (في قوله: ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                  | إلا من كتب عليه أنه يصلي الجحيم (في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٣٣١ /٢) | مجاهد            | قوله: ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ١٠ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                  | المنجم ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| (٦٣ /٢)  | سعيد بن جيير      | ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت لهم: بلي فها له؟ قال             |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                   | لا تجالسه فإنه مرجئ.                                      |
| (۲۷۳ /۱) | عطاء              | (إلى الله) إلى كتاب الله (وإلى الرسول) إلى سنة            |
| (14) /1) | عطاء              | رسول الله في ﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ ﴾            |
| (0/7/1)  | سفيان بن عيينة    | أليس تقرءون القرآن؟ ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾             |
| (019/4)  | أ العالم ا        | أمّا الحسني فالجنة، وأما الزيادة فالنظر إلى وجه           |
|          | أبو مالك/ ابن     | الله، وأما القتر فالسواد (في قوله تَعَناكَن: ﴿ لِلَّذِينَ |
| (044     | عباس/ ابن مسعود   | أَحْسَنُوا ﴾ الآيثا).                                     |
| (194 /1) | محمد بن سيرين     | إما إن تخرج عني، وإما أن أخرج عنك                         |
| (1/ ۹۹۲) | 1.1               | أما أنا فقد أبصرت ديني (لمن قال له: تعال حتى              |
| (٣٠٦     | الحسن             | أخاصمك في الدين)                                          |
| ((0.19)  | a                 | أمَّا أنا فلا أعيبه (وسئل عن الاستثناء في                 |
| (٤٩ /٢)  | أحمد بن حنبل      | الإيهان).                                                 |
|          | 11                | أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد                  |
| (٣٧٥ /٢) | عمر بن عبد العزيز | في أمره (في قوم يقولون لا قدر فكتب برأيه                  |
|          | (بإسنادين)        | فيهم).                                                    |
| (107/1)  | w                 | أما بعد فقد بلغني أنك تحسرت وندمت من قتل                  |
| (107/1)  | رجاء بن حيوة      | فلان (لهشام بن عبد الملك حين قتل غيلان)                   |
|          |                   | أما تقرؤون كتاب الله ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ     |
| (٣٤٠/٢)  | ابن عوف           | وَيَحْمَنُكُ ﴾ (لما ذكر له شيء من أقوال أهل               |
|          |                   | التكذيب بالقدر).                                          |

|           | 7                 |                                               |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|
| (TVE /1)  | أبو توبة          | أما خطباؤهم فلا يستتابون، وتضرب أعناقهم       |
|           | (الهامش)          | (أي: الجهمية)                                 |
| (٣٤٣ /٣)  | أبو الدرداء       | إمّا لا فاعقل كيف أنت إذا لم يكن لك من        |
| (٣٤٤      | ابوالمرداء        | الأرض إلّا موضع أربعة أذرع في ذراعين.         |
| (01/1)    | ابن عباس          | أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف |
| (-, /, /, | ابن عباس          | والفرقة                                       |
| (17/2)    | أحمد              | الأمر فيها سهل (في وضع اليدين بعد الرفع من    |
| (11/2)    | بالمح             | الركوع).                                      |
| (1 /٣)    | مالك وابن عينيه   | أمرُّوها بلا كيف.                             |
| (1117)    | وابن المبارك      |                                               |
| (180 /4)  | الأوزاعي - الثوري | أمروها كما جاءت بلا تفسير (وسئلوا عن          |
| (120 /1)  | مالك والليث       | أحاديث الصفات).                               |
| (٣٠٣/٤)   | 7 (-1)            | أمسى بخدي للدموع رسوم أسفًا عليك وفي          |
| (1 1 / 2) | فاطمة             | الفؤاد كلوم (في أبيات ثلاثة لما توفي النبي).  |
| (144 /1)  | علي بن أبي طالب   | أمشركون هم؟ (أهل النهر) فقال: من الشرك        |
| (114/1)   | (الهامش)          | فروا                                          |
| () (4 /4) | e f               | امصص بظر اللات (لما قال عروة بن مسعود         |
| (١٨٩ /٣)  | أبو بكر           | للنبي: يا محمد لا يغرك هؤلاء الأوباش).        |
| (0A /Y)   | 11                | آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله (لما سئل      |
|           | طاوس              | أمؤمن أنت؟).                                  |



|           | Ŷ              | إن أخواتنا من المهاجرين شغلهم الصفق في          |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------|
| (77 /77)  | أبو هريرة      | الأسواق.                                        |
| (7/ 777)  | إبراهيم النخعي | إِنَّ آفة كل دين القدرية.                       |
|           | الحسن البصري   | إن الإيهان ليس بالتحلي ولا بالتمني              |
| (097/1)   | (الهامش)       |                                                 |
| (٣٨٢ /٢)  | الضحاك         | إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه.                 |
| (3/ ۲۷۲)  | ابن مسعود      | إن الله اتخذ إبراهيم خليلًا وإن صاحبكم خليل     |
| (141/2)   | (في طريقين)    | الله وإن محمدًا سيد ولد آدم يوم القيامة.        |
| (4,4 /4)  | ابن سيرين      | إن الله إذا أراد بعبد خيرًا وفقّه لمحابه وطاعته |
| (414 /1)  |                | وما يرضي به عنه.                                |
| (40.4 /4) | ابن عباس       | إن الله استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئًا        |
| (۲۹۸/۲)   |                | فكان أول ما خلق القلم.                          |
| (£V /٣)   |                | إن الله استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئًا        |
| (2 \ /1)  | أبن عباس       | فكان أول ما خلق القلم.                          |
| (112 /6)  | ابن عباس       | إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى        |
| (117/2)   |                | بالكلام واصطفى محمدًا بالرؤية.                  |
| (119 /٣)  | ابن عباس       | إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى        |
|           | (بإسنادين)     | بالكلام واصطفى محمدًا بالرؤية.                  |
|           | 11.11          | أن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب      |
| (۲۲۳ /۲)  | عمر بن الخطاب  | وكان من أنزل عليه آية الرجم.                    |



| (٤٣٧ /٢) | الحسن               | إن الله ليتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة<br>نسوا نعيم الجنة.                                            |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (19. /٢) | ابن عباس            | إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة.                                           |
| (011/7)  | أبو موسى<br>الأشعري | إن الله يبعث يوم القيامة ملكًا إلى أهل الجنة، فيقول: يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم.                  |
| (405 /4) | حذيفة بن اليمان     | إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد (لما سمع: اللهم أجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد).                           |
| (09 /Y)  | الأوزاعي            | إن المسألة على تسأل عنه بدعة (لما قال أمؤمن أنت).                                                           |
| (٤١٣ /٣) | ابن مسعود           | إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف<br>أن يقع عليه وإن الفاجر.                                       |
| (098 /4) | عمر بن الخطاب       | إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وإن الوحي قد انقطع وإنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم. |
| (٣٠٩ /١) | أبو قلابة           | إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار                                                    |

| (٣٨٨ /١)    | ابن عباس         | إن أول ما خلق الله القلم                      |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------|
|             | (بإسنادين)       |                                               |
| (۲/ ۱۲،     | ابن عباس         | إِنَّ أُول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال |
| (۲۹٥        | ابن عباس         | ربّ وما اكتب قال اكتب القدر.                  |
| (۲۱۰/۲)     | ابن عباس         | إن أول ما خلق الله من شيء القلم، فخلقه من     |
|             | ابن عباس         | هجاء.                                         |
| (770 /1)    | سلیهان بن یسار   | إن رجلًا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل،     |
| (11071)     | سنیان بن یسار    | قدم المدينة (قصته مع عمر بن الخطاب)           |
| (91/1)      | أيوب (الهامش)    | إن سرك أن يقتلوا حولك كها قتلوا حول حمل       |
|             |                  | عائشة                                         |
|             |                  | إن سكت تفكر وإن تكلم ذكر وإذا نظر اعتبر       |
| (Λ· /٤)     | علي بن أبي طالب  | وإذا استغنى شكر وإذا ابتلي صبر (في وصف        |
|             |                  | المؤمن).                                      |
| (11+/1)     | أبو عثمان النهدي | إن صبيغا سأل عمر بن الخطاب عن الذاريات        |
| (111/1)     | (الهامش)         |                                               |
| (٣٨١ /٢)    | ę                | أنّ عزيرًا سأل ربه عن القدر؟ فقال سألتني عن   |
|             | داود بن أبي هند  | علمي عقوبتك ألاّ أسميك في الأنبياء.           |
| (844 14)    | عمر - عمران بن   | إن في المقاريض لمندوحة عن الكذب.              |
| (7 2 7 / 2) | حصين             |                                               |



| (121/1)          | علي بن أبي طالب    | إن فيهم رجلًا مخدج اليد (من خرج عليه في النهر)           |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| (٣٥ /٣)          | ابن المبارك        | إن كان بخراسان أحد من الأبدال فهو معدان.                 |
|                  | (الهامش)           |                                                          |
| (٣٠٣ /٢)         | ابن عباس           | إن كان في البيت أحدٌ منهم فأرونيه آخذُ                   |
| (1 - 1 - 1 - 1 ) | (الهامش)           | يرأسه.                                                   |
| d. d. fresh      |                    | إن ناسًا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم                    |
| (78. /4)         | عمر بن الخطاب      | بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.                  |
| (1/ A37)         | 11.1               | إن ناسًا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم                   |
| 777)             | عمر بن الخطاب      | بالسنن                                                   |
| (117 / ٤)        | ابن عباس           | أن نعم (وسأله ابن عمر هل رأي محمد ربه).                  |
| (114 /2)         | (بإسنادين)         |                                                          |
| (10 /1)          | عبد الله بن مسعود  | إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين                      |
| (٢٦٥ /٤)         | ابن تيمية          | أنا أجدد إيهاني كل يوم.                                  |
| 4,000            | یحیی بن معین       | أنا أُسأل عنه؟ هو يُسأل عن الناس (عن أبي                 |
| (٣٧٤ /١)         |                    | عبيد القاسم بن سلام)                                     |
| (0+1/1)          | عمر بن الخطاب      | أنا أعلم أيَّ يوم أنزلت أنزلت يوم عرفة في يوم            |
|                  | (بإسنادين)         | جمعة (عن قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾) |
| (٤٣٩ /٢)         | 3 1 1 1 0 1 .      | إنّا لنحكي كلام اليهود والنصاري ولا نستطيع               |
|                  | عبدالله بن المبارك | أن نحكي كلام الجهمية.                                    |

| (10+/1)   | عبد الله بن المبارك | إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصاري                          |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (٣٧٤      |                     | ولا نستطيع                                                        |
| (7/ 77)   |                     | إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصاري                          |
| ۸۲، ۲۹،   | ابن المبارك         | ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.                                  |
| (٢٠٥      |                     |                                                                   |
| (۲/ ۱۰۳۱  | طاوس                | أنت المفتري على الله القائل مالا يعلم (لمعبد                      |
| (٤٠١      | طاوس                | الجهيني).                                                         |
|           |                     | أنقطع والله هاهنا كلام القدرية (وكان تلا:                         |
| (757 /7)  | علي بن زيد          | ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَىكُمْ |
|           |                     | أَجْعَانَ ﴾).                                                     |
| (۲۷+ /۱)  | عمران بن حصين       | إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله تَحْنَاكَي الظهر                  |
| (14.71)   |                     | أربعًا لا تجهر                                                    |
|           |                     | إنكم لتعملون أعمالًا هي في أعينكم أدق                             |
| (214 /4)  | أنس بن مالك         | من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله من                            |
|           |                     | الموبقات.                                                         |
| (٣٠٢ /١)  | صفوان بن محرز       | إنها أنتم جرب إنها أنتم جرب (لشببة في ناحية                       |
|           |                     | المسجد يتجادلون)                                                  |
| () 4 1 /4 | شريك (مع            | إنها جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن                         |
| (17/ /٣)  | الهامش)             | رسول الله الصلاة والصيام.                                         |
|           |                     |                                                                   |



| (7/ 537)          | الخطابي                       | إنها جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين.                     |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۳۱ /۱)          | الشعبي (الهامش)               | إنها كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان                                         |
| (177 /4)          | عبد الرحمن بن<br>معاوية       | إنها كلم الله موسى بقدر ما يطيق موسى من<br>كلامه.                                    |
| (٣٢١/١)           | عبد الله بن مسعود             | إنها هو كقول أحدهم «أقبل»، و «هلم»، و «هلم»، و «تعال» (في معنى «أنزل على سبعة أحرف». |
| (1 /٣)            | إسحاق بن إبراهيم              | إنها يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد.                                          |
| (EEV /1)          | الخليفة المهتدي               | إنني لأستحي من الله ألا يكون في بني العباس مثل عمر بن عبد العزيز                     |
| (Y £ / £)         | ابن عمر                       | إنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته (أي ابن عمر).                               |
| (1/ TYT)<br>(1/ E | عمر بن عبد العزيز             | إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله                                                |
| (140 /1)          | أحمد بن حنبل<br>(الهامش)      | إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء (فمن<br>انتقص معاوية وعمرو بن العاص)           |
| (99/1)            | عبد الله بن مسعود<br>(الهامش) | إنها ستكون هنات وهنات                                                                |

| (1+9/1)    | ابن عمر                     | إنهم انطلقوا إلى آيات نَزَلت في الكفار فجعلوها |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|            | (الهامش)                    | على المؤمنين                                   |
| (2.0/1)    | جمع من الأئمة               | إنهم شر على الإسلام والمسلمين من اليهود        |
|            |                             | والنصارى                                       |
| (۲) (۲)    | ابن عباس                    | أنهم يكذّبون بكتاب الله (حين قيل له إنّ هاهنا  |
|            | 0 . 0.                      | قومًا يقولون في القدر).                        |
| (٣٠٤/٣)    | كعب الأحبار                 | إني أدخر هذا للشفاعة (وأخذ بيد العباس).        |
| (٣٠٦/١)    | مارين بياس».<br>مارين بياس» | إني أعلم ما تريد، وأنا أعلم بالمراء منك ولكني  |
|            | محمد بن سيرين               | لا أماريك (في رجل ماراه)                       |
|            |                             | إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا          |
| (04 /8)    | عمر بن عبد العزيز           | لطلب دنيا ومتاعها ولكنكم أردتم الآخرة          |
|            |                             | فأخطأتم سبيلها.                                |
| (77 /77)   | حذيفة                       | إني لأعرف أهل دينين أهل ذلك الدينين في         |
|            | (بإسنادين)                  | النار.                                         |
| (91/1)     | عبد الله بن عمر             | إني لم آتك لأجلس (لعبد الله بن مطيع حين كان    |
| ( 1 / 1 /  |                             | من أمر الحرة ما كان)                           |
| (۲7 / ۳/۲) | ابن تيمية                   | أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية          |
|            | (الهامش)                    | بالسنة والإجماع.                               |
| (۲/ ۳۵)    | - < -                       | أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة     |
| (70        | وكيع                        | يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون            |



| (۲) (۲)   | ابن عباس | أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، قال:<br>وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم                            |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (,,,,,,,, |          | القيامة.                                                                                                     |
| (٣٨٠ /١)  | ابن عباس | أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب                                                                        |
| (٤٠٩/٢)   | ابن عون  | أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهيني وأبو يونس الأسواري.                                       |
| (7/ PV7)  | الأوزاعي | أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق                                                                        |
| (٤·٧      | (الهامش) | يقال له سوسن.                                                                                                |
| (779 /7)  | ابن عمر  | أولئك القدريون وأولئك يصيرون إلى أن                                                                          |
| (113/1)   | (الهامش) | يكونوا مجوس هذه الأمة.                                                                                       |
| (7) (7)   | إبراهيم  | أوّه، لفقوا قولًا فأنا أخافهم على الأمة (حين<br>سئل ما ترى في رأي المرجئة).                                  |
| (7/ 7/1)  | ابن عباس | أي رب ألم تخلقني بيدك (في تفسير ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكَمْ لَكُنْ عَلَيْهِ ﴾).                 |
| (۲۹۹ /٤)  | ابن کثیر | أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته (في قوله تَعْنَالَيْ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَىٰ ﴾). |
| (٤٨١ /٣)  | عطاء     | أي والله وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبًا أحمد (وسئل هل كان النبي نبيًا قبل أن يخلق).                   |

| (1/ ۷۹۲)  | مسلم بن يسار         | إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم            |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|
| (197)     | (من طريقين)          |                                                 |
| (۲۹۹/۱)   | عمران القصير         | إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء         |
| (133/1)   | عمران القضير         | الذين يقولون: أرأيت أرأيت                       |
|           |                      | ﴿ ٱلْأَيْدِي ﴾ القوة في العمل، و﴿ ٱلْأَبْصَدِ ﴾ |
| (17 373)  | سعيد بن جبير         | بصرهم ما هم فيه من دينهم (في قوله تعالى:        |
|           |                      | ﴿ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصِدِ ﴾).          |
| (0/1/1)   | سفيان بن عينية       | الإيمان قول وعمل                                |
|           | سفيان الثوري،        | الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص                    |
| (٥٨٧ /١)  | ابن جريح، معمر       |                                                 |
|           | وغيرهم               |                                                 |
| (0/A/ /1) | أحمد بن حنبل،        | الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص                    |
| (0//      | مالك                 |                                                 |
| (242/ /2) | -1. %!!              | الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص فمن زعم أن         |
| (0/1/1)   | الأوزاعي             | الإيمان يزيد ولا ينقص                           |
| (214/12)  | * . *                | الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له           |
| (0/1/1)   | سفيان بن عينية       | أخوه إبراهيم                                    |
| (۲/ ۲۳۵   | 7 6                  | الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.                    |
| ۸۳، ۲۹،   | جمع من أئمة<br>السلف |                                                 |
| ( 2 )     | السلف                |                                                 |

EVE EVE

|          | 1                                    |                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/ 17)  | جمع من أئمة                          | الإيهان قول وعمل.                                                                                                   |
| (        | السلف                                |                                                                                                                     |
| (٣٦ /٢)  | الحسن                                | الإيهان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنيّة.                                                              |
| (٣٢ /٢)  | الحسن                                | الإيهان كلامٌ، وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل، لم ينفعه القول.                                             |
| (٣٤ /٢)  | الحسن                                | الإيمان ليس بالتحلي و لا بالتمني، ولكن ما وقر<br>في القلوب.                                                         |
| (0/1/1)  | أبو هريرة                            | الإيمان نزه فمن زنى فارقه الإيمان                                                                                   |
| (07/ /1) | أبو هريرة/ ابن                       | الإيهان يزداد وينقص                                                                                                 |
| (079     | عباس                                 |                                                                                                                     |
| (090/1)  | مالك (الهامش)                        | الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان                                                                                       |
| (079/1)  | عمير بن<br>حبيب الخطمي<br>(بإسنادين) | الإيهان يزيد وينقص قيل له وما زيادته<br>ونقصانه؟                                                                    |
| (1/ /٢)  | الزهري                               | أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر<br>والنهي وقبل الفرائض (حين ذكر حديث: «من<br>مات لا يشرك بالله شيئًا»). |
| (20 /1)  | عمر بن الخطاب                        | أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله                                                                                  |

| (4/617)     | عمر بن الخطاب             | أيها الناس إنه سيكون في هذه الأمة أقوام                                  |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (77.        | (بأسانيد)                 | يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال.                                           |
| (17 /1)     | عبد الله بن مسعود         | أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة                                        |
| 744.11 (42) | fu .                      | أيها الناس من عمل منكم خيرًا فليحمد الله                                 |
| (٣٧١/٢)     | عمر بن عبد العزيز         | تعالى، ومن أساء فليستغفر الله.                                           |
| / />        |                           | باب شركٍ فتح على أهل القبلة التكذيب                                      |
| (4.0 /1)    | ابن عباس                  | بالقدر.                                                                  |
| 441         | 1.6                       | بجانبه الإيهان مادام كذلك فإن رجع راجعه                                  |
| (0/5 /1)    | الحسن                     | الإيهان                                                                  |
|             | إبراهيم النحفي (بإسنادين) | ﴿ بِفَكِيِّنِينَ ﴾ إلَّا من قدّر له أن يصلي الجحيم (في                   |
| (۲/ ۲۲۳)    |                           | قوله تَعْنَانَيْ: ﴿ مَا أَشَدُ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ |
|             |                           | صَالِ ٱلْمَصِيمِ ﴾).                                                     |
| (۲۳1 /۲)    | مجاهد                     | ﴿ بِفَكِتِنِينَ ﴾ بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى                        |
| (771/1)     | (الهامش)                  | الجحيم.                                                                  |
| 1601 141    | حسان بن عطية              | بكى آدم على الجنة ستين عامًا وعلى ابنه حين                               |
| (27 /4)     |                           | قتل أربعين عامًا.                                                        |
| (41. /1)    | الحسن                     | بل للأرض خلق (حين سُئل آدم للسماء خُلق                                   |
| (٣١١        | (بإسنادين)                | أم للأرض).                                                               |
| (99/1)      | عبد الله بن مسعود         | بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر                                    |
|             | (الهامش)                  | المنكر بقلبه                                                             |



|              |                                 | بلغنا أن وفد نجران قالوا: أمَّا الأرزاق والآجال                              |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                 | فبقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله                                   |
| (٣٣٧ /٢)     | سيار أبو الحكم                  | فيهم هذه الآية، ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ                  |
|              |                                 | اللهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ |
|              |                                 | ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾.                                 |
| (180 /4)     | ابن شهاب                        | بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا                                        |
| (120 /1)     | ابن شهاب                        | يقولون: الاعتصام بالسُّنن نجاة.                                              |
| (٣٦٦ /٢)     | *                               | بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من                                |
| (1 ( ( ) 1 ) | رجاء بن حيوة                    | قتل غيلان وصالح (لهشام بن عبد الملك).                                        |
| (٤٦٠/١)      | یحیی بن یوسف                    | بينا أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا                                    |
| (61-71)      | الزمي                           | بهول عظيم                                                                    |
| (٤١٥ /٢)     | أبو غياث                        | بينها انا أغسل رجلا من أهل القدر فتفرّقوا                                    |
| (210/1)      | ابو عيات                        | عني،                                                                         |
|              | م يوما المثيث                   | بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا أولئك                                       |
| (TV · /Y)    | عمر بن عبد العزيز<br>(بإسنادين) | أهل أن تسلّ ألسنتهم من أقفيتهم سلًّا (عن                                     |
|              | رپیسیرپ                         | القدرية).                                                                    |
| (18/1)       | عبد الله بن إدريس               | تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن بن                                         |
| (11/1/1/     | (الهامش)                        | صالح                                                                         |
|              | البراء (موقوف                   | التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في                                   |
| (٣٥٠/٣)      | ومرفوع انظر                     | القبر (في قوله نَعْنَائَى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ                     |
|              | الهامش)                         | ءَامَنُوا ﴾).                                                                |

| (118/8)          | الشافعي                         | تركتُ أهل العراق عندهم غناء يسمونه التغبير<br>وضعه لهم الزنادقة.                                                    |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1.1/٣)          | الثوري ومالك<br>وغيرهما         | تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال<br>كيف.                                                                        |
| (17 / 173)       | أسامة بن زيد                    | تريدون أن لا أقول شيئًا إلّا أسمعكم إياه فقد<br>كلمته فيها بينه وبيئي (وسئل لماذا لا تكلم عثمان<br>في قضية الوليد). |
| (٦٨/١)           | أبو العالية                     | تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه                                                                         |
| (٣٢ • /1)        | عمر بن الخطاب                   | تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم                                                                          |
| (17 /1)          | ابن مسعود (روی<br>مرفوعًا بذلك) | تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف<br>عشر حسنات                                                                  |
| (٣٣A /٢)         | سيار/ أبو هاشم<br>الرماني       | التكذيب بالقدر شرك.                                                                                                 |
| (007 /Y)<br>(07V | ابن عباس                        | تنظر إلى وجه ربها ﴿إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾.                                                                      |
| (90 /٣)          | أبو العباس<br>(الهامش)          | التوكيد دخل في الكلام لإخراج الشك وفي الأعداد لإحاطة الأجزاء.                                                       |
| (۱۰۸ /٤)<br>(۱۲۱ | عائشة                           | ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية<br>من زعم أن محمدًا رأى ربه.                                              |
| (117 /٣)         | عائشة                           | ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية                                                                           |



| (7/ /٢)  | الأوزاعي                               | ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل الإيهان، وأنا مؤمن حقًا، وأنا مؤمن عند الله.                                                   |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۷۸ /٤) | ابن جرير                               | ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود فقال اكثر أهل العلم.                                                         |
| (3/ PV7) | عبد الله                               | ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جسر جهنم وهو المقام المحمود الذي ذكر الله ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾. |
| (٣·٨ /٢) | الحسن                                  | جف القلم، وقضي القضاء، وتم القدر لتحقيق الكتاب، وتصديق الرسل.                                                                |
| (۲۲۲ /۳) | عمر بن الخطاب<br>(وعلي انظر<br>الهامش) | جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (في شراحة وقد زنت وهي ثيبٌ).                                                        |
| (۲۱۸ /۳) | یحیی بن یحیی                           | جلست أتعلم أخلاقك (حين سأله مالك لماذا<br>جلست).                                                                             |
| (۲۹۹ /۲) | ابن عباس<br>(الهامش)                   | حتى العجز والكيس (في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر).                                                                          |
| (۲/ ۹/۲) | سلمان                                  | حتى تؤمن بالقدر؛ تعلم أن ما أخطأك، لم يكن<br>ليصيبك (حين سئل عن معنى «حتى نؤمن<br>بالقدر خيره وشره»).                        |

| (YE9 /T)         | إبراهيم        | حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون (حين سئل عن معنى: ﴿ رُبُمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾). |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠١/٢)          | ابن عباس       | الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر.                                                                                                   |
| (٤٠٤/٢)          | مكحول          | حسب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار.                                                                                              |
| (۲۸٦ /٤)         | مجاهد          | حسنة ﴿ نَاضِرَةً ﴾ تنظر الثواب ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾.                                                                                     |
| (٤٥٢ /٢)         | ابن عباس       | حسنها ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِنْ تَاضِرَةً ﴾، نظرت إلى الخالق ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.                                                           |
| (017 /Y)<br>(01V | جمع من السلف   | الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى.                                                                                               |
| (١٢٥ /٢)         | ابن عباس       | حصل منه الهم ثم غير موقفه (في قوله: ولقد همّت به وهمّ بها).                                                                                      |
| (£٣A /Y)         | سفيان بن عيينة | حقٌ على ما سمعناها ممن نثق به (حين سئل عن الأحاديث التي تروى في الرؤية).                                                                         |
| (1/8/1)          | الحسن          | حیاری سکاری ولیس بیهود ولا نصاری                                                                                                                 |
| (٤١٣/٢)          | عمرو بن الهيثم | خرجت في سفينة إلى الأبلة وأنا وقاضيها (في<br>قصة المجوسي والقدري).                                                                               |

|          | "-                                        |                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠١/١)  | الحكم                                     | الخصومات (لمن سأله: ما اضطر الناس إلى الأهواء)؟                                                                    |
| (۲۹۸ /۱) | معاوية بن قرة                             | الخصومات في الدين تحبط الأعمال                                                                                     |
| (1/4 /4) | ابن عمر                                   | خلق الله أربعة أشياء بيده آدم والعرش وجنات<br>عدن.                                                                 |
| (۲/ ۹/۲) | عبد الله بن سلام                          | خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر<br>فيها أقواتها.                                                            |
| (٣٠٤/١)  | وهب                                       | دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تُعجز<br>أحد رجلين                                                              |
| (٣٩٢ /٢) | ابن عباس                                  | دلوني عليه وهو يومئذٍ أعمى (لما بلغه أنه<br>قدم رجل يكذب بالقدر).                                                  |
| (۲۰٥/۱)  | یحیی بن معین<br>(والصحیح یحیی<br>بن یحیی) | الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله                                                                          |
| (TAV /T) | أبو مالك                                  | ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلّا آمن به (في «وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته»). |
| (0 + /٤) | ابن تیمیة/ یحیی بن<br>یحیی                | الراد على أهل البدع مجاهد.                                                                                         |

| (٤٩٢ /٢)  | ابن عباس                | رآه بفؤاده مرتين (في قوله: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْنَ ﴾).            |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۲۱)     | ابن عباس                | رآه بِعْوَاده مرتين.                                                           |
| (1/ 193)  | ابن عباس<br>(مع الهامش) | رآه بقلبه (في قوله تَعْنَاكَنَ: ﴿ مَا كُنَبَ ٱلْفُؤَادُ<br>مَا رَأَيْنَ ﴾.     |
| (171 / ٤) | ابن عباس                | رآه بقلبه.                                                                     |
| (171/2)   | أبو هريرة               | رأى جبريل في قوله تَكَانَى: ﴿ وَلَقَدَّ رَءًاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾            |
| (117 /8)  | ابن عباس                | رأى ربه في قوله تَعْنَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَهُ أَخْرَيٰ ﴾            |
| (77 /7)   | سفيان                   | رأي محدث أدركنا الناس على غيره (لما ذُكر المرجئة).                             |
| (101/8)   | حماد بن سليمان          | رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به. |
| (0/1 /1)  | ابن عمر<br>(الهامش)     | رجعنا من العام المقبل في اجتمع منّا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها.        |
| (17/ 133) | ابن عباس<br>(الهامش)    | رؤيا الأنبياء وحي.                                                             |



| (£9A /٣)            | الشافعي (الهامش)                           | سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوه عن أبيه عن جده أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين، قال: نعم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣١٠/٢)             | منصور بن زاذان<br>(الهامش)                 | سألنا الحسن عما بين ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَتِ الْكَاسِ ﴾ الْعَادِدُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ فقل أعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ فقسره على الإثبات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (10 8 /1)           | أبو أمامة                                  | سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة كلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (100                | (بإسنادين)                                 | النار (لما خرجت خارجة بالشام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٣٩V /Y)            | یحیی بن سعید                               | سبحان الله ما هذا من مسائل المسلمين (لمن سأله من ﴿ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُۥ ﴾ هل السحر من تلك الخزائن؟).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (V1 /T)             | جمع من الصحابة                             | سبحان ربي الأعلى (إذا قرؤا: ﴿ سَيِّح ٱسْمَ رَبِّكَ اللَّهُ رَبِّكَ اللَّهُ رَبِّكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ |
| (441 /1)            | علي بن أبي طالب                            | سلوني فقام ابن الكواء، فقال: ما السواد الذي<br>في القمر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٣٢A /٢)            | عكرمة بن عمار                              | سمعت القاسم وسالًا يلعنان القدرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Y\ 1V;<br>(YY ,YY) | عبد خير/ وورد<br>عن ابن عمر وابن<br>الزبير | سمعت علي بن أبي طالب قرأ ﴿ سَيِّج أَسَّعَ رَبِكِ اللَّعْلَى ﴾، فقال سبحان ربي الأعلى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| (198/1)            | ابن معين (الهامش)     | سمعت من عبد الرازق كلامًا يومًا فاستدللت<br>به على ما ذكر عنه من المذهب         |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (171 /7)           | عمر بن عبد العزيز     | سنَّ رسول الله وولاة الأمر بعده سننًا الأخذ<br>بها اتباع لكتاب الله.            |
| (1\ \\175<br>(157) | عمر بن عبد العزيز     | سَنَّ رسول الله وولاة الأمر من بعده سننًا                                       |
| (1/ 377)           | مكحول                 | السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة                                                 |
| (ox /Y)            | إبراهيم               | سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت؟ بدعة.                                               |
| (۲۷۲ /۱)           | عمر بن الخطاب         | سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن وحذوهم بالسنن                                 |
| (177 /4)           | محمد بن كعب<br>القرظي | شبه صوت الرعد حين لا يترجع (لما سأل بنو إسرائيل موسى ما شبهت صوت ربك حين كلمك). |
| (1/8 /1)           | السرخسي<br>(الهامش)   | الشريعة إنها بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد                                |
| (۲۸・/٤)            | مجاهد                 | شفاعة محمد يوم القيامة (في قوله تَعَالَكَ: ﴿ مَقَامًا مَعَمُودًا ﴾).            |
| (٢٥١/٢)            | أحمد بن حنبل          | الشقوة والسعادة (حين سئل عن معنى «كل مولود يولد على الفطرة»).                   |



| (7/ 377)    | ابن مسعود      | الشقي من كُتب شقيًا في بطن أمه والسعيد من                       |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| (770        | ابن مسعود      | وُعظ بغيره.                                                     |
| (4/4/1)     |                | شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه، فلا تريدوا                     |
| (1 4 4 / 1) | ابن عمر        | من الله ما أبي عليكم (حين سئل عن القدر).                        |
| A . /w)     |                | الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلاّ من أوجب                        |
| (4. /۲)     | الحسن          | الله له أن يصلى الجحيم ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ١٠٠٠ |
| (1), 61,4   |                | إِلَّامَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴾.                              |
| (۳/ ۲۲۲،    | عمر/ أبي بن    | الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما                                |
|             | كعب/زيد        |                                                                 |
| (۲۲۷        | (مع الهامش)    |                                                                 |
| (150 /1)    | الفضيل بن عياض | صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره                        |
| (1/ 971)    | (الهامش)       | فى أمرك                                                         |
| (* . 0 / 1) | الحسن          | صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا                        |
| (٣٠٩/١)     |                | حج ولا عمرة                                                     |
| tree lux    | عمر بن الخطاب  | الصلاة ها الله إذن ، ولاحظٌ في الإسلام لمن                      |
| (٤٤/٢)      |                | ترك الصلاة.                                                     |
| (٤١٢ /٢)    |                | صليت أنا وعمرو بن الهيثم إلى الرقاشي خلف                        |
|             | معاذ بن معاذ   | الربيع بن برة (وكان قدريًا فأعاد معاذ تلك                       |
|             |                | الصلاة بعد عشرين سنة).                                          |
|             |                |                                                                 |

| (1/ 177) | 6                   | طريق مظلم فلا تسلكه (لما قال اخبرني عن                       |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| (٣٩٩     | علي بن أبي طالب     | القدر).                                                      |
| (7/ 997) | 1 . 1/ 11           | العجز والكيس من القدر.                                       |
| (٣٠٠     | طاوس/ ابن عباس      |                                                              |
| (4, 144) |                     | عذاب القبر (في قوله: ﴿ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِّنَ              |
| (1117)   | البراء أو أبو عبيدة | ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَانَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾).      |
| (٣٣٦ /٣) | زاذان               | عذاب القبر (في قوله: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا  |
|          | رادان               | دُونَ ذَالِكَ ﴾).                                            |
|          |                     | عسى من الله واجب لأنه لا يدع أن يعطي                         |
| (۲۸٦ /٤) | البغوي              | عباده (في قوله نَعَاكَنَ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ    |
|          |                     | مَقَامًا مَّعَمُودًا ﴾).                                     |
| (٣٢٠/٢)  | زيد بن أسلم         | علم أسرار العباد وأخفى سره فلم يعلم (في                      |
|          |                     | قوله: ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّسَ وَأَخْفَى ﴾).                       |
| (۲۹۲ /۲) | عبدة بن أبي لبابة   | علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم                      |
|          | حبده بن بي سب       | كتبه.                                                        |
| (٣٤ /٣)  | المثالة م           | علمه (في معنى قوله نَقِنَاكَنَ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا |
| (12/1/   | سفيان الثوري        | كُتُمْ ﴾).                                                   |
|          |                     | على الهدى (في قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ          |
| (m·n/r)  | الحسن               | ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾، أهل رحمة الله لا يختلفون       |
|          |                     | (في قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾).               |



| (٣٠٢/١)     | الأوزاعي            | عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس                                |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (146 /1)    |                     | الغبار الذي دخل في أنف معاوية وهو يغزو مع                       |
| (1/5/1)     | عبد الله بن المبارك | رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز                             |
| (1/ 537)    | ابن عباس            | غير مخلوق (في تفسير ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي          |
| (٣٤٧        | ابن حباس            | عق ﴾)                                                           |
| (٣٢٩ /٢)    | نافع                | فأخذ كفًا من حصى فضرب بها وجهه (أي                              |
| (1117)17    | 20                  | وجه رجل يتكلم في القدر).                                        |
| (7/1/7)     | ما بأبراد           | فأخل إصبعيه في فيه: السبابة والوسطى (لما                        |
| (141/1)     | علي بن أبي طالب     | ذكر عنده القدر يومًا).                                          |
| (7/ 7/7)    | ابن عمر (بأسانيد)   | فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم                        |
| (14 ( ) ( ) |                     | بريء وهم منه برآء (القدرية).                                    |
| (97 /٢)     | ٠١ ٲ                | فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور                       |
| (229        | أبو حازم            | (في قوله تَعَالَنَ: ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴾). |
| (۲۹ · /٤)   | - 111               | فأما قضية قعود نبيِّنا على العرش فلم يثبت في                    |
| (14. /2)    | الذهبي              | ذلك نص، بل في الباب حديث واهٍ.                                  |
|             |                     | فإن الله عذب قومًا بخطاياهم وإن شاء أن                          |
| (757 /4)    | جابر بن عبد الله    | يخرجهم أخرجهم (في قصته مع الذي أنكر                             |
|             |                     | الشفاعة).                                                       |
| (Marie 197) | * *                 | فإن شرهم وضررهم أشد من ضرر العدو                                |
| (۲/ ۷۲۳)    | ابن تيمية           | الخارجي (عن أهل البدع).                                         |

| (۲۹۹/۱)      | مالك بن أنس                 | فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك اتبعتني (لمن جاءه يحاجه)                                                |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0 { 7 / 7 ) | ورقة بن نوفل                | فإن يك حقًا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحد مرسل (في أبيات).                                      |
| (0 · /۲)     | أبو عبد الله                | فأين قوله تَعْتَانَى: ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾ (لمن نفى الاستثناء وقال الناس رجلان مؤمن وكافر). |
| (٤٠٠/١)      | أحمد بن حنبل                | فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة<br>(عن رجلين وقفا في القرآن ودعوا إليه)                  |
| (049/1)      | أبو جعفر                    | فدور دارة فقال هذا الإسلام، ثم دور جوفها<br>دارة (في حديث: لايسرق السارق)                          |
| (07 /7)      | ابن مسعود                   | فسلوه أهو في الجنة أو في النار (لمن قال أني<br>مؤمن).                                              |
| (107 /4)     | أحمد بن حنبل                | فصححها وقال تلقّاها العلماء بالقبول (أحاديث<br>الصفات والأسماء والرؤية وقصة العرش).                |
| (787 /7)     | سعید بن المسیب<br>(بأسانید) | فعلوها؟ ويحهم لو يعلمون أما والله لقد سمعت<br>فيهم حديثًا كفاهم به شرًّا (القدرية).                |
| (۲۷۱ /۱)     | عبد الرحمن بن يزيد          | فقرأ عليه ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ ﴾ (لمن<br>قال ائتني بآية بنزع ثيابي).          |
| (٣٩/١)       | وهب بن منبه                 | الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة                                                                |



| (٣1 /٢)                                    | أبو العالية     | فكلموا بكلام الإيان وحققوه بالعمل (في قوله تَعْنَانَى: ﴿ أُوْلِيَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾). |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (YOV /E)                                   | الجوزجاني       | فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب وكفي                                                        |
|                                            |                 | بالكذب بدعة.                                                                                 |
| (414 /1)                                   | أبو حعفر الباقر | فمن رأيت ممن هم إمامًا يصلي بالناس فلا                                                       |
| . (1-1-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7 | يو عصر الهامو   | تصلوا وراءه (عن القدرية).                                                                    |
|                                            |                 | فوجدت فيها كلها: أن من وكل إلى نفسه                                                          |
| (mq./Y)                                    | وهب بن منبه     | شيئًا من المشيئة فقد كفر (في قصته مع عطاء                                                    |
| (13./1)                                    |                 | وقول عطاء ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في                                                      |
|                                            |                 | القدر؟).                                                                                     |
| (7/ 777)                                   |                 | في قراءة عبد الله: «ما أصابك من حسنةٍ فمن                                                    |
| (877                                       | مجاهد           | الله » .                                                                                     |
|                                            |                 | فيخرج من بين الناس حتى ينتهي إلى باب                                                         |
| (3/ 537)                                   | سلهان           | الجنة (في الشفاعة وفيه أنه مَثِلُولِشُغُلِئُكُمُ يَقْلُطُ يقرع                               |
|                                            |                 | الباب).                                                                                      |
| (1/ 771)                                   | عبيد بن عمير    | قال آدم: يارب أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي                                                   |
| (189                                       | (بإسنادين)      | أو شيء قدّرته عليّ قبل أن تخلقني؟                                                            |
| (YAY /E)                                   |                 | قال أكثر أهل التأويل ذلك هو المقام الذي                                                      |
|                                            | ابن جرير        | يقومه محمد يوم القيامة للشفاعة للناس.                                                        |

| (A) /E)   | عائشة                    | قال الله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فخلقه القرآن<br>(وسئلت ما خلق رسول الله).                      |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (18 /٢)   | العباس بن يوسف<br>الشكلي | قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدري.                                                                        |
| (0.9/4)   | العباس بن<br>عبد المطلب  | قال عبد المطلب قدمت اليمن فنزلت على<br>أسقف بها.                                                              |
| (٣٨١ /٢)  | نوف البكاني              | قال عزير فيها ناجى به ربه يارب تخلق خلقًا،<br>فتضل من تشاء وتهدي من تشاء.                                     |
| (٣١ /٢)   | الحسن                    | قال قوم على عهد رسول الله إنّا لنحب ربنا<br>فأنزل الله بذلك قرآنًا ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ<br>ٱللّهَ ﴾. |
| (27/ 1/3) | أحمد بن حنبل             | قالت الجهمية إن الله لا يُرى في الآخرة وقال الله «كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجبون».                           |
| (٢٠٥ /٣)  | سعید بن جبیر<br>(الهامش) | قالت بنو إسرائيل لموسى أينام ربك؟ قال:<br>فقال يا موسى خذ قدحين زجاجتين.                                      |
| (101/8)   | الترمذي<br>(الهامش)      | قد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا<br>أسنانهم بالذهب.                                                     |
| (۲/ ۳۲)   | الأوزاعي                 | قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء<br>شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء.                             |



| القدرة الله فمن كذّب بالقدر فقد جحد القدرة الله فمن كذّب بالقدر فقد جحد القدرة الله عَرَّضَ .  القدرة الله عَرَّضَ العروة الوثقى .  القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا عباهد (۱۳۲۱) القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا عباهد (۱۳۳۱) أبو العالية وراًت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين أبو العالية (الهامش) الفامش) أن الله لم يعط جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن الله بن أنس (۱/ ۱۳۷۱) القرآن كلام الله غير مخلوق الله القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الربيع الاستران كلام الله غير مخلوق فمو كافر الهوري فمن قال القرآن الربيع الربيع الربيع الربيع الربيع الربيع المربيع المربي الم     |             |              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| فهي العروة الوثقي.  (بإسنادين)  (بإسنادين)  (الإسنادين)  (القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا  فلا تعودوهم.  قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين  قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها  (الهامش)  (الا ١٩٧)  (الا ١٩٥)  (الا ٢٩٨)  (الا ٢٩٨)  (الا ٢٩٨)  (الا ٢٩٨)  (الا ٢٩٨)  (الا ٣٩٨)  (الا ٣٤٨)  (الا ٣٤٨)  (الا ٣٤٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (٣٢١/٢)     | زيد بن أسلم  |                                               |
| القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين القامش) الوالعالية قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها الفامش) الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القه لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القصائها من العقل في جنب عقل محمد إلا القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٩٧) القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع الديع (١/ ٣٤٨) القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع الديع (١/ ٣٤٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /w. c. /v\  | ابن عباس     | القدر: نظام التوحيد فمن وحّد الله وآمن بالقدر |
| فلا تعودوهم. الله الله تعردوهم. المجاهد المرات القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين المهامش المهامض المهام | (1 • 2 / 1) | (بإسنادين)   | فهي العروة الوثقي.                            |
| ولا تعودوهم.  قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين أبو العالية (١٩٧/١)  قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها أن الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٩٧) القرآن كلام الله غير مخلوق المن قال القرآن الديع الديمة الديمة الديمة الديمة الديمة الديمة الله غير مخلوق التورآن كلام الله غير مخلوق المن قال القرآن الديمة الله غير مخلوق الديمة الله غير مخلوق الديمة الله غير مخلوق المن قال القرآن الديمة الديمة الله غير مخلوق المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله القرآن الديمة الله غير مخلوق المن الله غير مخلوق المن الله عرب المن الله غير مخلوق المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله غير مخلوق المن الله غير مخلوق المن الله غير مخلوق المن الله عرب المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله غير مخلوق المن الله عرب الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله عرب المن الله عرب الهوري المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله القرآن كلام الله غير مخلوق المن الله القرآن الله القرآن الله المن الله الله المن الله المن الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (441 /4)    | مادا         | القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن مرضوا      |
| (الهامش) (۱/ ۱۹۷) قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها أن الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا كحجة رمل. القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (۱/ ۳۹۷) القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق الخلواني الخلواني الخلواني الناس (۱/ ۳۶۸) القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق المؤرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مؤلون الله فير مخلوق فمن قال القرآن الله فير مؤلون في المؤلون الله فير مغلوق في المؤلون الله فير مؤلون المؤلون القرآن الله فير مؤلون في المؤلون الله فير مؤلون الله فير مؤلون الله فير مؤلون الله فير مؤلون المؤلون المؤلون الله فير مؤلون المؤلون الله فير مؤلون الله فير مؤلون المؤلون    | (111/1)     | جاهد         | فلا تعودوهم.                                  |
| قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها أن الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا كحبة رمل.  القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٥١) القرآن مخلوق) مالك بن أنس الحلواني الحرآن كلام الله غير مخلوق الحسن بن علي الحلواني الحلواني الحلواني القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير من قال القرآن الديم الله غير من قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير من المناس الله فير مغلوق فمن قال القرآن الله فير المناس الله فير مغلوق فير المناس الله فير مغلوق فير المناس الله فير المناس الله فير مغلوق فيراس الله فير المناس الله الله فير المناس الله فير المناس الله الله فير المناس الله الله الله الله فير الهام الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (101/11)    | أبو العالية  | قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين          |
| أن الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن الله بن أنس (١/ ٣٥١) القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق الحسن بن علي الحلواني الحلواني الحلواني القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق الديم الديم الديم الديم الديم الديم الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الديم الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الديم الديم الديم الديم الته غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عليه المناس الله عليه المناس الله عليه من قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق المناس المناس الله القرآن الله الله القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن المناس الله الله الله الله المناس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (134 /1)    | (الهامش)     |                                               |
| القضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا وهب بن منبه كحبة رمل. القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٥١) القرآن مخلوق) القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق الحسن بن علي الحلواني الحلواني الحلواني الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع (١/ ٣٦٦) الوران كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع (١/ ٣٦٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              | قرأت واحدًا وسبعين كتابًا فوجدت في جميعها     |
| الفضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا كحبة رمل.  القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٥١) القرآن مخلوق) القرآن كلام الله غير مخلوق الخسن بن علي الحلواني الحلواني القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الله الله القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الله القرآن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (44 /5)     | وهب بن منبه  | أن الله لم يعطِ جميع الناس من بدوّ الدنيا إلى |
| القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٩٧) القرآن مخلوق) القرآن محلوق الحسن بن علي الحسن بن علي القرآن كلام الله غير مخلوق الحلواني الحلواني الحلواني الر ٣٤٨) القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الله عرب الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الله في المخلول الله عرب الله في الله في الله الله القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (// / / / / |              | انقضائها من العقل في جنب عقل محمد إلا         |
| القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن مالك بن أنس (١/ ٣٥١) القرآن مخلوق) القرآن كلام الله غير مخلوق الحسن بن علي الحلواني الحلواني الحلواني القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عالم المقرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم القرآن الله عالم الله الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله الله الله الله الله عالم الله عالم الله الله الله الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |              | كحبة رمل.                                     |
| القرآن مخلوق) القرآن مخلوق الحسن بن علي القرآن كلام الله غير مخلوق الحلواني الحلواني الترآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديع (١/ ٣٦٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (may /1)    |              | القرآن كلام الله                              |
| القرآن مخلوق) القرآن كلام الله غير مخلوق الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني (١/ ٣٤٨) القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4.1 /1)    | af alti      | القرآن كلام الله (ويستفظع قول من يقول: أن     |
| القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عام | (101/1)     | مالک بن اس   |                                               |
| الحلواني القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله غير مخلوق فمن قال القرآن الديم الله عام ١١٥ (١/ ٣٦٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (YEA /1)    | الحسن بن علي | القرآن كلام الله غير مخلوق                    |
| الانتجا (١/ ١٦٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | الحلواني     |                                               |
| مخلوق فهو کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲77 /۱)    | ti           | القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | الربيع       | مخلوق فهو كافر                                |

| /sun 1.5 |                   | القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن                   |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| (170 /1) | الشافعي           | مخلوق فهو كافر                                              |
| ( 20 /1) | عمر بن الخطاب     | القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم                      |
| (401/1)  | مالك بن أنس       | القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله            |
|          | سانت بن انس       | شيء مخلوق                                                   |
| (8+1/1)  | المؤمل بن إسهاعيل | القرآن كلام الله وليس بمخلوق                                |
| (m·v/1)  |                   | قصة أحمد مع ابن أبي دؤاد                                    |
| (٤٢٧ /٢) | le 41             | قضى القضاء وجفّ القلم وأمور تقضى في                         |
| (2,7,71) | الحسن بن علي      | كتاب قد خلا.                                                |
|          |                   | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ اللهِ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴾ |
| (TAO /Y) | سفيان             | (لما بلغه تلبية أحدهم بـ: لبيك لبيك والشر                   |
|          |                   | ليس إليك).                                                  |
| (1/ 773) | سفيان بن عينية    | قول وعمل (جوابًا عن من سأله عن الإيمان)                     |
| (40 /1)  | سفيان الثوري      | قول وعمل (لمن سأله عن الإيهان).                             |
|          | وجماعة            |                                                             |
| (1/4 /1) | عمر بن عبد العزيز | قوم صان الله سيوفنا من دمائهم فلنصن ألسنتنا                 |
|          |                   | من الخوض في أعراضهم                                         |
| (٣٥٣ /1) | أحمد بن حنبل      | كافر (وسئل عمن قال القرآن مخلوق)                            |



| (٣٤٣ /٢) | جمع من السلف         | كافر مشرك، حلال الدم، إلّا معتمرًا فإنه قال: الأحسن للسلطان استتبابه (لمن زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله مالا يشاء).  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۳۳ /۳) | مجاهد (مع الهامش)    | كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان فيها (يعني عشر ذي الحجة) إلى الأسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبير هما.                        |
| (۲٦٠/۲)  | ابن عباس<br>(الهامش) | كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون (فنزلت: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِكَ خَيْرُ الزَّادِ النَّفْوَىٰ ﴾). |
| (1/ 770) | ابن عمر              | كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني                                                                                 |
| (075     | (بإسنادين)           | (قاله يحيى بن يعمر)                                                                                                       |
| (01/4)   | یحیی بن سعید         | كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن.                                                                                          |
| (T+0 /E) | ابن عباس             | كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر (وفيه تفسير سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَــتُحُ ﴾).                              |
| (٣١٤/٢)  | محمد بن سيرين        | كان يرى أن أسرع الناس ردّة أهل الأهواء.                                                                                   |
| (091/1)  | أحمد بن حنبل         | كان يقول الإيمان يتفاضل (لمن قال له: كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص)                                                  |
| (Λε /ε)  | الأصمعي              | كانت العرب تكره القرن وتستحب البلج (في الحاجبين).                                                                         |

| (77 / 177)   | أبو الفضل الهمداني | الكذابون وأهل البدع أضر على الإسلام من        |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (1 ( ( / 1 / | ابو انقصل اهمداني  | الملاحدة.                                     |
| / / . \      | أيوب               | كذب على الحسن البصري صنفان من الناس:          |
| (1.7 /1)     | (الهامش)           | قوم القدر رأيهم.                              |
| (w. ( /1)    |                    | كفر بين (لمن قال أن أسهاء الله مخلوقة والقرآن |
| (٣٥٤/١)      | أحمد بن حنبل       | مخلوق)                                        |
| (٤٣ /٢)      | عبد الله بن مسعود  | الكفر ترك الصلاة.                             |
| (٣٦٥ /١)     | الشافعي            | كفرت والله الذي لا إله إلا هو (لحفص المنفرد)  |
| (۲۹۸ /۲)     | ابن عباس           | كل شيء بقدرٍ حتى وضعك يدك على خدّك.           |
| (٣٦٢ /٢)     | ابن تيمية          | كل مبتدع كذاب.                                |
| (116/11)     | یحیی بن معین       | كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدًا من           |
| (١٨٤ /١)     | (الهامش)           | أصحاب رسول الله دجال                          |
|              |                    | كل هذا صحيح (نزول الرب والرؤية والنهي         |
| (12. /2)     | أحمد بن حنبل       | عن ضرب الوجه وإثبات القدم لله ولطم            |
|              |                    | موسى ملك الموت).                              |
| (۲۷۹ /۳)     |                    | كل واحدٍ من هؤلاء مثقال ذرة (وكان ادخل        |
|              | ابن عباس           | يده في التراب ثم رفعها ونفخ فيها) في ﴿ فَمَن  |
|              |                    | يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾.                  |
| (107/1)      | أبو أمامة          | كلاب جهنم شر قتلي قتلوا تحت ظل السماء         |



| د ۱٤٠/١)                                | علي بن أبي طالب  | كلمة حق أريد بها باطل                            |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| (121)                                   | (بإسنادين)       |                                                  |
| (۱۷۷ /٤)                                | عمر بن الخطاب    | كنا معشر قريش نغلب نساءنا فجئنا للأنصار          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0, )-            | نساؤهم تغلبهم فتعلم نساؤنا منهن.                 |
| (٤٦٠/١)                                 | أبو موسى محمد بن | كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثوا        |
| (2117/1)                                | المثنى           | ببغداد القول بخلق القرآن                         |
| (481/4)                                 | يزيد الفقير      | كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج (في              |
| (121/1)                                 | يريد الفقير      | قصته مع جابر في الشفاعة).                        |
| (٤/ ٥٧٥)                                |                  | كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج                  |
| 777)                                    | يزيد الفقير      | (وفيه أنه أتى جابرًا وفيه ذكر الجهنميين والمقام  |
| (1)                                     |                  | المحمود).                                        |
| /HEM /HX                                | عمرو بن عبسة     | كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة      |
| (۲7۲ /۲)                                | السلمي           | وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان.          |
|                                         |                  | لا أُذكرُ إلَّا ذُكرت معي؛ أشهد أن لا إله إلَّا  |
| (0+7/4)                                 | مجاهد            | الله وأشهد أن محمد رسول الله (في قوله تَخْالَكُ: |
|                                         | (بإسنادين)       | ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكِّرُكَ ﴾).                 |
| (EVV /T)                                | (1.4.)           | لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب          |
|                                         | الخطابي          | قتله.                                            |
|                                         | مسلم بن يسار     | لاأعلم أحدًا منهم قتل إلا قدرغب له عن مصرعه      |
| (91 /1)                                 | (الهامش)         | (عن القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث)            |

| (٤٠٢ /٢)          | عبد العزيز العطار | لا أعلم يومئذ أحدًا يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة.                                                                 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (78 /٢)           | منصور بن المعتمر  | لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة.                                                                                     |
| (٣٠٥/١)           | ابن عباس          | لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة<br>للقلوب                                                                             |
| (٤٠٢ /٢)          | الحسن             | لا تجالسه (وينهى عن مجالسته أي: معبد الجهني).                                                                                 |
| (1/ APY)<br>(*+7) | أبو قلابة         | لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم                                                                                           |
| (2/ 7.3)          | الحسن             | لا تجالسوه معبدًا إنه ضال مضل.                                                                                                |
| (٤١٠              | (الهامش)          |                                                                                                                               |
| (141/٢)           | قتادة             | لا تحيط به الأبصار (في قوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ اللَّابَصَدُرُ ﴾).                                                              |
| (٣٢٣ /٢)          | محمد القرطبي      | لا تخاصموا أهل الأهواء القدرية ولا تجالسوهم                                                                                   |
| (YE9 /T)          | ابن عباس          | لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال ليدخلن الجنة كل مسلم (في: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾). |
| (0/1/1)           | ابن عباس          | لا تزنوا فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور                                                                                        |
| (0,17             | (بإسنادين)        | الإيهان                                                                                                                       |



|                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | لا تسلم عليه ولا تكلمه كيف يعرفه الناس إذا                                                           |
| أحمد بن حنبل        | سلمت عليه (عمن أمسك وقال لا أقول ليس                                                                 |
|                     | بمخلوق)                                                                                              |
| ~~1                 | لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك (في تفسير:                                                                |
| ابن حصبو            | ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾).                                                         |
|                     | لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه                                                                 |
| ابو هريره           | وجهك فإن الله خلق آدم على صورته.                                                                     |
| ابن المبارك         | لا تقل ما أجرأ فلانًا على الله فإن الله أكرم من                                                      |
| وأبو سليهان الدراني | أن يُجِترأ عليه.                                                                                     |
| أيوب (الهامش)       | لا ولا نصف كلمة (مرتين) لرجل من أهل                                                                  |
|                     | الأهواء قال أسألك عن كلمة                                                                            |
|                     | لا يختلف أهل رحمة الله (في قوله تَعْتَالَكَ: ﴿ وَلَا                                                 |
| الحسن               | يزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكِ ﴾).                                             |
|                     | لا يذوق عبد طعم الإيهان حتى يؤمن بالقدر                                                              |
| عبد الله بن مسعود   | كله، وبأنه مبعوث من بعد الموت                                                                        |
| أبو عثمان الصابوني  | لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على                                                                |
|                     | الانفراد.                                                                                            |
| على بن أبي طالب/    | لا ينفع قول إلاّ بعمل ولا عمل إلاّ بقول ولا                                                          |
| ابن مسعود           | قول وعمل إلّا بنية.                                                                                  |
|                     | ابن حجر أبو هريرة وأبو سليمان الدراني أيوب (الهامش) الحسن الحسن عبد الله بن مسعود أبو عثمان الصابوني |

| (۲۷0 /۲)     | ابن مسعود           | لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن        |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| (140 /1)     | (الهامش)            | ما أصابه لم يكن ليخطئه.                       |
| (٣٠٠/١)      |                     | لا، لتقومن عني أو لأقومنه (لرجلين من أهل      |
| (1/1)        | محمد بن سيرين       | الأهواء قالا نحدثك أو نقرأ عليك آية)          |
| () 4 . / ) ) | -1 = 11             | لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك      |
| (10./1)      | الشافعي             | أحب                                           |
| () () ()     | **! .!! .           | لأنه أنكر أن يكون الله كلم موسى تكليها (الجعد |
| (1.9 /٣)     | خالد القسري         | ابن درهم لما قتله).                           |
| (٣٠٥/١)      | أيوب                | لست براد عليهم أشد من السكوت                  |
| (178/1)      | عمر بن الخطاب       | لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان        |
| (175/1)      | (من طريقين)         | عبدًا حبشيًا                                  |
| (1/ ۲۷۲،     | عبد الله            | لعن الله الواشيات والمستوشيات والمتفلجات      |
| (۲۷۳         | (بثلاثة أسانيد)     | للحسن                                         |
| ((0( /4)     | أحمد                | لعن الله من حدث بهذا الحديث (لمن قال إن الله  |
| (1/ 393)     | (مع الهامش)         | لا يُرى في الآخرة).                           |
| (( ) (4)     | عبد الله بن يزيد بن | لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلاّ   |
| (٤٠٨/٢)      | هرمز                | رجل من جهمية يقال له معبد الجهني.             |
| (0.9/1)      | 1 - 1               | لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة ﴿ ٱلْيَوْمَ     |
|              | ابن عباس            | أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                 |
|              |                     |                                               |



|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله               |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0.00 | (۲۸۷ /۳)      | ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ليقول للملائكة أخرجوا برحمتي من كان في                 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلبه.                                                  |
|      | /000 //       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقد تركنا رسول الله وما يتقلب في السياء طائر           |
|      | (۱/ ۲۳۲)      | أبو ذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إلا ذكرنا منه علمًا                                    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقد سمّى الله المكذبين بالقدر بإسم نسبهم إليه          |
|      | (4/4 /4)      | محمد بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | في القرآن (في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ |
|      |               | القرظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَسُعُرٍ ﴾.                                            |
| Ì    | com tax       | محمد بن عبيد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش فسألوني                |
|      | (٤٠٣/٢)       | أبي عامر المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أن أكلمه.                                              |
|      | () a 1        | ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لكل امة مجوس وإن مجوس هذه الأمة الذين                  |
|      | (۲۳۹ /۲)      | (الهامش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يقولون لا قدر.                                         |
|      | (17./1)       | كعب الأحبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار              |
|      | town a day    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير                |
|      | (٣١٨ /٢)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أصحاب القدر.                                           |
|      |               | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لم أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة وأهل               |
|      | (٣٤٨ /1)      | هارون الفروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السنن إلا وهم ينكرون على من قال                        |
|      | جاهد (٤/ ۲۹۸) | لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي خاصة من أجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|      |               | مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.                |
|      |               | The state of the s |                                                        |

|                  | 1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣١٦ /٢)         | مطرق بن عبد الله<br>(بإسنادين) | لم نوكل إلى القدر وإليه نصير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (0+A /T)         | جعفر بن محمد<br>(الهامش)       | لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية ﴿ لَقَدَ الْجَاهِلِيةِ ﴿ لَقَدَ الْجَاهِلِيةِ ﴿ لَقَدَ الْجَاهِلِيةِ ﴿ لَقَدَ الْجَاهِلِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل |
| (٣١٣ /٢)         | ابن عوف<br>(بإسنادين)          | لم يكن أبغض ولا أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (0.7 /٣)         | عمر                            | لما أذنب آدم الذنب الذي أذنب رفع رأسه إلى السياء فقال أسألك بحق محمد إلّا غفرت لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (177 /٣)         | وهب بن منيه                    | لما اشتد على موسى كربه قال له ربه: ادن مني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲۸۹ /۳)         | سعيد بن جبير                   | لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد قال من بها من المشركين (إلّا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (7\ 770)<br>(049 | الشافعي                        | للَّا أَنْ حَجِبِ هُؤَلاء في السخط كان في هذا دليل على أَنْ أُولياءه يرونه في الرضى (في قوله: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبْهِمْ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1.0             | أبو هريرة                      | لما أنزل الله على رسوله، ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ «قالوا الأمر إلينا».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۲۹٦ /۲)         | ابن عباس                       | لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر<br>(في قوله نَعَنَاكَ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن<br>طُهُورِهِمْ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|            |                 | لما طال بكاء آدم على الجنة قيل له في ذلك فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (£\V\\L)   | يزيد الرقاشي    | , and the second |
|            | •               | أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (187/1)    | جندب            | لما كان يوم قتل علي الخوارج نظرت إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (121 / 1)  | جىدب            | وجوههم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                 | لمَا نزلت ﴿إِذَا جَاآةَ نَصْرُ أَللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٣ • ٤ /٤) | ابن عباس        | النبي أنه قد نُعيت له نفسه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۲۲۹ /۱)   | معاذ بن جبل     | الله حكم قسط هلك المرتابون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | معاذ بن جبل     | الله حكم، عدل قسط، تبارك اسمه هلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۲۱۳/۱)    |                 | المرتابون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٣٤ /٣)    | مالك بن أنس     | الله في السهاء وعلمه في كل مكان لا يخلو من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (12/1)     | (بإسنادين)      | علمه مكان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (404 /1)   | عمر بن الخطاب   | اللهم أمكني منه (لرجل يسأل عن تأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٣٢٣ /١)   |                 | القرآن وهو صبيغ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (() () ()  | عمر بن الخطاب   | اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤٨٩ /٣)   |                 | هذا عم نبينا (عن العباس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (۲۷・/۲)    | علي بن أبي طالب | اللهم داحي المدحوات، وبارئ المسموكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | (بإسنادين)      | وجبار القلوب على فطرتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (0V+/1)    |                 | اللهم زدني إيمانًا ويقينًا وفقهًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (0)        | ابن مسعود       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |                                               | <del></del> ;                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠٣/٢)                | ابن عباس                                      | لو أتيتني به لأسننت له وجهه أولأوجعت<br>رأسه (لمن قال له أردت أن آتيك برجل يتكلم<br>في القدر).                      |
| (۲/ من ۳۷۲<br>إلى ۳۷۵) | عمر بن عبد العزيز<br>(بأسانيد) وانظر<br>ص: ۹۰ | لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس وهو<br>رأس الخطيئة.                                                            |
| (٣٢٤ /٢)               | محمد بن كعب<br>القرظي                         | لو أن الله مانع أحدًا منع إبليس مسألته حين<br>عصاه                                                                  |
| (٣١٦ /٣)               | علي بن أبي طالب                               | لو أنني بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر لجلدته<br>حد المفتري.                                                          |
| (۱/ ۱۵۳)               | عبد الرحمن بن                                 | لو أني على سلطان لقمت على الجسر (حين سئل                                                                            |
| (٣٥٢)                  | مهدي (بإسنادين)                               | عمن يقول القرآن مخلوق)                                                                                              |
| (90 /٣)                | أحمد بن يحيى<br>(الهامش)                      | لو جاءت «وكلم الله» مجردا لاحتمل ما قلنا وما قانوا.                                                                 |
| (7.7 /7)               | ابن عباس                                      | لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره (يعني القدرية)                                                                            |
| (٣٠٣ /٢)               | ابن عباس                                      | لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه (عن القدرية)                                                                               |
| (٤٣٧ /٢)               | الحسن                                         | لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم لذابت<br>أنفسهم في الدنيا.                                                        |
| (0// /1)               | سعيد بن جبير                                  | ليزداد إيهانًا في قوله تَعْنَالَنَ: ﴿قَالَ بَلَنَ وَلَكِمَنَ لِيَطْمَيِنَ قَلْمِي وَلَكِمَنَ لِيَطْمَيِنَ قَلْمِي ﴾ |



| (٣٤٦ /١) | جعفر بن محمد<br>(بإسنادين) | ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى       |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|          | (O"2 22. 5.)               |                                                 |
| (174 /1) | ابن عباس                   | ليس هم بأشد اجتهادًا من اليهود والنصاري         |
| (2/ 170) | محمد بن عبد الله بن        | ليس يراه إلّا المؤمنون (لمن سأله هل يري الخلق   |
| (08+     | الحكم                      | كلهم ربهم يوم القيامة).                         |
|          | مطرف بن                    | ليعظم جلال الله أن تذكروه عند الحمار و الكلب،   |
| (£9V /T) | عبد الله بن الشخير         | فيقول أحدكم لكلبه أولشاته: أخزاك الله.          |
|          | (الهامش)                   |                                                 |
|          |                            | لئن أعلم أن الله قبل مني ركعتين لكان خيرًا      |
| (210 /4) | أبو الدرداء                | لي من الدنيا وما عليها لأن الله يقول: ﴿إِنَّمَا |
|          |                            | يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.       |
|          | مطرف بن                    | لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى رجل معه مائة     |
| (99/1)   | عبد الله بن الشخير         | ألف سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني                  |
|          | (الهامش)                   |                                                 |
| (٣٠٩/١)  | أبو قلابة                  | ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف               |
| (۲/ ۱۲)  | الزهري                     | ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من       |
|          |                            | هذه - أي الإرجاء.                               |
| (0 · /۲) |                            | ما أدركت أحدًا إلَّا على الاستثناء (أي: في      |
| (01      | یحیی بن سعید               | الإيان).                                        |

| (07 /7)         | سفيان بن عيينة                        | ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة (لمن قال:<br>مؤمن أنت؟).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (40 /Y)<br>(TEO | مالك بن أنس                           | ما أضل من كذّب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تَعْنَاقَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَاكُمْ فَيَاكُمْ فَيَاكُمْ فَيْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو |
| (٣٢١/٢)         | زيد بن أسلم                           | ما أعلم قومًا أبعد من الله من قوم يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٥٨٦ /٣)        | ابن عباس<br>(مع الهامش)               | مَا السهاوات السبع وما فيهن في يد الرحمن إلّا<br>كخردلة في يد أحدكم (في: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا<br>قَبْضَ نُهُ، بَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (£Λο /٣)        | (الهامش) على بن<br>أبي طالب وابن عباس | ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلّا أخذ عليه الميثاق<br>لئن بعث محمدًا وهو حي ليؤمنن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Y \            | إياس بن معاوية                        | ما تقول قال أقول: إن الله قد أمر العباد ونهاهم وإن الله لا يظلم العباد شيئًا. قال له إياس أخبرني عن الظلم (لرجل يتكلم في القدر).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٣٢٠/٢)         | زيد بن أسلم                           | ما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة (في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَاللهِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٣٠١/١)         | إبراهيم                               | ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير<br>(لمن سأله أي هذه الأهواء أعجب إليك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| The state of the s |                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (TVT /T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عمر بن عبد العزيز          | ما جوى ذباب بين اثنين إلاّ بقدر (وسئل عن<br>القدر).                                                                             |
| (7/ 270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن المبارك                | ما حجب الله عنه أحدًا إلاّ عذّبه.                                                                                               |
| (٣٠٠/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد الكريم الجزري          | ما خاصم ورع قط في الدين                                                                                                         |
| (0 . 8 /4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن عباس                   | ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلّا بحياة محمد.                                     |
| (۲۱۸ /۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أحمد بن حنبل               | ما رأى مثل نفسه (عن يحيى بن يحيى).                                                                                              |
| (7/ /٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن أبي مليكة              | ما رضي الله تَعْناكُنْ لجبريل حتى فضله بالثناء على محمد (حين قيل له إنّ ناسًا يجالسونك يزعمون ان إيانهم كإيهان جبريل وميكائيل). |
| (0 · 1 /4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن عباس                   | ما زال رسول الله يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه (في قوله تَعَناكَن: ﴿ وَتَقَلُّكَ فِي السَّاحِدِينَ ﴾).                  |
| (177 /1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أيوب السختياني<br>(الهامش) | ما صدق الله عبد إلا سرَّه ألا يشعر بمكانه                                                                                       |
| (۲۹۹ /۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن عباس                   | ما غلا أحدٌ في القدر إلاّ خرج من الإيمان.                                                                                       |
| (٣٠١ /٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن عباس                   | ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني<br>فيخاصموني من القدرية.                                                                 |

| (٣٧٦ /١) | عباس النرسي                | ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا<br>الله                              |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۷0 /۲) | ابن مسعود                  | ما كان كفر بعد نبوة إلّا كان معها التكذيب<br>بالقدر.                               |
| (٤٥٥ /١) | أبو ذر                     | ما مات رسول الله وطائر يحلق فى السهاء إلا<br>وأعطانا عنه علمًا (أو كها قال)        |
| (187 /4) | عبد الرحمن بن<br>البيلماني | ما من ليلة إلّا ينزل ربكم إلى السماء فيا من سماءٍ<br>إلّا وله فيها كرسي.           |
| (1/ V73) | كعب الأحبار                | ما نظر الله إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك.                                       |
| (0// /1) | عروة (بإسنادين)            | ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيانه                                                    |
| (7 537)  | الليث بن سعد               | ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته (للمكذب بالقدر). |
| (118/8)  | يزيد بن هارون<br>(الهامش)  | ما يغبر إلا الفاسق ومن كان التغبير.                                                |
| (404/1)  | ابن عينية                  | ما يقول هذا الدويبة يعنى: بشرًا المريسي                                            |
| (٣١٣ /٢) | اپن سيرين                  | ما ينكر قوم أن الله علم شيئًا فكتبه.                                               |
| (400/1)  | أحمد بن حنبل               | مازال ابن عُلَيَّة وضيعًا من الكلام الذي تكلم<br>به إلى أن مات                     |



| (٤٠٦/١)              | أحمد بن حنبل                   | متبدع صاحب هوى (عن يعقوب بن شيبة)<br>(لأجل الوقف)                                                   |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7/ 47)              | سعيد بن جبير                   | مثل المرجئة مثل الصابئين.                                                                           |
| (444 /4)             | ابن عباس وابن<br>الزبير ومجاهد | المراد بها عشر ذي الحجة (في قوله تَعَالَكُن:                                                        |
|                      | وغيرهم                         | ﴿ وَٱلْفَجْرِ ١٠ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾).                                                               |
| (7\ 75)              | إبراهيم                        | المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم<br>من الأزارقة.                                              |
| (٤٧٦ /٣)             | ابن تيمية                      | المسألة الأولى أن من سب النبي من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله.                                        |
| (TEV /1)             | عبد الله بن إدريس              | معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد هذا<br>زنديق (عمن يقول القرآن مخلوق)                           |
| (3\ 077)<br>(4\7\7\9 | ابن عباس                       | المقام المحمود الشفاعة (في قوله تَعَنَّاكَى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾). |
| (۲۷۹ /٤)             | الحسن                          | المقام المحمود الشفاعة (في قوله تَعْنَالَى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾).  |
| (٣٠٠/١)              | خصيف                           | مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء                                                      |
| (1/ /1)              | الشعبي                         | من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين                                                           |

| (041/1)               | عمر بن الخطاب<br>(الهامش) | من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديًا<br>مات أو نصرانيًا                                                                           |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٨١ /٣)              | أبو الزناد                | من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد.                                                                  |
| (1/ 403)<br>(01) (00) | عكرمة (بإسنادين)          | من النعيم (في قوله: ﴿ وُجُوهُ يُوَمِينِ نَاضِرَةً ﴾) تنظر<br>إلى ربها (في قوله: ﴿ إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾).                       |
| (14 /E)<br>(Y·        | ابن عباس<br>(بإسنادين)    | من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا<br>والآخرة (في قوله تَكَالَكَ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا<br>رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ﴾). |
| (1/ AP7)<br>(۳۰۲, ۲۹۹ | عمر بن عبد العزيز         | من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل                                                                                               |
| (2/ TP3)<br>(0VV)     | عائشة                     | منّ حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.                                                                                 |
| (٢٥٤/١)               | ابن خزيمة                 | من رأى في حديثين تعارضًا فليأتني بهما لأوفق<br>له بينهما                                                                             |
| (0VT /T)              | عائشة                     | من رغم أن محمدًا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية.                                                                             |
| (٣٥٢ /١)              | أحمد بن حنبل              | من زعم أن علم الله وأسهاءه مخلوقة فقد كفر                                                                                            |
| (٣٥٠/١)               | عبد الله بن المبارك       | من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم<br>(وقد قرأ شيئًا من القرآن)                                                                |



| (V+ /Y)  | ميمون بن مهران | من زعم أن هذه على إيهان مريم بنت عمران<br>فقد كذب (وسمع جارية تغني).                                             |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (TTA /Y) | الضحاك         | من سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم ﴿ مَا اللهُ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اللهُ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمَاتِيمِ ﴾. |
| (19/4)   |                | من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري وعبد الله بالحب وحده فهو زنديق.                                                |
| (2.7 /1) | ابن أبي بزة    | من قال القرآن مخلوق أو وقف ومن قال: لفظي<br>بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا، فهو                                     |
| (٣٥٣ /١) | وكيع           | من قال القرآن مخلوق فهو كافر                                                                                     |
| (78 /٢)  | أبو عبد الله   | من قال إن الإيمان قول (حين سُئل عن المرجئ).                                                                      |
| (٣٤٤/٢)  | الأصمعي        | من قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر.                                                                          |
| (        | أحمل           | من قال إن الله لا يرى فهو كافر.                                                                                  |
| (TAA /Y) | أحمل           | من قال إن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر<br>(وغضب غضبًا شديدًا).                                                 |
| (111/٣)  | عبد الرحمن بن  | من قال إن الله لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب                                                                      |
| (118     | مهدي           | فإن تاب وإلّا ضربت عنقه.                                                                                         |

| (٣٤٧ /٢) | وكيع بن الجراح             | من قال بهذا بستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه (لما قال عمرو بن عبيد: إن كانت ﴿ تَبَّتُ يَدُا أَبِي لَهَبٍ وَتُتَبَ ﴾ في اللوح المحفوظ فها على أبي لهب من لوم). |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٠٠/١)  | إسحاق بن راهويه            | من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي                                                                                                                     |
| (٣٦٦ /١) | أبو عبيد القاسم بن<br>سلام | من قال: القرآن مخلوق فقد افترى على الله                                                                                                                      |
| (٣٠٥ /٣) | أنس بن مالك                | من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب.                                                                                                                           |
| (۲۱۱/۲)  | الحسن                      | من كذب بالقدر فقد كذب بالحق - مرتين.                                                                                                                         |
| (٣٠٩/٢)  | الحسن                      | من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام.                                                                                                                              |
| (٤٦ /٢)  | علي بن أبي طالب            | من لم يصل فهو كافر (لمن قال ما ترى في المرأة لا تصلي).                                                                                                       |
| (0.4 /4) | ابن عباس<br>(الهامش)       | من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيًا (في قوله نَعْنَائِنَ: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾).                                                                   |
| (۲۳۷ /۱) | ابن عباس<br>(الهامش)       | من ها هنا تردون نجيئكم برسول الله                                                                                                                            |
| (041/1)  | عمر بن الخطاب              | من وجد مالًا يحج به ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية                                                                                                             |



| (۲٦٩ /۲)  | عمر بن الخطاب    | من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي                         |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (111)     | (بإسنادين)       | له (خطبته والجاثليق ماثل بين يديه).                               |
|           |                  | منهم ها هنا أحد فآخذ برأسه فأقرأ إليه                             |
| (٣٠٢ /٢)  | ابن عباس         | ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِشْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ |
|           |                  | فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ " (عن القدرية).                       |
| (٣٢٠/١)   | الحسن            | المؤمن لا يداري ولا يهاري ينشر حكمة الله                          |
| (01/٢)    | سفيان            | الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث                           |
| (01/1)    | سهيان            | و لا يدري كيف هم عند الله.                                        |
| (r·x /r)  | الحسن            | الناس مختلفون على أديان شتى - إلّا من رحم                         |
| (1 1/1/1/ |                  | ريك                                                               |
|           |                  | ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق                         |
| (04. /4)  | قتادة            | مما جاء به عيسى (في قوله تَعْنَاكَنَ: ﴿ وَلَتَجِدَنَ              |
|           |                  | أَقْرَبَهُم مُّودَةً ﴾).                                          |
| (£\\ \\Y) | مالك             | الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم.                        |
| (٣٨٢ /١)  | الشافعي          | ناظروهم بالعلم فإن اقروا به خصموا وإن                             |
| (17/1/12  |                  | أنكروه كفروا                                                      |
| (60= 14)  | 3.               | نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا (حين                             |
| (1/ 1/3)  | جابر بن عبد الله | سئل عن الورود «وفيه إثبات الرؤية»).                               |
|           |                  | نحلف عليها بالطلاق والمشي (لما سئل عن                             |
| (1/ AT3)  | الأسود بن سالم   | الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله ونحوها                   |
|           |                  | من الأخبار).                                                      |
|           |                  |                                                                   |

| (01/Y)            | أبو عبد الله                     | نحن المسلمون (لمن قال: نحن المؤمنون).                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/ 1/1)          | محمد بن كعب                      | نزلت تعبيرًا لأهل القدر (في قوله: ﴿ ذُوفُّوا مَسَ                                                                                         |
| ۲۶، ۳۲۳)          | القرظي                           | سَقَرَ اللهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدُرٍ ﴾).                                                                                  |
| (٣٣٠ /٣)          | البراء بن عازب                   | نزلت في عذاب القبر (في قوله تَعَنَّاكَنَ: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِينِ. ﴾).                           |
| (٥٧٦ /٣)          | الزهري                           | نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين<br>(في قوله تَعَنَّانَى: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا<br>وَحَيًّا ﴾). |
| (207 /7)          | محمد بن كعب<br>القرظي (بإسنادين) | نضّر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه ﴿ وُجُوهُ ۗ<br>يُؤمَيِندِ نَاضِرَةً ﴾.                                                             |
| (1/ 403)          | الحسن                            | النضرة: الحسن ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةً ﴾.                                                                                          |
| (£00 /Y)          | حذيفة                            | النظر إلى وجه الله ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْخُسْنَىٰ<br>وَزِيَادَةً ﴾.                                                                 |
| (2/ 10)           | أبو بكر الصديق                   | النظر إلى وجه الله الكريم ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى                                                                              |
| (041              | (٤٥٤ بإسنادين)                   | وَزِيكَادَةً ﴾.                                                                                                                           |
| (017 /۲)          | حذيفة                            | النظر إلى وجه ربهم تَعَالَنَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَرِيَادَةٌ ﴾.                                                          |
| (۲/ ۲00°)<br>(۵77 | الحسن                            | نظرت إلى ربها فنضرت بنوره.                                                                                                                |



| (7/ 17)               | مطرف بن عبد الله                | نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه عَنَّهُ عَلَّهُ وَلِينَ يدي ربه عَنَّهُ عَلَّهُ وَلِينَ يدي إبليس    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (090/1)               | أحمد (الهامش)                   | نعم (جوابًا لمن سأله: الإيهان يزيد وينقص)                                                               |
| (204 /1)              | ابن عباس                        | نعم (حين قيل له: كل من دخل الجنة يرى الله؟).                                                            |
| (097/1)               | عبد الرحمن بن<br>مهدي           | نعم (لمن قال:الإيهان قول وعمل؟)                                                                         |
| (187 /7)              | إسحاق بن راهوية                 | نعم (وسئل عن حديث النزول أصحيح<br>هو؟).                                                                 |
| (١١٨/٤)               | عكرمة                           | نعم (وسئل هل رأي محمد ربه).                                                                             |
| (۲/ ۲۷۲،<br>۲۸۶ هامش) | عمران، أبي بن<br>كعب، ابن مسعود | نعم تعلم أن الله لو عذب أهل السهاوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم (لمن سأله عن القدر). |
| (£ £                  | عمر بن الخطاب                   | نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.                                                                   |
| (107 /4)              | أبو عبد الله الزبيري            | نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت<br>ونؤمن بها إيهانًا ولا نقول كيف.                                 |
| (۱۸۱ /۱)              | ابن سيرين                       | هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عشرات<br>الألوف فلم يحضرها منهم مائة                                       |
| (01./1)               | محمد بن علي                     | هذا الإسلام ودور دارة في وسطها أخرى                                                                     |

| (۲۳٧ /۱)   | ابن عباس<br>(الهامش)       | هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم                                                                     |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (110/8)    | ابن تيمية                  | هذا جاهل ما عرف طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله.                                                            |
| (٤٠٠/١)    | أحمد بن صالح               | هذا شاك والشاك كافر (للذي قال القرآن كلام<br>الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق)                              |
| (٦٤ /٢)    | الضحاك بن مزاحم            | هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض (لما ذكروا عنده: «من قال لا إله إلاّ الله دخل الجنة»).                   |
| (481/4)    | أرطاه بن المنذر            | هذا لم يؤمن بالقرآن (حين سئل: أرأيت من كذب بالقدر).                                                          |
| (88. /٢)   | أبو عبيه القاسم بن<br>سلام | هذه عندنا حقّ (أي أحاديث الرؤية) نقلها الناس بعضهم عن بعض.                                                   |
| (0 + + /٣) | عمر                        | هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم<br>بيعًا (ورأى أناسًا يصلون في الأماكن التي صلى<br>فيها رسول الله). |
| (109 /٣)   | ابن عمر                    | هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا<br>(لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري).                                    |
| (٣٣ /٤)    | أبو سفيان                  | هل يغدُر قلت لا ونحن معه في مدة لا ندري<br>ما هو فاعل فيها.                                                  |



| (۲۱۳/۱)  | معاذ بن جبل                       | هلك المرتابون إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها<br>المال                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (079/1)  | عمر بن الخطاب                     | هلموا نزداد إيمانًا فيذكرون الله تَعْنَاكُ                                                                                                            |
| (411/4)  | قبيصة (الهامش)                    | هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر<br>فقاتلهم أبو بكر ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ<br>آنتَبَذَتْ﴾.                                   |
| (171 /8) | قتادة                             | هم الملائكة كانت خصومتهم في شأن آدم حين قال ﴿ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (في قوله تَقَالَنَ: ﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ﴾). |
| (٤٠١/١)  | محمد بن مقاتل<br>العبادني         | هم عندي شر من الجهمية (الواقفة)                                                                                                                       |
| (٣٥٢ /١) | يزيد بن هارون                     | هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة (عن الجهمية)                                                                                                       |
| (Y7 /T)  | يزيد بن هارون                     | هم والله الذي لا إله إلّا هو زنادقة عليهم لعنة الله (عن الجهمية).                                                                                     |
| (018/7)  | قتادة                             | هو أعظم من أن تدركه الأبصار (في قوله: ﴿ لَا تُدرِكُ مُالْأَبُصَدرُ ﴾).                                                                                |
| (Y £ /٣) | مقاتل بن حيان<br>ومقاتل بن سليمان | هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت (في قوله تَعْنَالِنَا: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾).                                                               |

|            | ابن عباس         | هو الخير الذي أعطاه الله إياه.                                                                                  |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3/ 777)   | (الهامش)         | المرابع |
|            |                  |                                                                                                                 |
| (3/ 007)   | ابن عباس         | هو الخير الكثير (في معنى الكوثر).                                                                               |
|            | (الهامش)         |                                                                                                                 |
|            |                  | هو الشفاعة يشفعه الله في أمته فهو المقام                                                                        |
| (3/ • ٨٢)  | سلهان            | المحمود.                                                                                                        |
|            |                  |                                                                                                                 |
| (٤٠٠/٣)    | عبيد بن عمير     | هو القوي الشديد الأكول الشروب يوضع في                                                                           |
|            |                  | الميزان فلا يزن شعرة (وسئل عن العتلّ).                                                                          |
| (087 /7)   | علي وأنس وزيد بن | هو النظر إلى وجه الله (في قوله: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ                                                        |
| (-4171)    | وهب وغيرهم       | فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾).                                                                                  |
| (۲۷ /۳)    |                  | هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض                                                                        |
|            | قتادة            | (في قوله تَعْنَاكُن: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي                                             |
| (17        |                  | أَلْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾).                                                                                          |
|            |                  |                                                                                                                 |
|            |                  | هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة                                                                            |
| (YAY / E)  | قتادة            | وأول شافع وكان أهل العلم يرون أنه المقام                                                                        |
|            |                  | المحمود.                                                                                                        |
| (٣٥ /٣)    | الضحاك           | هو على العرش وعلمه معهم (في قوله تعالى:                                                                         |
| (10/1)     | الصحات           | ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجُونَىٰ ثَلَنَاتَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمْ ﴾).                                               |
| (11-11-14) |                  | هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ (في                                                                         |
| (3/ 777)   | ابن عباس         | قوله تَعْنَانَى: ﴿ إِنَّا أَعُطَّيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾).                                                        |



| (٢٥٠ /٣)  | أنس وابن عباس<br>(الهامش) | هو يوم يجمع الله أهل الخطايا من المسلمين والكفار في النار جميعًا فيقول (في قوله نَعْنَاكُنْ: ﴿ رُبُيمًا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾).                   |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٠٠/١)   | عثمان بن أبي شيبة         | هؤلاء الذين يقولون: القرآن كلام الله ويسكتون<br>شر من هؤلاء                                                                                                                         |
| (٣٠١/١)   | ابن عباس                  | الهوى كله ضلالة (ردَّا على من قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم)                                                                                                               |
| (۲۸ / ٤)  | قتادة                     | هي الشفاعة يشفعه الله في أمته (في قوله تَخْنَاكَنَ: ﴿ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾).                                                                                                       |
| (٤٣ /٤)   | نافع بن جبير              | هي ست محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح (لما سئل أتحصي أسهاء رسول الله التي كان جبير بن مطعم يعدها).                                                                                |
| (18/8)    | الطبري (الهامش)           | واختلفت القرّاء في قراءة ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّكِ نَ ﴾.                                                                                                                             |
| (۱۲۲ /۱)  | سعيدين جبير               | ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِ مَنْ ﴾ أما المتشابهات فهي آية في القرآن                                                                                                                       |
| (171 / ٤) | ابن عباس                  | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِ كَهِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ فهذه كانت الخصومة (في معنى: ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغُنْصِتُونَ ﴾). |

| (٣١٤/٢)              | محمد بن سيرين          | وافق رجلًا حيّا (حين أخبر عن رجلٍ قال لآخر:<br>أرأيت الزنا بقدرٍ هو؟ قال الآخر: نعم).                                                                                         |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0A /Y)              | علقمة                  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمُؤْمِنَتِ الْمَعْرِينَ مَا ٱكْتَكَمَّ رَجَلَ من الْحُوارِجِ بكلام كرهه). |
| (۲·8 /۳)<br>(۲·0     | عبد الله بن سلام       | والله لا أحدث بشيء، إلّا وهو في كتاب الله إن موسى دنا من ربه حتى سمع صريف الأقلام.                                                                                            |
| (189/1)              | سلام بن أبي مطيع       | والله لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي                                                                                                                                     |
| (171/1)              | الحسن                  | والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا                                                                                                                             |
| (٣١٧ /٣)             | أبو بكر                | والله لو منعوني عقالًا أو عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها.                                                                                                  |
| (237 /1)             | ابن عباس<br>(الهامش)   | والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله                                                                                                                                         |
| (۲\ ۳۲۲)             | زید بن عمرو بن<br>نفیل | والله ما بقي إلا أنا على ملة إبراهيم.                                                                                                                                         |
| (٣١٤/٣)              | أنس بن مالك            | والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة                                                                                                |
| (Y\ TP)<br>(T1) (TT) | زيد بن أسلم            | والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قالت الملائكة.                                                                                                                     |



| (1/ 7/1)        | علي بن أبي طالب<br>(الهامش) | والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (14. /1)        | الشعبي<br>(الهامش)          | وأنت يا شعبي فيمن خرج علينا وكثر (قاله<br>الحجاج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٥١/٤)         | السندي<br>(الهامش)          | وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف من<br>ذهب وربط الأسنان به.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (TAE /T)        | مسافع الحاجب                | وجدوا حجرًا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة<br>صفوح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٣٩٠/٢)         | عمرو بن دينار<br>(الهامش)   | وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابًا (لوهب بن منبه) قال أنا والله لوددت ذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (14 / ٤)        | الخطابي<br>(الهامش)         | وسمعت من يقول زر الحجلة بيضة حجل الطير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٢٥٠/٣)         | ابن کثیر                    | وقيل إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنًا ﴿ رُبُهَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۲۸+ /٤)        | قتادة                       | وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عنه ﴿ عَسَىٰ ﴾ شفاعة يوم القيامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (97 /Y)<br>(Y97 | این عباس                    | وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنًا وكافرًا (في قوله: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مُودُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ |

| أيوب السختياني   | ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة (لرجل من أهل الأهواء قال له أسألك عن كلمة)        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7 - 1            | ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين                                       |
| ابن نیمیه        | و لا عندي رجلان ويعني به الجنس.                                             |
| ابن عباس         | ﴿ وَلَقَدَ رَءَاهُ نَزْلَهُ أُخْرَىٰ ﴾ أن النبي رآى ربه.                    |
| 1                | ولمَ يسكت؟ ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعه                                  |
| اهمد بن حنبل     | السكوت (عن الواقفة)                                                         |
| - 21 = 11        | وليس في سنة رسول الله إلَّا اتباعها بفرض                                    |
| السافعي          | الله.                                                                       |
|                  | ومن رحم ربك غير مختلفين (وسئل عن: ﴿وَلَا                                    |
| الحسن (بإسنادين) | يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِنَالِكَ         |
| 2                | خَلَقَهُمْ ﴾).                                                              |
| 7.*1c            | ومن زعم أنه يخبر بها يكون في غد فقد أعظم                                    |
|                  | على الله الفرية.                                                            |
| الشافعي          | ومن عرفناه دلس مرة أبان لنا عورته في روايته                                 |
| ابن كثير         | وهو الصحيح (أي مولده ضَلَّالْهُ عَلَيْهُ صَالِمٌ عام                        |
| (الهامش)         | الفيل).                                                                     |
|                  | وهي التي ليس فيها ضغث (في تفسير الرؤيا                                      |
| ابن حجر          | الصادقة).                                                                   |
| مكحول            | ويحك يا غيلان لا تموت إلاّ مفتونًا.                                         |
|                  | ابن تيمية ابن عباس أحمد بن حنبل الشافعي الشافعي عائشة عائشة الشافعي الشافعي |

| (٤١٦ /٢) | أبو سليان الداراني       | ويحك، وأي شيء التواضع؟ وإنها التواضع أن لا تعجب بعملك وإنها يعجب بعمله القدري.                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٥٣ /١) | سفيان (الهامش)           | ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم                                                                                                                                                                           |
| (۱۹۳ /۱) | محمد بن سيرين            | يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال: لا (لرجلين<br>من أهل الأهواء)                                                                                                                                                              |
| (178/1)  | الحسن                    | يا أبا سعيد خرج خارجي بالخريبة فقال:<br>المسكين                                                                                                                                                                         |
| (٣٦٥ /١) | أحمد بن حنبل             | يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت<br>(على من قال القرآن مخلوق)                                                                                                                                                    |
| (٣٥٣ /١) | أحمد بن حنبل             | يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر<br>قال: لا                                                                                                                                                                      |
| (97 /1)  | مسلم بن يسار<br>(الهامش) | يا أبا قلابة إني أحمد الله إني لم أطعن فيها برمح<br>(عن ابن الأشعث)                                                                                                                                                     |
| (YO+/2)  | ابن عباس<br>(الهامش)     | يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى همّ بأن يقع به فقال الحُرُّ: يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه ﴿ قُلِ الْعَمْوَ ﴾ والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافًا عند كتاب الله. |

| (098/1)          | الحسن (الهامش)              | يا ابن فرقد-مرتين أو ثلاثة- إن التقوى ليس<br>في هذا الكساء                                                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1/4/1)          | علي بن أبي طالب<br>(الهامش) | يا حسن، أي خير يرجى بعد هذا (عن يوم<br>الجمل)                                                                                |
| (۱۸۲ /۱)         | علي بن أبي طالب<br>(الهامش) | يا حسن، ليت أباك مات من عشرين سنة (قاله<br>يوم الجمل)                                                                        |
| (1.9/1)          | ابن الكواء<br>(الهامش)      | يا حملة القرآن هذا عبد الله بن عباس (لما جاءهم يناظرهم)                                                                      |
| ۲۱ /٤)<br>۲۲)    | عمر بن الخطاب               | يا رسول الله لماذا نعطي الدنية في ديننا أليس<br>قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.                                            |
| (۲۰۰/۱)          | سعيد بن جبير                | يا سعيد! في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تختاك، ومن يعبد الطاغوت                                                             |
| (۲۲۲ /٤)         | الحسن                       | يا عباد الله الخشبة تحنُّ إلى رسول الله شوقًا إليه لكانه من الله فأنتم أحقّ أن تشتاقوا إلى لقائه (حين يذكر حديث حنين الجذع). |
| (7\ 707)<br>(77) | عمر بن عبد العزيز           | يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ (في قصته<br>معه لما بلغه أنه يقول في القدر).                                                |
| (450/1)          | خباب بن الأرت               | يا هناه، تقرب إلى الله بها استطعت، فإنك لست<br>تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه                                                  |



| عبد الله بن عمرو         | يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| بثلاثة أسانيد            | فيهم مؤمن                                        |
| ماءا                     | يجلسه معه على عرشه (في قوله تَعْتَالَى: ﴿ عَسَىٰ |
| ج هد                     | أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مُقَامًا تَحْمُودًا ﴾).   |
|                          | يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي       |
| 72 1                     | فينادي محمدًا فيقول: لبيك رب وسعديك              |
| حديقه                    | فذلك المقام المحمود (وله حكم الرفع).             |
|                          |                                                  |
|                          | يرحم الله ابن أم عبد حدّث أول الحديث             |
| ( 1. ( \ " \ a)          | وأمسك آخره (لما بلغها قول ابن مسعود: من          |
| عائشه (بإسنادين)         | أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله   |
|                          | كره الله لقاءه).                                 |
| 1. 411 - 11              | يُسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم          |
| الصحاك بن مزاحم          | (جوابا عن عمّ يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟).       |
| أدادا                    | يستتاب فإن تاب وإلّا ضربت عنقه (لمن قال:         |
| اهمد بن حنبل             | إن الله لم يكلم موسى).                           |
| سالم بن عبدالله (۲/ ۳۹۸) | يستغفر الله ويتوب إليه (لمن قال له رجل زنا)      |
| سالم بن عبد الله         | قال: الله قدره عليه؟ قال: نعم.                   |
| *·· . †                  | يسجن ويعذب حتى يتوب أو يموت (التارك              |
| ابو حنيفه                | للصلاة المصر على تركها).                         |
|                          |                                                  |

| (٣٨٨ /٣)         | ابن عباس         | يعني إنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حتى يبعث عيسى (في قوله تَعْنَائَى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الل |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۹۳ /٤)<br>(۲۹٤ | مجاهد (بأسانيد)  | يقعدك معه على العرش (في قوله تَخْتَانَى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (0 8 8 / 7)      | عطية             | ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته (في قوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (01/7)           | الحسن ومحمد      | يهابان أن يقولا مؤمن ويقولان: مسلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٤٠٠/٣)          | عبيد بن عمير     | يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱/ ۲۳۷)<br>(۵۱٤ | ابن عباس         | يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (mav /m)         | سلهان (بإسنادين) | يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد<br>الموس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (174 /1)         | ابن عباس         | يؤمنون بمحكمه ويضلون؟ (لما ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۲۹۱/۲)          | أبي بن كعب       | يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة (في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ﴾).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| (٤٧٠ /١)  | ابن عباس                                     | إن الله بعث نبيه محمدًا بشهادة أن لا إله إلا الله (في تفسير ﴿ مُوالَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ هو الذي أنزل السكينة) |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0/1-/1)  | ابن مسعود                                    | إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة                                                                           |
| (۱۸۷ /۳)  | محمد بن كعب                                  | إن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئًا إلَّا ثلاثة: آدم عَلَيْهِ السَّكَمْ                                                 |
| (٢٦٩ /٢)  | أبو بكر الصديق                               | إنّ الله خلق الخلق فجعلهم نصفين.                                                                                      |
| (۲۸۸ /۲)  | سلهان (بإسنادين)                             | إن الله خمّر طينة آدم أربعين ليلة، أو أربعين يومًا.                                                                   |
| (Y9V /Y)  | ابن عباس                                     | إن الله ضرب منكبه الأيمن - يعنى آدم - فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة.                                                      |
| (TYA /Y)  | جبير بن نفير                                 | إن الله كان عرشه على الماء وإنه خلق القلم،<br>فكتب ما هو خالق.                                                        |
| (۲۰۸ /۱)  | عمر بن الخطاب                                | إن الله لم يكن ليضيع دينه (لما طعن وقيل له<br>استخلف)                                                                 |
| (11/4 /4) | كعب الأحبار                                  | إن الله لم يمس بيده إلّا ثلاثة: خلق آدم بيده.                                                                         |
| (۲۷۷ /۲)  | سلمان                                        | إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره، فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة.                                               |
| (٢٧٤ /٢)  | سعد بن أبي وقاص<br>وابن مسعود<br>وأبي بن كعب | إن الله لو عذب أهل للسهاء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم.                                                          |